

#### جميم الحقوق محفوظة

جميع حقرق الملكبة الادبية والفنية محفوظة أحدار الكتب العلهية بهروت - لبنان ويعظر طبع أو تصوير أو ترجمة أو إعادة تنضيد الكتاب كاملا أو مجزأ أو تسجيله على أشرطة كاسيت أو إدخاله على الكميبوتين أو يرمجته على استطوانات ضوئية إلا عوأفقة الناشر خطيك.

#### Copyright © All rights reserved

Exclusive rights by DAR al-KOTOB al-ILMIYAH Beirut - Lebanon. No part of this publication may be translated, reproduced, distributed in any form or by any means, or stored in a data base or retrieval system, without the prior written permission of the publisher.

الطبعكة الأولك

. ١٤٢ه - ١٤٩٩م.

# دار الكتب العلم

سروت \_ لبنان

: رمل الظريف، شارع البحترى، بناية ملكارت تلفون وفاكس : ٢٦٤٣٩٨ - ٢٦٦١٢٣ - ٢٠٢٢٢ (١ ٦٦١ )٠٠ صندوق بريد: ٩٤٢٤ - ١١ بيروت - لبنان

## DAR al-KOTOB al-ILMIYAH

Beirut - Lebanon

Address : Ramel al-Zarif, Bohtory st., Melkart bldg., 1st Floore.

Tel. & Fax: 00 (961 1) 60.21.33 - 36.61.35 - 36.43.98

P.O.Box : 11 - 9424 Beirut - Lebanon



info@al-ilmiyah.com

# 

# تقديم

الحمدالله ربّ العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أما بعد؛ فهذا كتاب «أحكام الأوقاف» للإمام الخصّاف، نضعه بين أيدي القراء الكرام بحلّة جديدة منقّحة ومصححة؛ وقد اعتمدنا في هذه الطبعة على الطبعة الأولى للكتاب التي صدرت سنة ١٣٢٢هـ بمطبعة ديوان عموم الأوقاف المصرية، واحتفظنا بالحواشي القيمة التي وضعها ديوان عموم الأوقاف على هذا الكتاب. وتمثّل عملنا في هذا الكتاب بتخريج الآيات القرآنية وضبط النصّ وتوضيح بعض الإشكالات الواردة في بعض المواضع. والله من وراء القصد.

#### ترجمة المصنف

ترجم له الذهبي في سير أعلام النبلاء (١٢٣/١٣) فقال: العَلاَّمةُ، شيخُ الحَنفية، أبو بَكر، أحمدُ بن عَمْرو بن مُهير الشَّيْبَاني، الفقيه الحَنفي، المحدِّث. حدَّث عن: وَهْبِ بن جَرِيْر، وأبي عَامِر العَقَدي، والواقِدي، وأبي نُعَيْم، وعَمْرِو بن عَاصم، وعَارم، ومُسْلَم بن إبراهيم، والقَعْنَبِي، وخَلقٍ كثير. ذكره ابنُ النَّجار في «تاريخه». وقال محمدُ بن إستحاق النَّديم (١): كانَ فاضلاً صالحاً، فارضاً حاسِباً، عالِماً بالرَّأي، مُقَدَّماً عند المُهْتَدِي بالله، حتى قال النَّاس: هو ذا يُحيي دولة أحمد بن أبي دُواد. ويُقدم الجَهْمية (٢). صَنَّف للمهتدي كتاب: «الخَرَاج»، فلما قُتل المُهْتَدي، نُهِبَت دارُ الخصَّاف، وذهبتْ بعضُ كُتبه.

صنّف كتاب: «الحِيَل»، وكتاب: «الشُّروط الكبير»، ثم اختصره، و «الرَّضَاع» و «أدبَ القَاضي»، و «العصير وأحكامه»، و «أحكام الوقوف» (۳)، و «ذرع الكَعْبَة والمسجد والقبر».

ويُذكر عَنه زُهْدٌ وَوَرَع، وأنَّه كانَ يأكلُ من صنْعته، رَحِمَه الله. وقلَّ ما رَوَى، وكان قد قاربَ الثَّمانين. مات ببغداد سَنة إحدى وسِتين ومئتين.

<sup>(</sup>١) الفهرست: المقالة السادسة: الفن الثاني: وفيه: «وكان فقيها فارضاً حاسباً، عالماً بمذاهب أصحابه، متقدماً عند المهتدي، حتى قال الناس...».

<sup>(</sup>٢) أي المعتزلة.

<sup>(</sup>٣) وهو الكتاب الذي بين أيدينا.

# 

الحمد لله حمداً يوافي نعمه ويكافيء مزيده، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث لتتميم مكارم الأخلاق ونشر الصفات الحميدة وعلى آله آل القرآن وأصحابه أصحاب العدل والإحسان. أما بعد فإن العلم الذي يجب أن يسعى في تحصيله كل عاقل هو ما يعرف به الصحيح من الفاسد والحلال من الحرام والحق من الباطل وليس ذلك إلا علم الأحكام الشرعية التي جاء بها كتاب الله ونطقت بها السنة النبوية، ومن مباحث الشرع الجليلة مسائل الأوقاف التي تختلف أحكامها ويكثر فيها شكوك الناس وأوهامها لهذا كثرت فيها التآليف واتسعت التصانيف واشتغل بأحكام الوقف المتقدّمون والمتأخرون وجاء كل منهم في عمله بما يقرّ العيون ويزيل الشجون، وممن وفقهم الله لهذا الصنيع الإمام الصدر الكبير والعلم الشهير الفقيه المتقن الحجة الثبت المتفنن أبو بكر أحمد بن عمرو الشيباني قاضي القضاة ببغداد المعروف بالخصاف رحمه الله وأكرم في دار السلام قراه، فإنه وضع كتابه هذا وضعاً ليس له مثيل وجاء فيه بما يشفي العليل وينقع الغليل ولم يدع في أحكام الوقوف ودقيق مسائلها شاردة إلا حواها ولم يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، فأصبح هو الكتاب الوحيد في بابه المغنى بقشره عن لباب غيره فما ظنك بلبابه فدونكم أيها الراغبون في الأحكام كتاباً هو جلاء الإفهام ومزيل الشكوك والأوهام، وكان من حسنات الدهر ومحاسن هذا العصر بروزه بعد الخفاء وانبساطه بعد الانطواء وبزوغه بعد الأفول وإيراقه بعد الذبول فكم حجبته عنكم الخزائن وهو من محاسن الدفائن وزوته عنكم الزوايا وكم في الزوايا من خبايا حتى أذن من يقول للشيء كن فيكون له بالظهور بعد البطون، فاشكروا نعمة الله عليكم وحصلوه فإن حصوله بين يديكم أيسر شيء لديكم ومن استفتح فتح له الباب ومن جدّ في الأمر وأخذ في الأسباب سهلت له كل الصعاب وفاز من اجتهاده بأوفر نصيب وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب.

# 

### ما روي في صدقات النبي ﷺ

حدثنا أبو بكر أحمد بن عمرو قال: حدثنا محمد بن عمر الواقدي قال: أخبرنا صالح بن جعفر عن المسور بن رفاعة قال: قتل مخيريق على رأس اثنين وثلاثين شهراً من مهاجر رسول الله ﷺ وأوصى إن أصيب فأمواله لرسول الله ﷺ فقبضها رسول الله وتصدّق بها. وحدثنا عن عبد الحميد بن جعفر عن محمد بن إبراهيم قال: حدثني عبد الله بن كعب بن مالك قال: قتل مخيريق يوم أحد فأوصى: إن أصبت فأموالي وحدثني محمد بن بشر بن حميد عن أبيه قال: سمعت عمر بن عبد العزيز يقول في خلافته بخناصرة(١): سمعت بالمدينة والناس يومئذ بها كثير من مشيخة من المهاجرين والأنصار أن حوائط رسول الله ﷺ السبعة التي وقف من أموال مخيريق وقال: إن أصبت فأموالي لمحمد يضعها حيث أراه الله، وقتل يوم أحد فقال رسول الله عليه: مخيريق خير يهود ثم دعا لنا بتمر منها فأتى بتمر في طبق فقال: كتب إلى أبو بكر بن خرم يخبرني أن هذا التمر من العذق(٢) الذي كان على عهد رسول الله على، وكان رسول الله ﷺ يأكل منه فقلت: يا أمير المؤمنين فاقسمه بيننا فقسمه فأصاب كل واحد منا تسع تمرات، قال عمر بن عبد العزيز قد دخلتها إذ كنت والياً بالمدينة وأكلت من هذه النخلة ولم أر مثلها من التمر أطيب ولا أعذب. قال: وحدثني ابن أبي سبرة عن المسور بن رفاعة عن ابن كعب القرظى قال: كانت الحبس على عهد رسول الله عليها سبعة حوائط(٣) بالمدينة الأعراف(٤) والصافية(٥) والدلال(٢) والميثب(٧) وبرقة

<sup>(</sup>١) في القاموس خناصرة بالضم بلد بالشأم من عمل حلب اهـ. كتبه وصححه.

<sup>(</sup>٢) العذق بالفتح مثل فلس النخلة نفسها وبالكسر مثل حمل الكباسة وهو جامع الشماريخ. مصباح.

<sup>(</sup>٣) الحائط البستان من النخل إذا كان عليه حائط.

<sup>(</sup>٤) الأعراف بالعين والراء المهملتين آخرها فاء وفي نسخة الأعواف بواو بدل الراء جمع عوف.

<sup>(</sup>٥) الصافية بالصاد المهملة والفاء في نسخة الضيافة.

<sup>(</sup>٦) الدلال بوزن سحاب وهو بالدال المهملة.

<sup>(</sup>٧) الميثب بكسر الميم وسكون التحتية وفتح المثلثة وآخره باء موحدة وبرقة بضم فسكون.

وحسني (١) ومشربة أم إبراهيم (٢). قال ابن كعب: وقد حبس المسلمون بعده على أولادهم وأولاد أولادهم. وروى قوم آخرون أن صدقات رسول الله الموقوفة كانت من أموال بني النضير. حدثنا الواقدي قال: حدثنا الضحاك بن عثمان عن الزهري قال: هذه الحوائط السبعة من أموال بني النضير. قال: وحدثني أيوب بن أيوب عن عثمان ابن زياد قال: هل هي إلا من أموال بني النضير؟ لقد رجع رسول الله على من أحد ففرّق أموال مخيريق. قال الواقدي: مخيريق لم يسلم (٢) ولكنه قاتل وهو يهودي فلما مات دفن في ناحية من مقبرة المسلمين ولم يصل عليه. وحدثنا أسامة بن زيد عن الزهري عن مالك بن أوس بن الحدثان عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: كان لرسول الله ﷺ ثلاث صفايا وكانت بنو النضير حبساً لنوائبه، وكانت فدك لابن السبيل وكانت خيبر قد جزأه (٤) ثلاثة أجزاء فجزآن للمسلمين وجزء كان ينفق منه على أهله فإن فضل فضل ردّه على فقراء المهاجرين. قال: وحدثنا مفضل بن فضالة المعافري<sup>(٥)</sup> عِن يزيد بن أبي حبيب قال: جعل رسول الله ﷺ حوائط صدقة (٦). قال: وحدثنا محمد بن عمر الحارثي عن محمد بن سهل بن أبي حثمة قال: كانت صدقة رسول الله عَلَيْ من أموال بني النصير وهي سبعة: الأعواف والصافية والدلال والميثب وبرقة وحسنى ومشربة أم إبراهيم، وإنما سميت مشربة أم إبراهيم لأن أم إبراهيم مارية كانت تنزلها وكان ذلك المال لسلام بن مشكم (٧) النضيري، قال الواقدي: وليس عندنا اختلاف أنها سبعة حوائط وأن هذه أسماؤها. قال: وحدثني سفيان بن عيينة عن ابن طاوس عن أبيه قال: ألم تر أن حجراً المدري حدثني أن صدقة رسول الله علي يأكل منها أهله بالمعروف غير المنكر؟ قال: وأخبرنا معاوية عن عبد الله بن عبيد الله بن أبي رافع عن جده أبي رافع أنه كان يلي صدقة النبي ﷺ فيأتيه منها بالباكورة فيأكلها ويؤكلها. حدثنا بشر بن الوليد قال: أخبرنا أبو يوسف قال: أخبرنا عبد الله بن محمد ابن عمر بن علي بن أبي طالب عن أبيه عن جده علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال في كتاب صدقته: وكان محمد النبي ﷺ ينفق في كل نفقة في سبيل الله ووجهه وذوي الرحم والفِقراء والمساكين وابن السبيل. وروى عن أبي يوسف أنه قال: صدقة رسول الله ﷺ والأئمة من أصحابه مشهورة لا يحتاج في ذلك إلى حديث وهي أعرف

<sup>(</sup>١) حسنى ضبط في معجم ياقوت بفتح الحاء وسكون السين المهملتين وبعد النون ألف مقصورة.

<sup>(</sup>٢) بفتح الراء وقد تضم.

<sup>(</sup>٣) عن ابن إسحاق وابن هشام أنه أسلم.

<sup>(</sup>٤) قوله جزأه كذا في النسخ والصواب جزأها كذا بهامش الأصل.

<sup>(</sup>٥) بفتح الميم والعين وبعد الألف فاء مكسورة وراء نسبة إلى معافر بن يعفر بن مالك.

<sup>(</sup>٦) قوله حوائط صدقة كذا في بعض النسخ وفي بعضها حوائط أربعة صدقة فحرر الرواية.

<sup>(</sup>٧) مشكم بمعجمة وكاف بوزن منبر. كتبه مصححه.

وأشهر، فلا ينبغي لأحد أن يخالفهم وإنما ينبغي اتباعهم في الأخذ بما كانوا عليه. وحدثنا وكيع بن الجراح عن سفيان عن أبي إسحاق عن عمرو بن الحرث الخزاعي أخي جويرية بنت الحرث زوج النبي ﷺ قال: ما ترك رسول الله ﷺ إلا بغلته وسلاحه وأرضاً تركها صدقة. قال أبو بكر(١١): وقد اختلف علينا في أوّل صدقة كانت في الإسلام فقال بعضهم أول صدقة كانت في الإسلام صدقات رسول الله عَلَيْمُ السبعة الحوائط ثم من بعد ذلك صدقة عمر بن الخطاب بثمغ (٢) عند مرجع رسول الله على السنة السابعة من الهجرة. وحدثنا محمد بن عمر الواقدي قال: حدثنا عتبة بن جبيرة عن الحصين بن عبد الرحمن بن عمرو بن سعد بن معاذ قال: سألنا عن الحبس أوّل حبس في الإسلام فقال قائل: صدقة رسول الله عليه هي أوّل ما حبس في الإسلام، وهو قول الأنصار. قال: وحدثني صالح بن جعفر عن المسور بن رفاعة عن ابن كعب قال: أول صدقة كانت في الإسلام وقف رسول الله ﷺ أمواله فقلت لابن كعب فإن الناس يقولون صدقة عمر بن الخطاب أوّل فقال: قتل مخيريق بأحد على رأس اثنين وثلاثين شهراً من مهاجر رسول الله ﷺ وأوصى: إن أصبت فأموالي لرسول الله ﷺ، فقبضها رسول الله علي وتصدق بها، وهذا قبل ما تصدق به عمر وإنما تصدق عمر بثمغ حين رجع رسول الله ﷺ من خيبر سنة سبع من الهجرة. قال: وحدثنا محمد بن عمر الواقدي عن عتبة بن جبيرة عن الحصين بن عبد الرحمل بن عمرو بن سعد بن معاذ قال سألنا عن الحبس الأول من حبس في الإسلام فقال المهاجرون: صدقة عمر ابن الخطاب أول ما حبس من الأموال وذلك أن رسول الله ﷺ لما قدم وجد أرضاً واسعة الزهرة وأهل برائح (٣) كانوا جلوا عن المدينة قبل مقدم رسول الله ﷺ وبعد مقدمه وتركوا أرضاً واسعة منها برائح ومنها نابتة واد يقال له وادي الخشاشين(٤)، وكان رسول الله قد أعطى عمر بن الخطاب منها ثمغاً واشترى عمر بن الخطاب ثمالاً فضمه إلى ما أعطاه رسول الله على من قوم يهود وكان مالاً معجباً، فسأل عمر رسول الله فقال: يا رسول الله إن لي مالاً وأنا أحبه فقال رسول الله ﷺ: «احبس أصله وسبل ثمرته» ففعل. قال: وحدثنا محمد بن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: ثمغ أول صدقة تصدّق بها في الإسلام.

<sup>(</sup>١) أي المصنف.

<sup>(</sup>٢) ثمغ بفتح المثلثة وسكون الميم آخره معجمة مال بالمدينة لعمر رضي الله عنه وقفه كذا في القاموس، ويجوز في ثمغ الصرف وعدمه لأنه ساكن الوسط واسم للمكان أو للبقعة كتبه مصححه.

<sup>(</sup>٣) قوله برائح في اللسان أرض براح واسعة لا نبات بها أه.. فلعل برائح محرف عن براح إلا أن يكون جمعاً لبراح كشمال وشمائل.

<sup>(</sup>٤) الخشاشان بفتح الخاء المعجمة جبلان بقرب المدينة.

## ما روي في صدقة أبي بكر رضي الله عنه

روي أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه حبس رباعاً (١) له كانت بمكة وتركها فلا يعلم أنها ورثت عنه ولكن يسكنها من حضر من ولده وولد ولده ونسله بمكة ولم يتوارثوها، فإما أن تكون عندهم صدقة موقوفة فقد أجروها ذلك المجرى، وإما أن يكونوا تركوها على ما تركها أبو بكر وكرهوا مخالفة فعله فيها فهذا عندنا شبيه بالوقف وهذه الرباع مشهورة بمكة.

### ما روي في صدقة عمر بن الخطاب رضي الله عنه

حدثنا يزيد بن هارون قال: حدثنا عبد الله بن عون عن نافع عن ابن عمر قال: أصاب عمر مرة أرضاً بخيبر فقال: يا رسول الله إني أصبت أرضاً بخيبر لم أصب مالاً قط أنفس عندي منها فما تأمرني؟ فقال رسول الله على: «إن شئت حبست أصلها وتصدّقت بثمرتها» فجعلها عمر صدقة لا تباع ولا توهب ولا تورث تصدّق بها على الفقراء والمساكين وابن السبيل وفي الرقاب والغزاة في سبيل الله والضيف، لا جناح على من وليهل أن يأكل منها بالمعروف وأن يطعم صديقاً غير متموّل (٢) منه، وأوصى به إلى حفصة أم المؤمنين ثم إلى الأكابر من آل عمر. حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بهذا الإسناد وزاد فيه ﴿ قَالَ ابن عُونَ: فحدثت به محمد بن سيرين فقال غير متأثل (٣) مالاً. حدثنا عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار قال في صدقة عمر بن الخطاب: ليس على الوالي جناح أَفُهُما كُل منها أو يؤكل صديقاً غير متأثل مالاً، قال عمرو: وكان عبد الله بن عمر يهدي لآل خالد بن أسيد منها، وكان ابن عمر إذا قدم مكة نزل بهم. حدثنا موسى بن سليم قال: حدثنا صخر بن جويرية عن نافع عن ابن عمر أن عمر كانت له أرض تدعى ثمغ و كان في خلا نفيساً فقال يا رسول الله إني استفدت مالاً هو عندي نفيس أفأتصدق به؟ فقال رلهول الله ﷺ: «تصدق بأصله لا يباع ولا يوهب ولا يورث». حدثنا محمد بن عمر الواقدي قال: حدثنا قدامة بن موسى الجمحي عن بشير مولى المازنيين قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: لما كتب عمر بن الخطاب صدقته في خلافته دعا نفراً من المهاجرين والأنصار فأحضرهم ذلك وأشهدهم عليه فانتشر خبرها قال جابر: فما أعلم أحداً كان له مال من المهاجرين والأنصار إلا حبس مالاً من ماله صدقة مؤبدة لا تشتري أبداً ولا توهب ولا تورث. قال قدامة بن موسى: وسمعت محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة يقول: ما أعلم أحداً من أصحاب

<sup>(</sup>١) الربع بالفتح المنزل ودار الإقامة والجمع رباع. كتبه مصححه.

<sup>(</sup>٢) تموّل الرجل أي صار ذا مال.

<sup>(</sup>٣) غير متأثل أي غير جامع ما لا يقال مال مؤثل ومجد مؤثل أي مجموع ذو أصل.

رسول الله على من أهل بدر من المهاجرين والأنصار إلا وقد وقف من ماله حبساً لا يشترى ولا يورث ولا يوهب حتى يرث الله الأرض ومن عليها. قال: حدثنا عبيد الله ابن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: قال عمر: ذكرت لرسول الله على أنى أريد أن أتصدق بمالي ثمغ فقال رسول الله عليه: «احبس أصله وسبل ثمره». حدثنا سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر عن النبي ﷺ مثله: قال: وحدثني ابن أبي سبرة عن إسماعيل بن أبي حكيم قال: شهدت عمر بن عبد العزيز في خلافته ورجل يخاصم إليه في عقار حبس لا يباع ولا يوهب ولا يورث فقال له عمر: أو لم تسمع قول عمر بن الخطاب للنبي على: إن لي مالاً أحبه فقال رسول الله على: «احبس أصله وسبل ثمرته» ففعل؟ قال: وحدثني أبو إسحاق عن عبد الله بن يسار عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال: قال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله إن لي مالاً كيف أتصدق به؟ فقال رسول الله ﷺ: «للسائل والمحروم والضيف وذي القربي والمساكين وابن السبيل وفي سبيل الله»، فتصدق به عمر كذلك. حدثنا محمد بن عبد الله عن الزهري قال: أقرأني سالم بن عبد الله صدقة عمر بن الخطاب بثمغ أنه إن توفي فإنه إلى حفصة ما عاشت تنفق كيف أراها الله، فإن توفيت فإنه إلى ذي الرأي من أهلها لا يشترى أصلها أبداً ولا يوهب، ومن وليه فلا حرج عليه في ثمره أن يأكل أو يؤكل صديقاً غير متموّل منه مالاً، فما عفا عنه من ثمره فهو للسائل والمحروم والضيف ولذي القربي وابن السبيل وفي سبيل الله ينفق حيث أراه الله من ذلك، فإن توفيت والمائة وسق التي أطعمني محمد النبي ﷺ مالي وبيدي ولم أملكها(١) فإنها مع ثمغ وعلى سنته التي أمرت بها، ولا حرج على والي ثمغ أن يشتري من ثمره رقيقاً يعمله. حدثناً عبد الله بن جعفر عن أم بكر بنت المسور عن أبيها قال: حضرت عمر بن الخطاب حين قرأ علينا كتاب صدقاته وعنده المهاجرون، فتركت (٢) وأنا أريد أن أقول: يا أمير المؤمنين إنك تحتسب الخير وتنويه وإني أخشى أن يأتي رجال قوم لا يحتسبون مثل حسبتك ولا ينوون مثل نيتك فيحتجون بك فتنقطع المواريث، ثم استحييت أن أفتات على المهاجرين وإني لأظن لو قلت ذلك ما تصدق منها بشيء. قال: وحدثني أبي عن زياد بن سعد عن الزهري قال: قال عمر: لولا أني ذكرت صدقتي لرسول الله ﷺ أو نحوه لرجعت فيها. حدثنا محمد بن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن عمر أمضى صدقته تلك، قال ابن عمر: وتصدقت حفصة بصدقة ثم قرنتها إلى صدقة عمر تلك قال نافع: ثم تصدق ابن عمر بصدقة ثم قرنها إلى

<sup>(</sup>١) أملكها بتشديد اللام وفي نسخة أهلكها والمعنى واحد.

<sup>(</sup>٢) فتركت أي الكلام.

صدقة عمر وحفصة فمضت إلى اليوم. حدثنا الواقدي قال: قال لي أبو يوسف: ما عندك في وقف عمر بن الخطاب رضي الله عنه؟ فقلت: أخبرنا أبو بكر بن عبد الله عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال: شهدت كتاب عمر حين وقف وقفه أنه في يده فإذا توفي فهو إلى حفصة بنت عمر فلم يزل عمر يلي وقفه إلى أن توفي فلقد رأيته هو بنفسه يقسم ثمرة ثمغ في السنة التي توفي فيها، ثم صار إلى حفصة فقال أبو يوسف: هذا الذي أخذنا به إذا اشترط الذي وقف الوقف أنه في يده في حياته ثم إذا توفي فهو إلى فلان ابن فلان فهو جائز وهذا فعل عمر كما ترى قال: وحدثني ابن أبي سبرة عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن سالم بن عبد الله بن عمر عن عمر بن الخطاب أنه كان يأكل من صدقته بثمغ. قال: وحدثني ابن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عمر بن الخطاب أنه جعل صدقته إلى حفصة ثم إلى ذي الرأي من أهله، ولوالي الصدقة أن يأكل ويؤكل صديقاً غير متأثل منها مالاً. قال: وحدثنا خالد بن أبي بكر قال: رأيت سالم بن عبد الله يهدي إلى صديقه من صدقة عمر بن الخطاب وهو يومئذ يليها. قال: وحدثنا عبد الله بن عمر عن أخيه عن سالم ابن عبد الله أنه كان يأكل ويشرب من صدقة عمر. حدثنا كثير بن عبد الله عن نافع عن ابن عمر قال: كان يولي أقواماً كثيراً ولذي القربي صدقة عمر فإذا رأى منهم خيراً أقرهم وإن كان غير ذلك عزلهم. قال: وحدثنا خالد بن أبي بكر قال: رأيت سالم بن عبد الله يبيع العبد من صدقة عمر إذا رأى بيعه خيراً ويشتري غيره. حدثنا بشر بن الوليد عن أبي يوسف عن هشام بن عروة أن عمر بن الخطاب جعل صدقته إلى حفصة ثم قال: ومن وليها من بعد حفصة من ذي الرأي من بنيّ فله أن يأكل ويؤكل صديقاً بالمعروف غير متأثل مالاً. وحدثنا وكيع قال: حدثنا القاسم بن الفضل عن أبي جعفر محمد بن علي أن عمر بن الخطاب وقف أرضاً له بتاً بتلاً.

## ما روي في صدقة عثمان بن عفان رضي الله عنه

حدثنا محمد بن عمر الواقدي الأسلمي قال: حدثنا عمر بن عبد الله عن عنبسة قال: تصدق عثمان في أمواله على صدقة عمر بن الخطاب. قال: حدثنا فروة بن أذينة عن عبد الرحمن بن أبان بن عثمان وكان يلي صدقة عثمان بن عفان فيبيع من رقيق صدقة عثمان من لا خير فيه ويبتاع بها ورأيت غلاماً من الصدقة قد جنى على رجل فدفعه بالجناية لأن قيمته كانت أقل من الجناية. قال: وحدثنا يحيى بن خالد عن دينار عن أبي بكر بن خرم قال: تصدق عثمان بن عفان على صدقة عمر. وحدثنا خالد بن القاسم عن خالد مولى أبان بن عثمان قال: رأيت أبان بن عثمان يهدي إلى صديقه من صدقة عثمان بن عفان وهو يومئذ يليها. قال: وحدثنا فروة بن أذينة قال: رأيت كتاباً عند عبد الرحمن بن أبان بن عثمان فيه: بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما تصدق به

عثمان بن عفان في حياته تصدق بماله الذي بخيبر يدعى مال ابن أبي الحقيق على ابنه أبان بن عثمان صدقة بتة بتلة لا يشترى أصله أبداً ولا يوهب ولا يورث شهد علي بن أبي طالب وأسامة بن يزيد وكتب قال الواقدي: فقلت لفروة: ما هذا المال بأيديهم؟ قال: لا أدري أراه بيع.

## ما روي في صدقة علي بن أبي طالب رضي الله عنه

حدثنا محمد بن عمر الواقدي قال: حدثنا سليمان بن بلال وعبد العزيز بن محمد عن أبيه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب قطع لعلى ينبع (١) ثم اشترى علي إلى قطيعته التي قطع له عمر أشياء فحفر فيها عينا، فبينما هم يعملون إذ انفجر عليهم مثل عنق الجزور عن الماء فأتى علياً فبشره بذلك فقال على: بشر الوارث ثم تصدق بها على الفقراء والمساكين وفي سبيل الله وابن السبيل القريب والبعيد في السلم والحرب يوم تبيض وجوه وتسودٌ وجوه ليصرف الله النار عن وجهه بها، وبلغ جذاذها في زمن عليّ ألف وسق. قال: وحدثني عبد الله بن مرداس عن أبيه قال رأيت علي بن الحسين يأكل ويهدي من صدقة علي رضي الله عنه. قال: وحدثني ابن أبي سبرة عن يحيى بن شبل قال: رأيت علي بن حسين يبيع من رقيق صدقة علي ويبتاع. قال: وحدثنا علي عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار قال في صدقة علي بن أبي طالب: أن جبيراً ورباحاً وأبا نيزر مواليّ يعملون في المال خمس حجج منه نفقاتهم ونفقات أهليهم ثم هم أحرار لوجه الله تعالى. وروى موسى بن داود قال: حدثنا القاسم بن الفضل قال: حدثنا محمد بن علي أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه تصدّق بأرض له بتاً بتلاً ليقي بها وجهه عن جهنم على مثل صدقة عمر رضي الله عنه غير أنه لم يستثن للوالي منها شيئاً كما استثناه عمر. حدثنا بشر بن الوليد قال: أخبرنا أبو يوسف قال: حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب عن أبيه عن جده علي أنه تصدق بينبع أبتغي (٢) بها مرضاة الله ليدخلني الله بها الجنة ويصرفني عن النار ويصرف النار عني في سبيل الله ووجوهه تنفق في كل نفقة في سبيل الله ووجهه في الحرب والسلم والحياة وذوي الرحم والبعيد والقريب، لا يباع ولا يوهب ولا يورث، كل مال لي بينبع غير أن رباحاً وأبا نيزر وجبيراً إن حدث بي حدث فليس عليهم سبيل وهم محررون موالي، يعملون في المال خمس حجج وفيه نفقتهم ورزقهم ورزق أهليهم، فذلك الذي أقضي فيما كان لي بينبع حياً أناً أو ميتاً، ومع ذلك ما كان لي بوادي القرى من مال ورقيق حياً أنا أو ميتاً، ومع ذلك الأدينة (٢٠)

<sup>(</sup>١) في القاموس ينبع كينصر حصن له عيون ونخيل وزروع بطريق حاج مصر.

<sup>(</sup>۲) على تقدير وقال.

<sup>(</sup>٣) لم نقف على الأدينة ولا رعيف وانظر ما ضبطهما وما معناهما. كتبه مصححه.

وأهلها حياً أنا أو ميتاً ومع ذلك رعيف وأهلها وإن زريقاً له مثل ما كتبت لأبي نيزر ورباح وجبير.

## ما روي في صدقة الزبير رضي الله عنه

حدثنا محمد بن عمر الواقدي قال: حدثنا ابن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه عن الزبير بن العوام أنه جعل دوره على بنيه لا تباع ولا تورث ولا توهب وأن للمردودة من بناته أن تسكن غير مضرة ولا مضر بها، فإذا استغنت بزوج فليس لها حق. قال: وحدثنا نافع بن ثابت عن أبي الأسود عن عروة بن الزبير أن الزبير حبس دوره على ولد وعلى ولد ولده، وأن للمردودة من بناته أن تسكن غير مضرة ولا مضر بها فإذا استغنت بزوج فلا حق لها. وحدثنا الضحاك بن عثمان قال: رأيت عروة بن الزبير يهدي إلى صديق من ثمر صدقة الزبير الباكورة. حدثنا بشر بن الوليد قال: أخبرنا يوسف عن هشام بن عروة قال: جعل الزبير دوره صدقة على بنيه لا تباع ولا توهب ولا تورث وللمردودة من بناته أن تسكن غير مضرة ولا مضر بها، فإذا استغنت بزوج فليس لها فيها حق ولا تورث.

## ما روي في صدقة معاذ بن جبل رضي الله عنه

حدثنا محمد بن عمر الواقدي قال: حدثنا النعمان بن معن عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك قال: وحدثنا يحيى بن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال: كان معاذ بن جبل أوسع أنصاري بالمدينة ربعاً فتصدق بداره التي يقال لها دار الأنصار اليوم وكتب صدقته قالا: ثم إن ابن أبي اليسر (۱) خاصم عبد الله بن أبي قتادة في الدار وقال: تتبع هي صدقة على من لا يدري أيكون أم لا يكون وقد قضى أبو بكر وعمر أن لا صدقة حتى تقبض، فاختصموا إلى مروان بن الحكم فجمع لهم مروان بن الحكم أصحاب رسول الله على أوا أن تنفذ الصدقة على ما سبل ورأوا حبس ابن أبي اليسر ويكون له أدباً فحبسه أياماً ثم كلم فيه فخلاه فلقد كان الصبيان يضحكون به وتتبع صدقة أصحاب رسول الله على قال: وحدثنا النعمان بن معن عن عبد الرحمن ابن عبد الله بن كعب بن مالك قال: سمعت رجلاً يشاتم ابن أبي اليسر فقال له الرجل: غير الله آرائي (۲) كما غيرتم أراد أن يرد صدقة معاذ بن جبل فعرض بأبنه (۳) ابن أبي اليسر قال: حدثنا معن بن راشد عن ابن طاوس عن أبيه أن رجلاً تصدق بأرض له على بنيه وبني بنيه وجعل للمساكين فيها شيئاً وكان والي القضاء معاذ بن جبل فأجازه.

<sup>(</sup>١) بفتِح الياء والسين. (٣) بفتح الهمزة أي باتهامه وفي نسخة بأبيه.

<sup>(</sup>٢) وفي نسخة آرابي وفي نسخة آراء أبي. (٤) نسخة فاسكت.

## ما روي في صدقة زيد بن ثابت رضي اللهِ عنه

حدثنا محمد بن عمر الواقدي قال: أخبرنا عبد الرحمن بن أبي الزناد قال حدثني عبد الله بن عمر وأبو زهير الكعبي عن عبد الله بن خارجة بن زيد عن أبيه عن زيد بن ثابت قال: لم نر خيراً للميت ولا للحي من هذه الحبس الموقوفة، أما الميت فيجري أجرها عليه، وأما الحي فتحبس عليه لا تباع ولا توهب ولا تورث ولا يقدر على استهلاكها، وإن زيد بن ثابت جعل صدقته التي وقفها على سنة صدقة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وكتب كتاباً على كتابه. قال: وحدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه قال: كتب زيد بن ثابت صدقته على كتاب عمر بن الخطاب. قال: وحدثني سعيد بن أبي زيد عن عمارة بن غزية عن أبي بكر بن خرم عن محمد بن مسلمة وزيد ابن ثابت ورافع بن خديج أنهم تصدقوا على صدقة عمر. قال: وحدثنا أبو عثمان قال: رأيت خارجة بن زيد يهدي إلى ثعلبة بن مالك فضلة ثمرة باكورة من صدقة زيد ابن ثابت والرطب يباع عدداً. قال: وحدثنا خارجة بن عبد الله عن إبراهيم بن يحيى قال: حبس زيد بن ثابت داره على ولده وولد ولده وعلى أعقابهم لا تباع ولا توهب ولا تورث. قال: وحدثنا إسماعيل بن مصعب قال: حدثنا إبراهيم بن يحيى أن زيد ابن ثابت كان يأكل من صدقة الشمرة.

## ما روي في صدقة عائشة رضي الله عنها

حدثنا محمد بن عمر الواقدي قال: حدثنا عبد الله بن عامر عن رقية بنت عبد الرحمن عن أمها حجة بنت قريط قالت: شهدت عائشة كتبتها محبسة معتقة. قال: حدثنا القاسم بن أحمد قال: حدثنا يحيى بن أبي بكر قال: حدثني نافع بن عمر الجمحي عن ابن أبي مليكة أن عائشة اشترت داراً وكتبت في شرائها إني اشتريت داراً وجعلتها لما اشتريتها له فمنها مسكن لفلان ولعقبه ما بقي بعده إنسان ومسكن لفلان وليس فيه ولعقبه ثم يرد ذلك إلى آل أبي بكر. حدثنا أبو عامر قال: حدثنا نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة عن عائشة أنها اشترت داراً وكتبت كتاباً إني جعلتها لما اشتريتها له فمنها مسكن لفلان ولعقبه ثم يرد إلى آل أبي بكر فمنهم من جعلت له ثم يرده إلى آل أبي بكر فمنهم من جعلت له ثم يرده إلى آل أبي بكر

# ما روي في صدقة أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما

حدثنا محمد بن عمر الواقدي قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أبيه عن أسماء بنت أبي بكر أنها تصدّقت بدارها صدقة حبس لا تباع ولا توهب ولا تورث.

ما روي في صدقة أم سلمة زوج النبي ﷺ ورضي الله عنها حدثنا محمد بن عمر الواقدي قال: حدثنا موسى بن يعقوب عن عمته عن أبيها

قال: شهدت صدقة أم سلمة زوج النبي ﷺ صدقة حبساً لا تباع ولا توهب.

# ما روي في صدقة أم حبيبة زوج النبي ﷺ ورضي الله عنها

# ما روي في صدقة صفية بنت حييّ زوج النبي ﷺ ورضي الله عنها

حدثنا محمد بن عمر الواقدي قال: حدثنا عبد الله بن عامر الأسلمي عن أم عبد الله بنت حرملة عن منبت المزني قال: شهدت صدقة صفية بنت حيي بدارها لبني عبدان صدقة حبساً لا تباع ولا تورث حتى يرث الله عز وجل الأرض ومن عليها شهد على ذلك نفر من أصحاب رسول الله على ذلك نفر من أصحاب رسول الله على ذلك نفر من أصحاب رسول الله على خليها شهد

## ما روي في صدقة سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه

حدثنا محمد بن عمر الواقدي قال: حدثنا محمد بن نجاد بن موسى بن سعد بن أبي وقاص عن عائشة بنت سعد قالت: صدقة أبي حبس لا تباع ولا توهب ولا تورث وأن للمردودة من ولده أن تسكن غير مضرة ولا مضر بها حتى تستغني فتكلم فيها بعض ورثته فجعلوها ميراثاً فاختصموا إلى مروان بن الحكم فجمع لها أصحاب رسول الله على ما صنع سعد. قال: وحدثني بكير بن مسمار عن عائشة ابنة سعد أن سعد بن أبي وقاص أخرج البنات يعني من صدقته وجعل للمردودة أن تسكن.

## ما روي في صدقة خالد بن الوليد رضي الله عنه

حدثنا محمد بن عمر الواقدي قال: حدثنا يحيى بن المغيرة عن عبد الرحمن بن الحرث عن أبيه أن خالد بن الوليد حبس داره بالمدينة لا تباع ولا تورث.

## ما روي في صدقة أبي أروى الدوسي رضي الله عنه

حدثنا محمد بن عمر الواقدي قال: حدثنا عبد الله بن عبد العزيز عن أبي مسورة قال: شهدت أبا أروى الدوسي تصدق بأرضه لا تباع ولا تورث أبداً.

## ما روي في صدقة جابر بن عبد الله رضي الله عنه

حدثنا محمد بن عمر الواقدي قال: حدثنا سالم مولى ثابت عن عمر بن عبد الله

<sup>(</sup>١) الغابة موضع قريب من المدينة من عواليها.

العبسي قال: دخلت على محمد بن جابر بن عبد الله في بيت له فقلت حائطك الذي في موضع كذا وكذا قال: ذلك حبس من أبي جابر لا يباع ولا يوهب ولا يورث.

## ما روي في صدقة سعد بن عبادة رضي الله عنه

حدثنا محمد بن عمر الواقدي قال: حدثنا يحيى بن عبد العزيز عن أهله أن سعد ابن عبادة تصدق بصدقة عن أمه فيها سقي الماء ثم حبس عليها مالاً من أمواله على أصله لا يباع ولا يوهب ولا يورث.

## ما روي في صدقة عقبة بن عامر رضي الله عنه

حدثنا محمد بن عمر الواقدي بن سعيد بن محمد بن سعد عن عبد الكريم بن أبي حفصة عن أبي سعاد الجهني قال: أشهدني عقبة بن عامر على دار تصدق بها حبساً لا تباع ولا توهب ولا تورث على ولده وولد ولده فإذا انقرضوا فإلى أقرب الناس مني حتى يرث الله الأرض ومن عليها.

## ما روي في الجملة من صدقات أصحاب رسول الله ﷺ

حدثنا محمد بن عمر الواقدي قال: حدثني قدامة بن موسى بن بشير مولى المازنيين قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول لما كتب عمر بن الخطاب رضى الله عنه صدقته في خلافته دعا نفراً من المهاجرين والأنصار فأحضرهم وأشهدهم على ذلك فانتشر خبرها قال جابر: فما أعلم أحداً ذا مقدرة من أصحاب رسول الله على من المهاجرين والأنصار إلا حبس مالاً من ماله صدقة موقوفة لا تشتري ولا تورث ولا توهب. قال قدامة بن موسى: وسمعت محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة يقول: ما أعلم أحداً من أصحاب رسول الله ﷺ من أهل بدر من المهاجرين والأنصار إلا وقد وقف من ماله حبساً لا يشترى ولا يورث ولا يوهب حتى يرث الله الأرض ومن عليها. قال: وحدثني محمد بن موسى عن (١) محمد بن إبراهيم عن أبيه قال سألت سعيد بن المسيب عن الحبس من الدور والأرضين قال لا تباع ولا توهب ولا تورث أبداً فقلت عمن قال عن أصحاب رسول الله ﷺ: كذا قال. قال: وحدثني سعيد ابن زيد عن عمارة بن غزية عن أهل بدر وذكر عمر وعثمان وعلياً والزبير وسعداً وذكر عدّة من الأنصار زيد بن ثابت وغيره قال: وحدثني عاصم بن سويد عن سعيد بن عبد الرحمن قال: كان أهل قباء من بني عمرو بن عوف أهل العقبة وبدر قد حبسوا أموالهم على أعقابهم وأعقاب أعقابهم. قال: وحدثني ابن أبي سبرة عن إسماعيل بن أبى حكيم قال: شهدت عمر بن عبد العزيز ورجل يخاصم إليه في عقار حبس لا يباع

<sup>(</sup>١) نسخة ابن محمد بدل عن.

ولا يوهب ولا يورث، فقال: يا أمير المؤمنين كيف تجوز صدقة لمن لمَ يأتُ ولم يدر أيكون أم لا يكون فقال عمر: أردت أمراً عظيماً، فقال: يا أمير المؤمنين إن أبا بكر وعمر كانا يقولان لا تجوز الصدقة ولا تحل حتى تقبض، قال عمر بن عبد العزيز: الذين قضوا بما تقول هم الذين حبسوا العقار والأرضين على أولادهم وأولاد أولادهم عمر وعثمان وزيد بن ثابت فإياك والطعن على من سلفك، والله ما أحب أني قلت مثل ما قلت وأن لي جميع ما تطلع عليه الشمس أو تغرب، فقال: يا أمير المؤمنين إنه لم يكن لي به علم، فقال عمر: استغفر ربك وإياك والرأي فيما مضى من سلفك أو لم تسمع قول عمر بن الخطاب للنبي ﷺ: إن لي مالاً أحبه فقال رسول الله ﷺ: «احبس أصله وسبل ثمرته» ففعل؟ فلقد رأيت عبد الله بن عبيد الله يلي صدقة عمر وأنا بالمدينة وال عليها فيرسل إلينا من ثمرته وما هو إلا يعمل بما يسقى. قال: وحدثني يحيى بن خالد بن دينار قال: سمعت أبا بكر بن محمد بن خرم كتب إلي (١) عمر بن عبد العزيز أن افحص عن الصدقات قال: فكتبت إليه أذكر له صدقة عبد الله بن زيد وأبي طلحة وابن أبي الدحداحة وكتبت إليه أخبره أن عمرة بنت عبد الرحمن حدثتني عن عائشة أنها كانت تقول: إذا ذكرت صدقات الناس اليوم وإخراج الناس بناتهم منها تقول: ما وجدت للناس مثلاً اليوم في صدقاتهم إلا ما قال الله تعالى: ﴿ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرّم على أزواجنا، وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء ﴾ [الأنعام: ١٣٩]، قالت: إنه والله ليتصدق الرجل بالصدقة العظيمة فتكون عمارته صدقته على المرأة المربعة من العرب يتزوجها بعض بنيه برأي ابنته وإنه ليعرف عليها الغضاضة لما حرمها من صدقته، قال أبو بكر بن خرم: فلقد مات عمر بن عبد العزيز حين مات وإنه ليريد أن يردُّ صدقات الناس التي أخرج منها النساء.

## ما روي في صدقة عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما

حدثنا بشر بن الوليد قال حدثنا أبو يوسف عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير أنه أراد أن يجعل ثلثي أرض له بالغابة صدقة، قال عروة: فكلمته في أن ينفذ ذلك في حياته وأن يبيعها فباعها بألف ألف وماثتي ألف فأمسك أربعمائة ألف لنفسه وقسم الثلثين، قال عروة: فأرسل إليّ من ذلك أربعين ألفاً فأبيت أن أقبلها فتشفع عليّ بعائشة وبالناس فقال: ليبتغها مني فقلت: ما أبتغيها منه فإني لأحب ما زكاه الله به ولكني كنت من أشد الناس عليه في بيعها قد علم الله لمن كان ذلك، فأنا أكره أن آخذ منها شيئاً فيقع في نفسه أني إنما أشرت عليه ببيعها لنفسي وقد كنت أقول له فيما أقول إني أخاف الورثة عليها بعدك.

<sup>(</sup>١) كتب إلى أي يقول كتب إلى الخ. كتبه مصححه.

### ما روي في صدقة التابعين ومن بعدهم

حدثنا محمد بن عمر قال: حدثنا عبد الرحمن بن عبد العزيز عن حكيم بن حكيم عن أبي جعفر أنه حبس مالاً على سقي ماء في المسجد. وحدثني شعبة بن عبادة قال: قرأت في صدقة عمر بن خالد الزرقى فإن مات فلان والى صدقتى فالأمر إلى في صدقتي أو إلى من رأيت. قال: وحدثني محمد بن عبد الله قال: حبس الزهري أموالاً له ودفعها إلى مولى له فمات المولى في حياته فجعلني مكانه وكنت يوم تصدق بها ودفعها إلى المولى لم أبلغ ثم أدركت بعده قال وحدثني مالك عن ابن أبي الرجال عن أبيه أن عمرة بنت عبد الرحمن تصدقت بصدقة وأشهدت عليها وأخرجتها من يدها فكان ابنها يليها. قال أبو بكر أحمد بن عمرو الخصاف وقد جاءت هذه الآثار في الوقوف والذي أمر به رسول الله ﷺ في أرضه أن يحبس أصلها ويسبل ثمرتها سنة في ذلك قائمة وفعل أصحاب رسول الله ﷺ في ذلك، وما وقفوه من عقاراتهم وأموالهم إجماع منهم على أن الوقوف جائزة ماضية، ومما يؤيد ذلك ويصححه بناء المساجد فإن الناس جميعاً أجمعوا عليها فقالوا: بناء المساجد وإخراج مالكي أرض المساجد ذلك من أملاكهم وتصييرها مساجد للمسلمين يصلى فيها أصل في وقف الأرض وحبس أصولها والصدقة بثمارها وكذلك بناء الخانات للسبيل وكذلك عمارة السقايات للمسلمين وكذلك بناء الدور في الثغور للسبيل تنزلها الغزاة، وكذلك بناء الدور بمكة ينزلها الحاج وكذلك رجل جعل داره أو بعضها طريقاً للمسلمين وأخرجه عن ملكه وأبانه فليس له الرجوع في شيء من ذلك ولا ردّه إلى ملكه، فهذه الأشياء كلها خارجة عن أملاك مالكيها إلى السبل التي جعلوها فيها فالوقوف مثلها، فإن قال قائل: لا تشبه هذه التي ذكرتها من قبل أن الوقوف إنما يتصدق الواقف بثمرتها وبما يخرج من غلتها، وهذه الأشياء قد صارت أصولها فيما جعلت له، قلنا له: وكذلك بناء المساجد والسقايات والطرق والمقبرة إنما حبس أصولها من جعلها فيما جعلها فيه وجعل منافعها للمسلمين والأمر فيها وفي الوقوف واحد والاحتجاج في هذا يكثر.

## بــاب الوقوف على الرجل والشرط فيه

### [مطلب قال أرضى صدقة موقوفة على فلان بن فلان ما كان حياً]

قلت: أرأيت رجلاً قال أرضى هذه صدقة موقوفة على فلان بن فلان ما كان حياً ولم يزد على هذا وكان هذا في صحة الواقف؟ قال: لا يجوز هذا وله إبطاله فإن مات قبل أن يحدث شيئاً فهذه الأرض ميراث بين ورثته على قدر مواريثهم عنه. قلت: ولم كان هذا هكذا لم يجز الوقف على هذا(١)؟ قال: من قبل أنه جعلها وقفاً على رجل خاص لأنه إذا مات هذا الرجل الذي وقف الأرض عليه صارت ميراثاً لورثة الواقف، وإذا كان الأمر على هذا لم يجز والوقف هو الذي يكون دائماً أبداً لا يملكه أحد ولا يرجع إلى ملك صاحبه ولا إلى ورثته، ألا ترى أن وقوف أصحاب رسول الله عليه جارية أبداً على وجه الدهر لم تصر ميراثاً لورثة أحد منهم ولم يرجع شيء منها إلى ملك الواقف لها؟ لأنهم جعلوها جارية فمنهم من جعلها جارية في أبواب البر ومنهم من قال لذوى قرابتي أبداً وفي أبواب البر والمساكين فما كان منها هكذا فهو جار أبداً على ما جعله الواقف وما كان منها ليس على هذا السبيل فهو على ملك صاحبه وهو ميراث عنه، وله ما دام حياً إبطال ذلك ورده عما جعله عليه. قلت: ألا ترى أنك تجيز الوصية في مثل هذا لو قال رجل: قد أوصيت بغلة أرضي هذه لفلان ما دام حياً أنك تجيز ذلك وتجعل له الغلة جارية ما كان في الحياة فإذا مات رجعت الأرض ميراثاً إلى ورثته؟ قال: الوصية بهذا جائزة. قلت: فلم لا يكون الوقف مثل الوصية في هذا وتكون غلة الأرض جارية على الرجل الذي وقفت عليه فإذا مات رددتها إلى ورثته؟ قال: لأن سبيل الأرض الموقوفة أن تخرج عن ملك واقفها ولا تكون على ملكه وتكون مؤبدة على وجه الدهر ألا ترى أنهم قالوا في وقوفهم: صدقة موقوفة أبداً حتى يرثها الله الذي يرث الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين؟ فإذا لم ترجع ميراثاً كان الوقف جائزاً وإذا رجعت ميراثاً لم تكن وقفاً، وأما الوصية فهي خلاف ذلك لأن مًا أوصى الرجل بغلته لإنسان بعينه أو بسكناه فهو على ما أوصى به ولم يخرج ذلك عن ملكه فقد أجاز عامة الفقهاء الوصايا في مثل هذا.

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل ولعلها: ولما كان هذا هكذا لم يجز الوقف على هذا أو ما أشبه ذلك.

## [مطلب أوصى بغلة أرضه أبداً للمساكين وهي تخرج من ثلثه تكون وقفاً]

قلت: فما تقول في رجل قال قد أوصيت بغلة أرضي هذه أبداً للمساكين وهي تخرج من ثلثه؟ قال: فذلك جائز وتكون الغلة للمساكين أبداً ما كانت الدنيا.

## [مطلب خروج الوقف عن الملك]

قلت: فلمن ملك هذه الأرض إذا أوصى مالكها بأن غلتها للمساكين؟ قال: لا يكون ملك هذه الأرض لأحد من الناس وتكون موقوفة تجري غلتها للمساكين أبداً ما دامت الدنيا. قلت: فلو قال: أوصيت بغلة أرضي هذه لفلان ما كان حياً فإذا مات كانت الغلة للمساكين والأرض تخرج من ثلثه؟ قال: هذا جائز وتكون غلة هذه الأرض جارية لفلان على ما أوصى له فإذا مات صارت الغلة للمساكين ولا ترجع ميراثاً.

## [مطلب أرضى صدقة موقوفة على فلان أبداً]

قلت: فما تقول لو قال في صحته: قد جعلت أرضي هذه صدقة موقوفة أبداً على فلان أو قال: صدقة موقوفة له ما كان حياً فإذا مات صارت الغلة للمساكين؟ قال: هذا جائز ولا ترجع ميراثاً لأنه قال: أبداً فقد أوجبها للمساكين ألا ترى أن رجلاً لو قال: قد جعلت أرضي هذه صدقة موقوفة لله عز وجل أبداً ولم يذكر أحداً أن غلتها تكون جارية للمساكين من قبل أنه إذا قال: صدقة موقوفة لله أبداً فإنما قصد بغلتها إلى المساكين. قلت: فإن لم يقل أبداً وقال قد جعلت أرضي هذه صدقة موقوفة لله عز وجل هل تجعل غلتها للمساكين؟ قال: قد أجاز هذا بعض الفقهاء وقال: تكون موقوفة تجري غلتها للمساكين لأنه لو قال أرضي هذه صدقة ولم يقل موقوفة لله عز وجل كان عليه أن يتصدق برقبتها على المساكين فإن لم ينفذ ذلك في حياته كانت ميراثاً بين ورثته، ألا ترى أن رجلاً لو قال: داري هذه صدقة من ماله فعليه أن ينفذه في حياته فإن لم يفعل ذلك فهو ميراث لورثته وإذا قال: صدقة موقوفة لله أبداً فإنما يقصد بذلك القربة إلى الله تعالى فتكون غلة ذلك للمساكين فإن قال: يجري ذلك على فلان بن فلان وعلى ولده وولد ولده ونسله وعقبه أبداً ما تناسلوا فهو جار لهم ما بقي منهم أحد فإذا انقرضوا كانت الغلة للمساكين.

#### [مطلب وقف المشاع]

وقال أبو يوسف: إذا سمى من ماله شيئاً مشاعاً في ضيعة أو دار أو مستغل فهو جائز، وكذلك إذا استثنى لنفسه أن ينفق من غلة هذا الوقف على نفسه وعياله وحشمه أبداً ما دام حياً فذلك جائز على ما استثنى عمر بن الخطاب من غلته وعلى ما استثنى

عثمان بن عفان لوالي هذه الصدقة أن يأكل من غلتها ويطعم صديقه غير متأثل مالاً، وعلى ما استثنى علي بن أبي طالب أن نفقة غلمانه الذين يعملون في ضيعته من غلتها قال(١): وإن وقف وقفاً ضيعة أو داراً أو غير ذلك ولم يخرج من يده إلى يد غيره فالوقف صحيح جائز من قبل أن يدي الذي يخرج الوقف إليه هي يده فإذا كان إنما يخرجها من يده إلى يده فلا معنى لهذا، قال: وإن وقف شيئاً من ذلك وقال صدقة موقوفة لله عز وجل أبداً فهذا آخره للمساكين وإن لم يذكر صدقة موقوفة لله تعالى أبداً فإنه لا يرجع إلى المساكين، وقال محمد بن الحسن: لا يجوز وقف المشاع من قبل أن ذلك صدقة والصدقة في المشاع لا تجوز لما روي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال لعائشة رضى الله عنها: إنى نحلتك جداد عشرين وسقاً ولم تكوني حزتيه ولا قبضتيه قال: فالوقف بمنزلة الصدقة وقال: لا يجوز أن يستثنى لنفسه أن ينفق منه على نفسه وحشمه وعياله ولا يجوز الوقف حتى يخرجه من يده إلى يد غيره للمساكين، وإذا وقف الرجل الوقف على قوم ثم من بعدهم على المساكين واستثنى أن له أن يبيع ذلك فالوقف باطل ويرجع ذلك ميراثاً إلى ورثته وإن كان الواقف حياً فالوقف على ملكه يصنع به ما شاء، وقال محمد بن الحسن: لا يجوز الوقف حتى يخرجه من يده ويدفعه إلى غيره فيكون الرجل الذي يقبضه قابضاً له للوقف كما أن رجلاً لو تصدق على رجل بدار له لم تجز الصدقة حتى يقبضها الذي تصدق بها عليه، فكذلك الوقف لا يجوز حتى يقبضه قابض، فأما الصدقة على الرجل لا تجوز إلا مقبوضة من قبل أن الرجل المتصدق عليه يملك ما تصدق به عليه ويخرج ذلك من ملك من تصدق به إلى ملك من تصدق به عليه، فلهذه العلة لم تجز الصدقة إلا مقبوضة محوزة على ما جاء في الحديث عن أبي بكر رضي الله عنه، فأما الوقف فإنه يخرج من ملك الواقف إلى غير ملك أحد فلا يحتاج في ذلك إلى قبض قابض للوقف ووجه آخر أن يد القابض للوقف هي يد الواقف كأنه إنما أخرجه الواقف من يده إلى يده لأنه إنما يقبضه من الواقف بوكالة من الواقف له بذلك، وإذا وقف الرجل الوقف على قوم ثم من بعدهم على المساكين واستثنى أن له أن يبيع ذلك فالوقف باطل ويرجع ذلك ميراثاً إلى ورثته، وإذا كان الواقف حياً فالوقف عَلَى ملكه يصنع به ما شاء من قبل أنه إذا اشترط بيعه كان مخرجاً له من حال الوقف، والوقف إنما يكون دائماً باقياً على وجه الدهر فإذا خرجت عن حد الوقف فليست وقفاً ألا ترى أن وقوف أصحاب رسول الله ﷺ باقية تخرج غلاتها أبداً؟ ولذلك قالوا في وقوفهم أبداً حتى يرثها الله الذي يرث السموات والأرضين ومن عليها وهو خير الوارثين.

<sup>(</sup>١) قال أي أبو يوسف وكذا قوله الآتي قال وإن وقف شيئاً الخ. كتبه مصححه.

### [مطلب شرط بيعه والاستبدال به جاز عند أبي يوسف]

قلت: أليس قد أجاز أبو يوسف الوقف إذا شرط بيعه والاستبدال به؟ قال: بلى. قلت: فهذا إخراج للوقف الذي وقفه من حاله التي جعلها عليه إلى أن صار يملكه غيره وإن كان اشترط أن يستبدل بثمنه ما يكون وقفاً مكانه؟ قال: هذا استحسان ألا ترى أن رجلاً لو وقف أرضاً له فيها نخل فتقلع نخلها وخربت الأرض حتى لم تغل شيئاً وكان بيعها والاستبدال بثمنها أقل مساحة منها أعود على أهل هذا الوقف وأصلح لهم أنه لا بأس ببيعها وأن يشتري القاضي بثمنها أرضاً أقل منها فتكون وقفا على ذلك الشرط، فإذا كان هذا جائزاً فلا بأس أن يشتبرط الواقف بيع ما وقف والاستبدال به ما يكون وقفاً مكانه، وقد روي عن أبي يوسف في رجل وقف أرضاً له وجعل غلة ذلك راجعاً إلى المساكين وشرط أن له إبطال ذلك وبيعه ولم يقل يستبدل بمنه ما يكون وقفاً مكانه أن الوقف جائز والشرط الذي اشترطه من البيع باطل لا يجوز (١١). قلت: فما تقول إذا وقف أرضاً له واشترط في الكتاب فقال لا تباع ولا توهب ولا تملك ثم كتب ما يحتاج أن يكتب ثم قال في آخر الكتاب: وعلى أن لفلان بيع ذلك والاستبدال بثمنه ما يكون وقفاً مكانه على شروطه.

### [مطلب الشرط الثاني ناسخ للأول]

قال: فله أن يبيع وأن يستبدل من ذلك من قبل أن الآخر ناسخ للأول. قلت: وكذلك إن قال في أول الكتاب: على أن لفلان بيع ذلك والاستبدال به ثم قال في آخر الكتاب: وعلى أنه ليس لفلان بيع ذلك؟ قال: فليس له بيعه لأنه قد رجع عن الشرط الأول الذي كان اشترط في البيع فأبطله بقوله على أنه ليس لفلان بيع ذلك، ألا ترى أن رجلاً لو اشترى داراً بمائة دينار وكتب أول الشراء على أن فلاناً بالخيار فيما اشترى ثلاثة أيام أولها يوم كذا ثم كتب في آخر الشراء وعلى أنه لا خيار لفلان فيما اشترى مما سمى، ووصف في هذا الكتاب أن الشراء جائز وقد أبطل الخيار بالكلام الأخير فكذا الحال في الوقف والشرط.

### [مطلب شرط الإدخال والإخراج والزيادة والنقصان]

قلت: أرأيت الرجل يقف الأرض على قوم ثم من بعدهم على المساكين

<sup>(</sup>۱) وقال أبو نصر الوقف جائز والشرط باطل وعن أبي القاسم نحوه اهـ تاتارخانيه وفي فتاوى الطوري نقلاً عن فتاوى الشيخ قاسم وقف ضيعة على أن يبيعها ويصرف ثمنها إلى حاجته فالوقف جائز والشرط باطل وهو المختار اهـ من هامش. . فإن قلت قد تقدم أنه إذا استثنى البيع فإنه يبطل الوقف وهنا أبطل الشرط وصحح الوقف قلت فرق بين الاستثناء والشرط فالاستثناء إبطال للأول بخلاف الشرط وإن كان كل منهما مغيراً اهـ من هامش.

ويشترط في الوقف أن له أن يزيد من رأى زيادته من أهل هذا الوقف وله أن ينقص من رأى نقصانه منهم وأن يدخل فيهم من يرى إدخاله وأن يخرج منهم من رأى إخراجه؟ قال: الوقف جائز على ما اشترطه. قلت: فإن زاد أحداً منهم شيئاً مما سمى له أو أخرج منهم أحداً أو أدخل أحداً أو نقص أحداً هل له بعد ذلك أن ينقص من كان زاده أو يزيد من كان نقصه أو يخرج من كان أدخله في الوقف أو يدخل من كان أخرجه منهم؟ قال: إذا فعل ذلك مرة فليس له أن يغير ذلك لأن الرأي إنما هو على فعل يراه فإذا رآه وأمضاه فليس له بعد ذلك أن يغيره. قلت: فإن أراد أن يكون له ذلك أبداً ما كان حياً يزيد وينقص ويدخل ويخرج مرة بعد مرة؟ قال: يشترط فيقول على أن لفلان ابن فلان أن يزيد من رأى زيادته من أهل هذا الوقف ما رأى وينقص منهم من رأى نقصانه مما جعل إليه ويدخل فيهم من رأى إدخاله ويسمى له من الأجر ما رأى ويخرج منهم من رأى إخراجه ويحرمه ما كان جعل له من غلة هذه الصدقة، ومن زاده فلان شيئاً من غلة هذه الصدقة على ما جعل له فله أن ينقصه بعد ذلك، ومن نقصه فلان شيئاً مما كان جعل له فله بعد ذلك زيادته متى رأى، ومن أخرجه فلان من هذه الصدقة فله بعد ذلك إعادته فيها ومن أدخله فلان في هذه الصدقة فله بعد ذلك إخراجه منها متى رأى أن يفعل فلان ذلك فعل في جميع ذلك كله برأيه يمضيه على مشيئته أبداً ما كان حياً رأياً بعد رأى ومشيئة بعد مشيئة مطلق ذلك له غير محظور عليه فيه يكون له تغيير ذلك أبداً كلما رأى فإذا فعل هذا كان ذلك مطلقاً له ويكون الوقف جائزاً. قلت: فما تقول إذا اشترط الواقف هذا ثم مات وقد أحدث فيه شيئاً مما كان اشترطه؟ قال: ويكون جارياً على الحال التي يكون عليها يوم يحدث عليه حدث الموت، [قلت] وكذلك إن لم يحدث فيه شيئاً مما كان اشترطه حتى مات. قال: هو جار على ما سبله عليه. قلت: فهل لوصيه أو لوالي هذه الصدقة شيء من ذلك؟ قال: لا يكون لوالى هذه الصدقة شيء مما كان اشترطه الواقف. قلت: فما تقول إن كان الواقف اشترط هذه الأشياء لإنسان ما كان حياً؟ قال: اشتراطه ذلك جائز والشروط نافذة له ولمن اشترط ذلك له.

## [مطلب اشترط الواقف شروطاً لوالي الصدقة تكون أيضاً له وإن لم يشترطها لنفسه]

قلت: فما تقول إن اشترط هذه الأشياء أو بعضها لوالي هذه الصدقة من بعده ولم يشترط ذلك لنفسه? قال: اشتراطه ذلك لوالي الصدقة اشتراط لنفسه وله أن يفعل ذلك ما دام حياً فإذا حدث عليه حدث الموت كان لوالي الصدقة أن يفعل من ذلك ما اشترطه له. قلت: وكذلك لو كان اشترط لنفسه ما دام حياً وقال في شرطه ولوالي الصدقة من بعده مثل الذي اشترطه فلان لنفسه. قال: فهذا جائز وهو له ولمن اشترطه

له من بعده. قلت: وكذلك لو اشترط لوالي هذه الصدقة من بعده أن له أن يبيع هذه الضيعة وما رأى منها وأن يشتري بثمن ذلك ما يكون وقفاً على ما سبله. قال: فهو جائز قال واشتراطه ذلك لوالي الصدقة اشتراط لنفسه وله ما دام حياً أن يبيع ذلك وأن يستبدل به وللوالي من بعده أن يبيع وأن يستبدل.

## [مطلب شرط له ما دام فلان حياً]

قلت: فما تقول إن كان اشترط ذلك لوالي هذه الصدقة أن يفعل ذلك واليها ما دام فلان في الحياة؟ قال: فهذا له ولوالي الصدقة ما دام الواقف في الحياة فإذا حدث عليه حدث الموت لم يكن للوالي أن يفعل ذلك. قلت: فما تقول إن قال الواقف على أن لفلان والي هذه الصدقة أن يبيع ما وقعت عليه عقدة هذه الصدقة ويستبدل بثمنها ما يكون وقفاً مكانها على أن ذلك لفلان ما دام الواقف في الحياة؟ قال: فهذا جائز وهو للواقف وللوالي ما كان الواقف في الحياة فإذا حدث على الواقف حدث الموت لم يكن للوالي شيء من ذلك.

### [مطلب شرط للناظر الاستبدال]

قلت: فما تقول إن كان اشترط في الوقف أن لوالي هذه الصدقة أن يبيع هذه الضيعة بعد وفاة فلان وأن يستبدل بثمنها ما يكون وقفاً مكانها؟ قال: فهذا جائز على ما اشترطه وليس للقيم أن يفعل ذلك في حياة الواقف وإنما ذلك له بعد موت الواقف. قلت: فهل للواقف أن يفعل ذلك وأن يستبدل به؟ قال: نعم ذلك للواقف خاصة أن يفعله في حياته وليس للوالي أن يفعل ذلك إلا بعد موت الواقف.

### [مطلب الناظر وكيل ووصي]

قلت: ولم جعلت للواقف أن يبيع ذلك وإنما اشترطه لوالي الصدقة؟ قال: من قبل أن واليها إنما هو وكيل الواقف في حياة الواقف ووصى له بعد موته إذا كان قد جعل إليه ولاية هذه الصدقة في حياته وبعد وفاته، ألا ترى أن للواقف إخراج هذا الوالى مما جعل إليه والاستبدال به فاشتراطه لوكيله أو لوصيه اشتراط منه لنفسه.

## [مطلب ليس للوالي أن يجعل ما جعله الواقف لغيره]

قلت: فما اشترطه الواقف لوالي هذه الصدقة، هل يكون لهذا الوالي أن يجعل ذلك لغيره أو يوصي بذلك إلى غيره من بعد موته؟ قال: ليس له ذلك وإنما هو له خاصة دون غيره.

## [مطلب هل للواقف أن يشترط لغيره ما شرطه لنفسه]

قلت: أرأيت الواقف إذا اشترط لنفسه أن يبيع أرض الوقف وأن يستبدل بثمنها

ما يكون وقفاً مكانها، أو اشترط أن يزيد من رأى زيادته من أهل هذا الوقف أو ينقص منهم من رأى نقصانه، وأن يدخل فيهم من رأى إدخاله وأن يخرج منهم من رأى إخراجه هل له بعد ذلك أن يجعل ذلك أو شيئاً منه لوالي هذه الصدقة من بعده؟ قال: ليس له ذلك وإنما له ذلك ما دام حياً.

#### [مطلب شرط الواقف قضاء دينه بعد موته]

قلت: أرأيت الواقف إذا اشترط في الوقف إن له أن يقضي من غلته دينه؟ قال: ذلك جائز [قلت] وكذلك إن قال: أن حدث عليّ الموت وكان عليّ دين بدىء من غلة هذا الوقف بقضاء ما عليّ من الدين فإذا قضي ديني كانت غلة هذا الوقف جارية على ما سبلتها. قال: ذلك جائز.

## [مطلب شرط أن ينفق على أهله فجمع الغلة ومات قبل الإنفاق]

قلت: أرأيت إذا اشترط له أن ينفق على نفسه وولده وحشمه وعياله من غلة هذا الوقف فجاءت غلة الوقف فباعها وقبض ثمنها ثم مات قبل أن ينفق ذلك هل يكون ذلك لورثته أو لأهل الوقف؟ قال: يكون ذلك لورثته لأنه قد حصل ثمن ذلك فكان له.

### [مطلب إذا قدم الواقف بعض المصارف]

قلت: أرأيت إذا جعل الرجل أرضاً له صدقة موقوفة لله عز وجل أبداً لا تباع ولا تورث ولا توهب ولا تملك، حتى إذا فرغ من هذا قال: على أن لفلان يعني نفسه أن يستغل جميع ما وقعت عليه عقدة هذه الصدقة فما أخرج الله تعالى من غلتها في كل سنة فذلك أبداً إلى فلان وبيده يعطي من رأى إعطاءه وينفق منه على نفسه وولده وحشمه ويقضي منه ديونه، واشترط من ذلك مثل هذا وشبهه ثم قال بعد ذلك: فإذا حدث على فلان حدث الموت كانت غلة هذه الصدقة لفلان بن فلان وولده وولد ولده ونسله وعقبه أبداً ما تناسلوا، حتى سبل ذلك على ما رأى أو أخر ما اشترط لنفسه من النفقة وقدم هؤلاء الذين وقف عليهم، ثم قال بعد تسبيله، على هؤلاء: إن لفلان أن يستغل ما وقعت عليه عقدة هذه الصدقة وينفق غلتها على نفسه وولده وعياله لفلان أن يستغل ما وقعت عليه عقدة هذه الصدقة وينفق غلتها على نفسه وولده وعياله غلة هذه الصدقة على أهلها على ما سبله فلان عليه؟ قال: فإن تقديم هذا وتأخيره على مذهب أبي يوسف سواء وهو جائز على ما اشترطه. قلت: أرأيت إن قال: إذا على مذهب أبي يوسف سواء وهو جائز على ما اشترطه. قلت: أرأيت إن قال: إذا حدث على فلان حدث الموت أخرج من غلة هذه الصدقة في كل سنة سهم من عشرة أسهم يجعل ذلك في الحج عن فلان وفي كفارة أيمانه وفي كذا وكذا وسمى أشياء وقال: أخرج من غلة هذه الصدقة في كذا وكذا وسمى أشياء

الوجوه وجعل ما بقي من غلة هذه الصدقة في أهلها على ما سبله فلان عليهم واشترطه؟ قال: هذا جائز وينفذ على ما سمى منه.

## [مطلب إذا شرط بيع الوقف والتصدّق بثمنه عند منازعة أهله]

قلت: أرأيت إذا وقف الرجل أرضاً له على قوم ثم من بعدهم على المساكين وقال في كتاب صدقته: فإن نازع أحد من ورثته في هذه الصدقة فهي صدقة من ثلثه على المساكين تباع ويتصدّق بثمنها عليهم، قال: قال أبو حنيفة: ذلك جائز وتكون صدقة تباع ويتصدّق بثمنها على المساكين إذا كانت تخرج من ثلثه وإذا كانت لا تخرج من ثلثه تصدّق بمقدار الثلث، وقال أبو يوسف: هي صدقة موقوفة ولا يتصدّق بها ولا بثمنها ولا تكون من الثلث، ألا ترى أني لو جعلتها من الثلث فتصدّق بها على المساكين ثم لحق الميت دين بيعت في الدين وبطلت الوصية وهذا لا يجوز ولا يكون وصية، ولكنها تكون صدقة موقوفة على ما سبلها عليه وهي وقف في الصحة، وإنما تكون الصدقة من الثلث لأنه كان يبطل الوقف فإذا بطلت من أن تكون وقفاً جازت تكون الصدقة من الثلث لأنه كان يبطل الوقف فإذا بطلت من أن تكون وقفاً جازت الوصية فيها على ما أوصى به. قلت: أرأيت إن جعل أرضه هذه صدقة موقوفة لله عز وجل أبداً على رجل يعينه ثم من بعده على المساكين؟ قال: ذلك جائز على ما جعله.

## [مطلب يدخل ولد الولد مع الولد]

قلت: أرأيت الرجل إذا جعل أرضه صدقة موقوفة في صحته على ولده وولد ولده وأولاد أولاده أبداً ما تناسلوا ثم من بعدهم على المساكين؟ قال: هذا جائز ويشترك ولده الذين كانوا يوم وقف هذا الواقف وكل من حدث له من الولد وولد الولد في غلة هذا الوقف فتكون الغلة بينهم بالسوية على عدد الرؤوس الذكر والأنثى في ذلك سواء. قلت: فما تقول إن كان بعض ولده قد مات قبل أن يوقف هذا الوقف وترك ولداً هل يدخل في هذا الوقف؟ قال: نعم يدخل معهم بقوله وولد ولده. قلت: فإن قال يبدأ بالبطن الأعلى منهم ثم بالبطن الذين يلونهم بطناً بعد بطن حتى ينتهي إلى آخر البطون؟ قال: هو على ما شرط من ذلك.

## [مطلب ينظر إلى وقت الغلة]

قلت: فكيف تقسم الغلة بينهم؟ قال: إنما ينظر إلى الغلة يوم تطلع فمن كان منهم مخلوقاً يومئذ فله حقه منها، وكذلك الثمرة إذا طلعت كانت بين من كان منهم مخلوقاً يوم تطلع. قلت: فمن ولد له منهم مولود هل يدخل في هذه الغلة؟ قال: كل ولد يولد لأكثر من ستة أشهر منذ يوم طلعت الثمرة فلا حق له في هذه الغلة ولكنه يدخل فيما يحدث من الغلة بعد ذلك. قلت: ففي كل سنة تنتقض القسمة؟ قال: نعم يدخل فيما يحدث من الغلة بعد ذلك. قلت: ففي كل سنة تنتقض القسمة؟ قال: نعم إنما ينظر إلى الغلة عند طلوعها فتجعل لمن كان مخلوقاً منهم يومئذ فتقسم على

ذلك. قلت: فمن مات منهم بعد طلوع الغلة؟ قال: حقه فيها على حاله يكون له سهمه من ذلك. قلت: ولم كان هذا هكذا؟ قال: ألا ترى أن أصحابنا قالوا في رجل أوصى بثلث ماله لولد زيد بن عبد الله أن الثلث لولد زيد على ما أوصى به. قلت: فلمن يكون ذلك؟ قال: لمن كان من ولد زيد يوم مات الموصي ولكل ولد يحدث لزيد قبل موت الموصي كان الثلث لهم لمن كان منهم موجوداً أعني مخلوقاً يوم مات الموصي، ولكل ولد يولد لزيد لأقل من ستة أشهر منذ يوم مات الموصي ولا يكون لمن يولد لأكثر من ستة أشهر منذ يوم مات الموصي ولا يكون إنما يجب بموت الموصي يوم يموت وكذلك الغلة لمن يستحقها يوم تطلع.

#### [مطلب دخول ولد البنات]

قلت: أرأيت الرجل إذا جعل أرضه صدقة موقوفة لله عز وجل أبداً على ولده وولد ولده وأولاد أولادهم ونسلهم وأعقابهم أبدأ ما تناسلوا وتوالدوا وسبل القسمة بينهم والقسط عليهم على شيء اشترطه في كتاب صدقته ثم من بعدهم على المساكين هل يدخل ولد البنات مع ولد البنين في غلة هذه الصدقة؟ قال: نعم يدخل ولد البنات في ذلك وإن سفلوا ويكونون أسوة أولاد البنين فيها. قلت: أليس قد روي عن أبي حنيفة وأبي يوسف أن أولاد البنات لا يدخلون مع أولاد البنين في غلة هذه الصدقة وإنما تكون الغلة لولد البنين دون ولد البنات؟ قال: ما وجدنا أحداً يقوم(١) برواية ذلك عنهم، وإنما روي عن أبي حنيفة أنه قال في رجل أوصى بثلث ماله لولد زيد بن عبد الله قال فإن وجد لزيد بن عبد الله ولد ذكور وإناث لصلبه يوم يموت الموصي كان الثلث بين الذكور والإناث جميعاً على عددهم وإن كان واحداً كان ذلك له لأنه ولد زيد، فإن لم يكن لزيد ولد لصلبه وكان له ولد ولد من أولاد الذكور والإناث كان الثلث لولد الذكور دون الإناث، فاحسب أن أصحابنا قاسوا الوقوف والله أعلم بالوصية وشبهوا ذلك بها لأن عامّة ما قالوه في الوقوف إنما هو على قياس الوصايا بما يشبهها، وقال محمد بن الحسن: يدخل ولد البنات في هذه الصدقة فيكونون أسوة ولد البنين في الغلة لأن ولد البنات يقال لهم ولد ولد زيد. قلت: فيشتركون في غلة الوقف جماعتهم الأعلى منهم والأسفل؟ قال: نعم. قلت: فمن مات منهم؟ قال: إن كان الواقف ذكر حال من يموت منهم وعلى من يرجع سهمهم أمضيناه على ما يشترط من ذلك، وإن لم يكن ذكر حال من مات منهم نظرنا إلى من يكون موجوداً منهم يوم تقع القسمة فقسمنا الغلة بينهم وأسقطنا منهم الميت، إلا أن يكون الميت مات منهم بعد ما طلعت الغلة قبل وقت القسمة فيكون سهمه من ذلك لورثته وراجع إلى ماله.

<sup>(</sup>١) وفي نسخة يقول.

#### [مطلب ترتيب البطون]

قلت: فإن قال: على أن يبدأ بالبطن الأعلى منهم ثم البطن الذين يلونهم بطناً بعد بطن حتى ينتهي إلى آخر البطون؟ قال: فهو على ما اشترطه من ذلك ولا يكون لأحد من البطون السفلى مع البطن الأعلى شيء من غلة هذه الصدقة فإذا انقرض البطن الأعلى صارت الغلة للبطن الذين يلونهم وكذلك يكون الحال فيهم. قلت: فإن مات البطن الأعلى إلا واحداً منهم؟ قال: تكون الغلة له دون سائر البطون فإن مات صار البطن الذي يلى الأعلى.

### [مطلب إذا مات واحد من الأعلى وترك ولداً]

قلت: فإن مات بعض أهل البطن الأعلى وترك ولداً هل يكون لولد من مات منهم شيء من غلة هذه الصدقة؟ قال: لا فإذا انقرض البطن الأعلى دخل ولد من مات من البطن الأعلى مع البطن الثاني الذين يلون الأعلى ثم كذلك أبداً حتى ينتهي إلى آخر البطون.

## [مطلب أولاد من مات قبل أن يستحق في الوقف]

قلت: فإن قال: قد جعلت أرضي هذه صدقة موقوفة على ولدي وعلى أولادهم وأولاد أولادهم ونسلهم أبداً ما تناسلواء وقد كان له أولاد وقد ماتوا قبل أن يوقف هذا الوقف وقد تركوا أولاداً هل يدخل أولاد أولئك الذين ماتوا قبل أن يوقف الوقف مع أولاد هؤلاء؟ قال: لا يدخلون معهم، قلت: ولم؟ قال: من قبل أنه قال: على ولدي وعلى أولادهم فقصد إلى ولده هؤلاء الذين كانوا أحياء يوم وقف الوقف وقال: على أولادهم فنسب أولاد هؤلاء دون أولاد غيرهم، ألا ترى أنه لما قال: على ولدي كانت الغلة لهؤلاء الولد دون من كان قد مات من ولده قبل ذلك فلما رده فقال: وعلى أولادهم رجع ذلك إلى أولاد هؤلاء دون أولاد غيرهم (١١). قلت: فما تقول إن قال: قد جعلت أرضي هذه صدقة موقوفة على ولدي وولد ولدي وعلى أولاد قال: قد جعلت أرضي هذه صدقة موقوفة على ولدي وولد ولدي وعلى أولادهم أبداً ما تناسلوا ثم من بعدهم على المساكين على أن يبدأ في ذلك بالبطن أولادهم أبداً ما تناسلوا ثم من بعدهم على المساكين على أن يبدأ في ذلك بالبطن فجاءت الغلة والبطن الأعلى ذكور ولا أنثى معهم أو إناث لا ذكر معهن؟ قال: فالغلة فجاءت الغلة والبطن الأعلى ذكوراً وإناثاً كان ذلك بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، بين من كان موجوداً من البطن الأعلى ذكوراً وإناثاً كان ذلك بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.

<sup>(</sup>١) الفرق بين هذه المسألة وبين ما تقدّم أنه في المقدّمة قال على ولدي وولد ولدي ولا شك أن من مات أبوه قبل الوقفُ هو ولد ولد الواقف فاستحق وفي هذه المسألة قال على أولادهم فلا بد أن يكون أصله موقوفاً عليه لأجل الضمير فتأمل اهـ من هامش.

قلت: فهل يدخل ولد من كان مات من ولده قبل هذا الوقف؟ قال: نعم يدخلون في هذه الصدقة من قبل أنه قال ههنا: على ولدي وولد ولدي فدخل ولد من كان مات من ولده في هذه الصدقة بقوله وولد ولدي لأن ولد الذين كانوا قد ماتوا هم من ولد ولده. قلت: أرأيت رجلاً قال: أرضي هذه صدقة قال: عليه أن يتصدّق بها على المساكين فإن لم يفعل فهي ميراث بين ورثته. قلت: فإن قال أرضي هذه وحددها موقوفة؟ قال: لا تكون وقفاً وروي عن أبي يوسف أنه قال: تكون وقفاً على المساكين. قلت: من خالف هذا القول وقال: إذا قال الرجل: أرضي هذه صدقة موقوفة أنها لا تكون وقفاً (1). قال: من قبل أن الوقف يكون على الغني والفقير وعلى قوم بأعيانهم وبغير أعيانهم ويحتاج إلى سبل فإذا لم يبين سبله لم يدر على من يفرق غلة هذا الوقف.

### [مطلب الفرق بين قوله صدقة وموقوفة]

قلت: فما الفرق بين قوله: صدقة وبين قوله: موقوفة، فإنه إذا قال: صدقة أفتيته بأن يتصدّق بها على المساكين وإذا قال: وقف زعمت أن هذا القول باطل قال: من قبل أن قوله صدقة إنما يراد بها المساكين فهذه كلمة تغني عن التفسير، ألا ترى أن رجلاً لو قال: أرضي هذه صدقة على المساكين أو قال: صدقة ولم يقل على المساكين أن الأمر في ذلك واحد؟ ومن الحجة أيضاً في ذلك أن رجلاً لو أوصى أن يتصدّق عنه بعد وفاته أو قال: تصدّقوا بهذه المائة دينار بعد وفاتي ولم يقل على المساكين أنه يجب أنه يتصدّق بثلث ماله على المساكين من قبل أن معنى الصدقة عند الناس معروف لا يحتاج إلى تفسير، ولو قال قد أوصيت أن يوقف ثلث مالي بعد وفاتي أو قال: توقف هذه المائة دينار بعد وفاتي كان هذا القول باطلاً لا يجوز ولا يعمل بذلك لأن الوقف يحتاج إلى تفسير وتبيين وجهه.

### [مطلب الوقف محتمل لمعان]

. قلت: وكذلك الرجل يقول: قد حبست أرضي هذه أو قال: قد حبست أصلها أو قال: قد حرمت أصلها . قال: قد حرمت أصلها . قال: هذا كله باطل لا يجوز من قبل أن قول الرجل: قد حرمت أرضي هذه أو داري هذه أو قد حبستها أو حبست أصلها أو قال: قد حرمت أصلها قد يجوز أن يكون وقفها لتباع في دين عليه، أو يقول: وقفت لعيالي فإذا كان يحتمل هذه المعاني لم يجز ذلك حتى يفسر ما أراد به.

### [مطلب أرضي صدقة موقوفة ولم يزد]

قلت: وإذا قال الرجل أرضي وحددها صدقة موقوفة ولم يزد على هذا القول؟

<sup>(</sup>١) أي عند غير أبي يوسف.

قال: فهذا وقف جائز(١) لأنه قد جمع كلمتين يدور عليهما الوقف لأن النبي ﷺ قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه حين استأمره في الأرض: «احبس أصلها وتصدّق بثمرتها»، فإذا قال: صدقة موقوفة فقد بين أنها موقوفة وأن الصدقة إنما تكون في غلتها. قلت: وكذلك إن قدم بعض هذا على بعض فقال: أرضي هذه وقف صدقة؟ قال: نعم تقديم هذا وتأخيره سواء وتكون الأرض موقوفة. قلت: وكذلك إن قال: محرمة صدقة أو قال: صدقة محبسة أو قال: محبسة صدقة أو قال: صدقة محبوسة أو قال: محبوسة صدقة؟ قال: هذا كله سواء إذا ذكر الصدقة وجاء بكلام يكون حبساً لها فهو وقف. قلت: أرأيت لو قال: أرضي هذه موقوفة حبساً محرمة لا تباع ولا توهب ولا تورث ولا تملك؟ قال: هذا كله سواء وهو باطل لا يجوز حتى يبين أمر الوقف. قلت: فإن قال: أرضي هذه موقوفة لله أبداً؟ قال: فيه اختلاف قال بعض الفقهاء: إنها وقف بقوله: موقوفة لله أبداً لأنه لما أتى بقوله: لله تعالى أبداً مع قوله موقوفة فما قصد به الله فإنما هو ما يتقرّب به إليه والقربة إلى الله تعالى هو ما كان في طاعته، وقال بعض الفقهاء: إن هذه الأرض لا تكون وقفاً من قبل أن قوله: موقوفة لله أبداً يحتمل أن يكون كل ما تقرّب به إنسان إلى الله فهو لله جل ذكره فمن أبواب البر التي يتقرّب بها إلى الله عز وجل الصدقة على المساكين والحج والعمرة وغير ذلك من الأشياء التي يتقرّب بها إلى الله عز وجل، فلما لم يتبين في أيّ وجه يكون لم يكن وقفاً، وقال بعض الفقهاء: كل وقف لا يجعل آخره للمساكين فإنه لا يكون وقفاً وهو ميراث، فاحتججنا على قائل هذا القول بما وقفه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وغيره من أصحاب رسول الله ﷺ فإن بعضهم قال في وقفه: أنه جعل ذلك صدقة أبداً حتى يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين، فجعل ذلك مؤبداً بهذا القول وكذلك السهم الذي جعله عمر بن الخطاب لذوي قرابته وهو جار لهم أبداً على وجه الدهر لم يبطله أحد. قلت: فرجل قال: أرضي هذه موقوفة على المساكين؟ قال: هذا وقف جائز لأنه قد حبس أصلها بقوله: وقف وجعل غلتها للمساكين فهذه مؤبدة. قلت: وكذلك لو قال: أرضي هذه موقوفة على وجه الخير، أو قال: موقوفة على المساكين في أبواب البر قال: هذا وقف جائز مؤبد على ما بيناه.

# [مطلب الوقف على الغزو والجهاد والحج]

قلت: وكذلك لو قال موقوفة على ابن السبيل أو قال: موقوفة على الغزاة أو على الغزاة أو على العزاة أو على الجهاد أو قال: موقوفة في الحج عني. قال: هذا كله جائز وهي وقف على ما شاء من ذلك.

<sup>(</sup>١) يعني عند أبي يوسف.

### [مطلب الوقف على اليتامي]

قلت: فإن قال: أرضي هذه موقوفة على اليتامى؟ قال: تكون وقفاً على اليتامى الفقراء ولا يكون لليتامى الأغنياء من غلتها شيء. قلت: وكذلك لو قال وقف على الزمنى أو المنقطع بهم؟ قال: هذا وقف جائز.

## [مطلب الوقف على يتامى بني فلان]

قلت: فإن قال: أرضي هذه موقوفة على يتامى بني فلان وهم بنو أب يحصون؟ قال: هذا باطل من قبل إن هؤلاء اليتامى إن انقرضوا انقطع الوقف ولم يكن ذلك للمساكين، وإذا قال: موقوفة على اليتامى فإنما يقصد في ذلك الفقراء اليتامى لأن الناس أجمعوا في قول الله تعالى: ﴿واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين﴾ [الأنفال: ٤١] أن الذي سمي لليتامى من هذا الخمس إنما هو للفقراء دون الأغنياء وكلما ذكر وجها من الوجوه التي لا تنقطع من أبواب البر فالوقف على ذلك جائز. قلت: فإن قال: أرضي هذه صدقة موقوفة في الحج أو في العمرة؟ قال: هذا لا يكون وقفاً من قبل أن الحج والعمرة ليسا بصدقة إلا أن يقول صدقة موقوفة في الحج عني أو في العمرة عني فيجوز على هذا.

# [مطلب الوقف على أكفان الموتى]

قلت: أرأيت إذا قال: موقوفة على أكفان الموتى أو على حفر القبور أو على سقي الماء؟ قال: هذا كله جائز لأنه لا ينقطع وهو من أبواب البر مما يتقرّب به إلى الله تعالى.

## [مطلب الوقف على بناء المساجد]

قلت: فإن قال: موقوفة على بناء المساجد أو على مرمّة المساجد أو قال: على بناء الحصون في الثغور، أو قال: على مرمّتها أو قال على عمل سقايات في المواضع التي يحتاج إليها؟ قال: هذا كله جائز وهي وقف على ما سمي من ذلك. قلت: فإن قال: موقوفة على يتامى بني شيبان أو قال: يتامى بني تميم؟ قال: هؤلاء لا يحصون والوقف جائز وغلتها للفقراء منهم دون الأغنياء. قلت: ولم أجزت هذا؟ قال: من قبل أن هؤلاء لا تنقطع يتاماهم أبداً. قلت: وهل يحيط العلم بهذا؟ قال: أكبر الرأي على أنهم لا ينقطعون فإن قال: يتامى بني فلان فهؤلاء ينقطعون فالوقف باطل إلا أن يجعل آخره للمساكين.

#### باب

## الرجل يقف الأرض من أرض الخراج أو من أرض الصدقةوما يدخل في هذا الباب

قلت: أرأيت رجلاً له أرض من أرض الخراج جعلها صدقة موقوفة وجعل آخرها للمساكين؟ قال: هذا جائز لأن أرض الخراج لمالكيها وعليهم فيها الخراج فوقف الأصل جائز. قلت: فإن وقف رجل أرضاً من أرض الصدقة؟ قال: جائز وعليه العشر لأنه يملك أرض الصدقة وإنما عليه فيها العشر.

## [مطلب وقف الإقطاع]

قلت: فما تقول في أرض أقطعها رجل فوقفها؟ قال: إن كانت مواتاً فأقطعه إياها الإمام فالوقف جائز وكذلك إن كانت أرضاً يملكها الإمام فأقطعها إنساناً وملكها إياه فوقفها فالوقف في ذلك جائز. قلت: فما تقول في أرض موات أقطعها الإمام إنساناً فأدخل الذي أقطعها مزارعين يعمرونها فعمروها فوقف بعضهم أرضاً من هذه الأرض؟ قال: فالوقف باطل من قبل أن المزارع إنما هو أكار وليس له في رقبة الأرض حق والوقف لا يجوز إلا في الأصول أو في رقاب الأرضين.

### [مطلب وقف البناء دون الأرض]

قلت: فما تقول في رجل وقف بناء دار له دون الأرض؟ قال: لا يجوز.

## [مطلب وقف الحانوت في السوق]

قلت: فما تقول في حوانيت السوق لو أن رجلاً وقف حوانيت من حوانيت السوق؟ قال: إن كانت الأرض إجارة في أيدي القوم الذين بنوها لا يخرجهم السلطان عنها، فالوقف جائز فيها من قبل أنا قد رأيناها في أيدي أصحاب البناء يتوارثونها وتقسم بينهم لا يتعرض لهم السلطان فيها ولا يزعجهم عنها، وإنما له عليهم غلة يأخذها منهم قد تداولتها أيدي الخلف عن السلف ومضى عليها الدهور وهي في أيديهم يتبايعونها ويؤجرونها وتجوز فيها وصاياهم ويهدمون بناءها ويغيرونه ويبنون غيره فكذلك الوقف فيها جائز. قلت: فهل يجوز الوقف في غير الأرضين والعقارات؟ غيره فكذلك الوقف فيها جائز. قلت: فهل يجوز الوقف أو ثيراناً يوقفها مع الأرض قال: لا يجوز إلا أن يكون رقيقاً يوقفهم الرجل مع أرضه أو ثيراناً يوقفها مع الأرض فإذا وقف ذلك مع الأرض لم يجز إلا ما يحبس في سبيل الله من الكراع والسلاح فإن ذلك جائز.

### [مطلب وقف أرض الحوز]

قلت: فما تقول في أرض الحوز يوقف إنسان منها شيئاً هل يجوز؟ قال: الحوز هو شيء قد حازه السلطان وأدخل فيه مزارعين يعمرونه فإنما هم أكرة في ذلك للسلطان له أن يخرجهم من ذلك متى شاء، فإن وقف أحد من هؤلاء المزارعين شيئاً من أرض الحوز لم يجز. قلت: فما تقول في هذه الإقطاعات التي يقطعها السلطان إن وقف إنسان قد أقطعه السلطان شيئاً منها؟ قال: إن أقطع السلطان أرضاً مواتاً جاز لمن أقطع ذلك أن يوقفها، وكذلك الأرض إذا ملكها السلطان فأقطعها إنساناً أو ملكه إياها فوقفها الذي أقطعها فالوقف جائز فيها، وإذا أقطع السلطان إنساناً شيئاً من حق بيت المال لم يجز وقفه لذلك.

## [مطلب الإقطاع من بيت المال]

قلت: وكيف يقطع شيئاً من حق بيت المال؟ قال: هذه أرض لإنسان وهي أرض خراج وهي ملك لأربابها، فالسلطان يأخذ منهم النصف مما يخرج الله عز وجل من أرض الزرع فأقطع السلطان من هذا النصف الذي يأخذه لبيت المال بعضه فيقول لمن يقطعه: قد أقطعتك من هذا النصف أربعة أخماسه وجعلت عليك خمسه لبيت المال وهو العشر من جميع ما تخرج الأرض، فإن وقف هذا الذي أقطع ذلك ما أقطعه لم يجز الوقف في ذلك من قبل أن الذي أقطع ليس يملك رقبة الأرض، وإنما أقطع شيئاً من حق بيت المال فالوقف في ذلك باطل لا يجوز.

## [مطلب وقف المبيع فاسداً]

قلت: أرأيت رجلاً اشترى أرضاً بيعاً فاسداً وقبضها ووقفها وقفاً صحيحاً وجعل آخرها للمساكين؟ قال: فالوقف فيها جائز وعليه قيمتها للبائع من قبل أنه استهلكها حين وقفها وأخرجها من ملكه. قلت: وكذلك إن وهبت له أرض أو دار هبة فاسدة وقبضها فوقفها وقفاً صحيحاً؟ قال: الوقف فيها جائز وعليه قيمتها للواهب.

## [مطلب لو ظهر الموقوف مستحقاً]

قلت: فإن اشترى أرضاً شراء صحيحاً وقبضها فوقفها وقفاً صحيحاً وجعل آخرها للمساكين فاستحقها مستحق فأخذها ورجع الواقف بالثمن على البائع فأخذه هل عليه أن يبتاع بثمنها أرضاً فيقفها؟ قال: ليس عليه ذلك من قبل أنه وقف ما لا يملك. قلت: فإن استحق نصفها مشاعاً أو معلوماً فأخذ المستحق ما استحق منها؟ قال: فما بقي منها فهو وقف ولا يبطل على مذهب أبي يوسف.

## [مطلب وقف الأرض في مدّة الخيار]

قلت: فإن اشترى أرضاً شراء صحيحاً على أنه بالخيار فيها شهراً وقبضها فوقفها في الشهر قبل أن يمضي وقت الخيار؟ قال: فالوقف جائز وقد بطل خياره وجاز البيع. قلت: فإن باع رجل أرضاً له من رجل على أن البائع بالخيار في ذلك شهراً ثم أن البائع وقف هذه الأرض وقفاً صحيحاً في الشهر قبل مضيه؟ قال: الوقف جائز وهذا إبطال للبيع.

## [مطلب وقف الوارث فظهر على أبيه دين]

قلت: فرجل مات وترك أرضاً وابناً ليس له وارث غيره فوقفها ابنه وقفاً صحيحاً ثم إن رجلاً أقام بينة أن له على والد هذا الواقف مالاً يستغرق قيمة الأرض؟ قال: يبطل الوقف في ذلك وتباع الأرض في دين الميت. قلت: فإن كان الدين أقل من قيمة الأرض؟ قال: يضمن الواقف مقدار الدين الذي ثبت على والده وينفذ الوقف. قلت: فإن كان الابن معسراً ليس له مال؟(١).

## [مطلب اشتراها بخمر أو خنزير ووقفها]

قلت: فرجل اشترى أرضاً بخمر أو خنزير وقبضها فوقفها؟ قال: فقد زال ملكه عنها وصارت وقفاً وعليه قيمتها للبائع. قلت: فإن اشتراها بميتة أو دم فوقفها؟ قال: الوقف باطل وتردّ إلى بائعها.

## [مطلب اطلع على عيب بعد وقفها]

قلت: فإن اشترى أرضاً بيعاً صحيحاً أو فاسداً وقبضها فوقفها وقفاً صحيحاً ثم أصاب بها عيباً؟ قال: يرجع بنقصان العيب من الثمن. قلت: وكذلك لو اشترى داراً بيعاً صحيحاً أو فاسداً وقبضها فبنى مسجداً ثم أصاب بها عيباً؟ قال: يرجع بنقصان العيب من الثمن العيب من الثمن. قلت: فإن كان الثمن عرضاً؟ قال: يرجع بنقصان العيب من الثمن إن كان العيب ينقصها العشر رجع بعشر العرض الذي اشترى به الأرض. قلت: فإن اشترى كان البائع قد استهلك العرض؟ قال: يضمن منه بمقدار النقصان. قلت: فإن اشترى الرجل أرضاً بيعاً صحيحاً فلم يقبضها حتى وقفها؟ قال: يجبر على دفع الثمن ويجوز الوقف. قلت: فإن كان معدماً؟ قال: يبيع القاضي الأرض في الثمن ويبطل الوقف

<sup>(</sup>۱) لم يذكر في الأصول التي بأيدينا جواب هذه المسألة ولكن بمراجعة كتب الأحكام وجدنا أنه (يبطل الوقف من الأرض بمقدار الدين والباقي وقف) كما يظهر من جواب المسألة التي قبلها فتنبه. كتبه مصححه.

فيها. قلت: فلو كان المبيع عبداً فأعتقه المشتري قبل أن يقبضه قال<sup>(١)</sup> أليس من قول أصحابنا أن العتق جائز لا يرد؟ قال: بلى وعتق العبد لا يشبه وقف الأرض<sup>(٢)</sup>.

### [مطلب وقف المرهون]

ولو أن رجلاً رهن رجلاً أرضاً أو داراً وسلمها إلى المرتهن ثم أن الراهن وقفها وقفاً صحيحاً؟ قال: إن أدى الدين وأفتكها جاز الوقف وإن لم يفتكها باعها القاضي في الدين وأبطل الوقف الذي كان من الراهن فيها والله أعلم.

<sup>(</sup>١) لا محل هنا للفظ قال لأن ما بعدها من كلام السائل كما لا يخفى والجواب يأتي بعد.

<sup>(</sup>٢) يظهر أن هنا سقط لفظ قلت من الكاتب. كتبه مصححه.

#### باب

## الرجل يقف الأرض على أهل بيته أو على حشمه أو على قرابته أو على أرحاهه أو على أنسابه

قلت: أرأيت رجلاً جعل أرضاً له صدقة موقوفة لله عز وجل أبداً على أهل بيته فإذا انقرضوا فهي وقف على المساكين؟ قال: فالوقف جائز ويكون ذلك وقفاً على الغني والفقير من أهل بيته. قلت: ومن أهل بيته؟ قال: كل من يناسبه بآبائه إلى أقصى أب له في الإسلام أبوه الذي أدرك الإسلام، وإن كان لم يسلم فكل من له نسبة إلى هذا الأب من الرجال والنساء والصبيان فهو من أهل بيته ويدخل في الوقف. قلت: فهل يدخل هذا الأب الذي أدرك أدرك الإسلام في الوقف؟ قال: لا يدخل. قلت: فهل يدخل أبو هذا الواقف وولد الواقف وولد ولده وإن سفلوا في ذلك؟ قال: نعم يدخل ولد الذكور من ولده في الوقف وأما أولاد الإناث من ولده فإنهم لا يدخلون في الوقف إذا كان آباؤهم ممن يناسبه إلى جده الذي أدرك الإسلام فهو من أهل بيته. قلت: فما تقول في الواقف نفسه هل يدخل في الوقف؟ قال: لا يقلت: ولا يدخل أولاد عماته وأولاد أخواته في هذا الوقف. قال: لا إذا كان آباؤهم من قوم آخرين.

### [مطلب الوقف على الجنس والآل]

قلت: فما تقول إن قال: جعلت أرضي هذه صدقة موقوفة على جنسي ومن بعدهم على المساكين أو قال: على آلي؟ قال: الجنس والآل بمنزلة أهل بيته والحكم فيهم واحد. قلت: وكذلك إن قال صدقة موقوفة على فقراء أهل بيتي؟ قال: فالوقف جائز عليهم وتكون الغلة لكل فقير منهم.

## [مطلب معنى الفقير والغني]

قلت: ومن الفقراء الذين يدخلون في هذا الوقف؟ قال: قد روي عن رسول الله على أنه قال من ملك خمسين درهما أو قيمتها من الذهب فهو غني وروي عنه على أنه كان يبعث المصدّق فيقول له خذ الصدقة من أغنيائهم وضعها في فقرائهم، ومعنى هذا الحديث أن كل من وجبت عليه الزكاة فهو غني وكل من لم تجب عليه

الزكاة فهو فقير يحل له أخذ الصدقة فإذا حلت له الصدقة دخل في الوقف. قلت: ولم؟ قال: إن أهل بيت الواقف كل من كان يناسبه إلى أقصى أب في الإسلام وإن كان ذلك الأب لم يسلم. قال: ألا ترى أن رجلاً من ولد أبي لهب لو جعل أرضه صدقة موقوفة على أهل بيته كانت لمن يناسبه إلى أبي لهب؟ وكذلك رجل من ولد أبي جهل أهل بيته كل من كان يناسبه إلى أبي جهل؟ فأما من أسلم في أول الإسلام فهو من ذلك، ألا ترى أن رجلاً من آل العباس أو من آل علي لو جعل أرضاً له صدقة على أهل بيته فأهل بيته كل من كان يناسبه إلى العباس أو إلى علي قلت: فإن جعل الوقف على فقراء أهل بيته أو على من افتقر من أهل بيته فالأمر فيهم سواء؟ قال: نعم والغلة على كل فقير من أهل بيته. قلت: فيجعل ذلك لكل من كان فقيراً من أهل بيته يوم وقف هذا الوقف؟ قال: بل تكون الغلة لكل من كان فقيراً من أهل بيته يوم وقف هذا الوقف؟ قال: بل تكون الغلة يعطى من استغنى منهم؟ قال: لا يعطى من استغنى منهم من غلة هذا الوقف شيئاً. قلت: فإن استغنوا جميعاً عن ذلك؟ قال: تكون الغلة للمساكين. قلت: فإن افتقر بعد ذلك أحد منهم هل ترد عليه الغلة من هذا الوقف؟ قال: نعم تقطع عنهم إذا استغنوا عنها وترد عليهم إذا احتاجوا إليها وإنما تكون الغلة للمساكين إذا دام غنى أهل بيته أو انقرضوا.

### [مطلب العبرة للفقر يوم القسمة]

قلت: فإن جاءت غلة سنة أو سنتين فلم تقسم بينهم لأمر من الأمور حتى استغنى قوم منهم وافتقر آخرون؟ قال: إنما أنظر منهم إلى من كان فقيراً يوم تقع القسمة فأعطيهم ذلك. قلت: فلم لا تنظر إلى أولئك الذين كانوا فقراء يوم جاءت الغلة فتعطيهم ذلك وإن كانوا قد استغنوا لأنهم قد استحقوها؟ قال: لأن الواقف جعل لهم ذلك على سبيل الفقر ولم يجعلها لمن كان غنياً. قلت: فإذا قال صدقة موقوفة على أهل بيته ولم يقل على فقراء أهل بيتي لم لا تجعل الوقف على كل من كان موجوداً من أهل بيته يوم وقف الواقف فإذا انقرض أولئك جعلته للفقراء والمساكين؟ قال: من قبل أن من يأتي من بعد هؤلاء من أولادهم وأولاد أولادهم من أهل بيته .

## [مطلب الوقف يجوز على من لم يخلق دون الوصية]

قلت: فما الفرق بين الوقف والوصية وأنت تقول لو أن رجلاً أوصى بثلث ماله لأهل بيته أنك تنظر إلى من كان موجوداً من أهل بيته يوم مات الموصي ولكل ولد يولد من أهل بيته فتأتي به أمّه لأقل من ستة أشهر منذ يوم مات الموصي فيكون ذلك لهم دون من يأتي بعد ذلك؟ قال: الفرق بينهما أن الوصية لا تجوز لمن لم يخلق

والوقف يجوز أن يقف الرجل على من لم يخلق ألا ترى أن رجلاً لو قال قد أوصيت بثلث مالي لزيد ولولده وولد ولده كذا أبداً ما تناسلوا ثم مات كان الثلث لزيد ولمن كان مخلوقاً من ولده وولد ولده. والوقف قد وقف عمر بن الخطاب على قرابته فذلك السهم جار لهم أبداً ما داموا فلو كان الأمر في ذلك على ما تقول لا نقطع السهم الذي وقفه عمر لقرابته عنهم وكذلك وقوف أصحاب النبي على فهي جارية عليهم إلى يوم القيامة ألا ترى أن رجلاً لو قال جعلت أرضي هذه صدقة موقوفة لله عز وجل أبداً على زيد وعلى ولده وولد ولده أبداً ما تناسلوا لا يقطع ذلك عنهم فالوقوف جارية على هذا معقودة بذلك فيها والوصايا ليست كذلك.

# [مطلب الوقف يقاس على الوصية فيما يشبهها]

قلت: فقد رأيتك تقيس كثيراً من الوقوف على الوصايا؟ قال: إنما أقيس منها على الوصايا ما يشبهها وما يقرب منها لأنها قد تشبهها في بعض الحالات وتقاربها في بعض الحالات وما فسرناه في الوصايا أنها لا تجوز لمن لم يخلق والوقوف تجوز على من لم يخلق يغني عن إعادة ذلك والزيادة فيه قد يجوز أن يقف الرجل لمن لم يخلق ولا يجوز أن يوصي لمن لم يخلق فمن ذلك لو أن رجلاً أوصى بثمرة نخله لهذا الرجل أبداً أن الوصية له بذلك جائزة وتكون كل ثمرة تأتي بعد ذلك للرجل الموصى له أبداً في كل سنة ما دام حياً فإذا مات رجع البستان إلى ورثة الموصي فكان بينهم على قدر مواريثهم عن الموصي وإذا وقف الرجل وقفاً على أهل بيته وله أهل بيت يوم وقف وحدث له من أولاده أولئك قوم آخرون من أهل بيته أو مات أولئك الذين كانوا يوم وقف الواقف وحدث قوم آخرون من أهل بيته؟ قال: تجري غلة الوقف عليهم فعلى هذا مذهب الناس وما تجري عليه وقوفهم. قلت: فما تقول إن قال جعلت أرضي هذه صدقة موقوفة لله عز وجِل أبداً تجري غلتها على أهل بيتي ما بقي منهم أحد فإذا انقرضوا كانت الغلة جارية على المساكين فجاءت غلة سنة أو سنتين فلم تقسم حتى حدث قوم آخرون من أهل بيته هل يدخلون في تلك الغلة التي لم تقسم؟ قال: لا وإنما تكون تلك الغلة لأولئك الذين كانوا استحقوها قبل حدوث هؤلاء ثم تقسم غلة كل سنة بعد ذلك بين كل من يكون موجوداً يوم تأتي الغلة. قلت: أليس تقسم الغلة بين الرجال والنساء والصبيان من أهل بيت الواقف؟ قال: بلي.

# [مطلب يدخل في أهل بيته المماليك]

قلت: فهل يدخل فيهم المماليك من الرجال والنساء والصبيان؟ قال: نعم ألا ترى لو أن أخا لهذا الواقف أو ابن أخ له تزوج واحد منهما أمة لقوم فأولدها أولاداً ذكوراً وإناثاً هل كانوا يدخلون في غلة هذا الوقف؟ قال: أولاد هذا الأخ وإن كانوا من أمة فهم من أهل بيت الواقف. قلت: أرأيت رجلاً قال أرضي هذه صدقة موقوفة لله عز وجل أبداً على آل العباس بن عبد المطلب؟ قال(1): هما سواء والغلة جارية إلى كل من ينسب بآبائه من ذكر أو أنثى إلى العباس بن عبد المطلب.

 <sup>(</sup>۱) قوله هما سواء كذا في النسخ والتسوية تقتضي شيئين فيكن المراد أن قوله آل فلان وقوله أهل بيته سواء
 في الحكم. كتبه مصححه.

## بــاب ذکر القرابة

قلت: أرأيت الرجل إذا قال أرضى هذه صدقة موقوفة لله عز وجل أبدأ على قرابتي فإذا انقرضوا فهي على المساكين؟ قال: الوقف جائز وهو جار على قرابته من كان منهم يوم وقف هذا الوقف وعلى كل من يحدث من قرابته أبداً. قلت: ومن قرابته الذين يستحقون هذا الوقف؟ قال: كل من كان يناسبه إلى أقصى أب له في الإسلام من قبل أبيه وإلى أقصى أب له في الإسلام من قبل أمه فكل من كان من هؤلاء فهو قرابته. قلت: فأبو هذا الواقف وولده يدخلون في القرابة؟ قال: لا والقرابة كل من كان يناسبه إلى الأبوين ما خلا الوالدين وولده لصلبه فأما ولد الولد من سفل منهم والأجداد والجدّات وإن ارتفعوا فهم قرابة. قلت: ويدخل في القرابة ولد الإناث؟ قال: نعم كل ذي رحم محرم أو غير محرم فهم قرابته من قربت قرابته منهم ومن بعدت منهم قرابته. قلت: فلم لا يكون الوالدان والولد الذي لصلبه من قرابة الواقف؟ قال: لأن الله عز وجل قال الوصية للوالدين والأقربين فأخرج الوالدين من قرابته فكلما أخرج الله تعالى الوالدين من قرابته فكذلك أخرج الولد من قرابة الوالدين وأخرى أنه لا يحسن في اللغة أن يقال إن أب(١) الرجل قرابة لابنه وما عدا الوالدين والولد فهم قرابة وكذلك إن قال الواقف تجري غلة هذا الوقف على رحمي أو قال على كل ذي نسب مني أو قال على أرحامي أو قال على كل ذي رحم محرم مني يدخل في ذلك الرجال والنساء والصبيان وأولاد الأخوات والخالات والعمات وكل أولاد هؤلاء هم قرابة الواقف ولهم حقهم من غلة هذا الوقف وإن كان هؤلاء من قوم آخرين قرابة ولا يشبه قوله قرابتي، قوله أهل بيتي من قبل أن أهل بيت الرجل هم الذين يناسبونه إلى جدِّه الأكبر من قبل أبيه فكل من كان يناسبه من قبل أبيه إلى أقصى أب له في الإسلام فهم أهل بيته. قلت: وكذلك لو قال على جنس العباس؟ قال: هذا كله واحد والغلة لكل من ينسب بآبائه إلى العباس بن عبد المطلب. قلت: فما تقول في امرأة من ولد العباس ولها زوج من غير ولد العباس لها منه أولاد؟ قال: أما هي فهي داخلة في الوقف وأما ولدها فلا يدخلون في الوقف. قلت: فما تقول في موالي ولد العباس هل يدخلون في هذا الوقف؟ قال: لا. قلت: وكذلك لو كان الواقف

<sup>(</sup>١) كذا في النسخ ولعل لفظ أب مزيدة من النساخ ووجه الكلام أن الرجل قرابة لابنه الخ. كتبه مصححه.

رجلاً من ولد العباس فقال قد جعلت أرضي هذه صدقة موقوفة على أهل بيتي أو قال على جنسي؟ قال: هذا كله سواء والغلة لكل من كان يناسبه بآبائه إلى العباس من الذكور والإناث. قلت: فهل يدخل أبوه وأجداده وولده وولد ولده وإن سفلوا في هذا الوقف؟ قال: نعم.

### [مطلب الوقف على عيال زيد]

قلت: أرأيت رجلاً لو قال أرضي هذه صدقة موقوفة لله عز وجل أبداً على عيال زيد بن عبد الله؟ قال: فعيال زيد كل من كان في نفقته. قلت: فتدخل امرأة زيد وولده في هذا الوقف؟ قال: نعم. قلت: فإن كان في عياله أحد من ذي رحم محرم منه أو من غير ذي الرحم هل يدخل؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن قال قد جعلت أرضي هذه صدقة موقوفة لله عز وجل أبدأ على أهل بيتي فإذا انقرضوا كانت وقفاً على قرابتي؟ قال: أهل بيته هم من كان يناسبه من قبل أبيه وقوله فإذا انقرضوا كانت وقفاً على قرابتي فقرابته من كان من قبل أبيه ومن كان من قبل أمّه فقد أفاد هذا القول أن الوقف على كل من كان من قبل أبيه ومن كان من قبل أمّه فيبطل ما كان يكون لأهل بيته لانقراضهم ويكون الوقف لمن كان من قرابته من قبل أبيه ومن قبل أمّه. قلت: فتكون غلة هذه الصدقة كلها لقرابته من قبل أبيه ومن قبل أمّه؟ قال: نعم. قلت: فإن قال أرضي هذه صدقة موقوفة على قرابتي فإذا انقرضوا كانت هذه الصدقة وقفاً على أهل بيتي؟ قال: هذا محال لأن قوله على قرابتي فقرابته كل من كان من قبل أبيه ومن كان من قبل أمّه فإذا انقرضِوا فقد انقرض أهل بيته فإنما تكون الغلة للمساكين. قلت: فلم لا تكون الغلة على قرابته من قبل أمّه ويجعل قوله فإذا انقرض قرابتي كانت الغلة لأهل بيتي كأنه إنما قصد بقوله على قرابتي من كان من قبل أمّه لأنه لما قال على قرابتي فإذا انقرضوا كانت على أهل بيتي فيجعل هذا دليلاً على أنه أراد بقوله قرابتي قرابته من قبل أمّه؟ قال: ليس هذا بدليل على أنه إنما قصد قرابته من قبل أمه من قبل أنَّه كأنه قال على قرابتي من قبل أبي ومن قبل أمي فإذا انقرضوا كانت على قرابتي من قبل أبي فهذا كلام متناقض ألا ترى أن رجلاً لو قال قد وقفتها على إخوتي فإذا انقرضوا كانت الغلة على إخوتي فهذا متناقض فإذا انقرض إخوته كانت الغلة للمساكين. قلت: فلو أن رجلاً قال قد جعلت أرضى هذه صدقة موقوفة على إخوتي فإذا انقرضوا كانت موقوفة على إخوتي من قبل أبي وكان له أخوة متفرقون؟ قال: فهذا كأنه قال على إخوتي وهم فلان وفلان وفلان فإذا انقرضوا فهي على فلان يعني أحد هؤلاء الثلاثة فهذا أيضاً متناقض إذا انقرض هؤلاء الثلاثة يكون الوقف على أحد هؤلاء الثلاثة وهذا كلام محال ولكنه يكون وقفاً عليهم فإذًا انقرض الثلاثة صارت الغلة للمساكين والقرابة خلاف أهل البيت، والأمر في ذلك على ما شرحت لك. قلت:

فإن قال تجرى غلة هذا الوقف على فقراء قرابتي أبداً؟ قال: فالوقف جائز وتكون غلة هذا الوقف لكل من يكون فقيراً يوم تأتي الغلة. قلت: ولا ينظر في ذلك إلى من كان فقيراً يوم وقف هذا الوقف؟ قال: لا وإنما تقسم الغلة على فقرائهم يوم تقع القسمة ألا ترى أنه لو كان له قرابة فقراء وقرابة أغنياء فافتقر بعض الأغنياء واستغنى بعض أولئك الفقراء قبل مجيء الغلة ثم جاءت الغلة أنه إنما يعطى كل من كان فقيراً يوم جاءت الغلة فإن قال قائل إنما أنظر إلى من كان فقيراً من قرابته يوم وقف هذا الوقف فأعطيهم تلك الغلة قيل له فإن استغنى أولئك الذين كانوا فقراء وافتقر الأغنياء ففي قولك يجب أن تدفع الغلة إلى هؤلاء الذين قد استغنوا ويمنع الذين افتقروا وهذا خلاف ما عليه المسلمون. قلت: فقول الواقف فقراء قرابتي، وقوله من افتقر من قرابتي واحد؟ **قال**: هما سواء وإنما ينظر إلى الغلة يوم تجيء فتدفع إلى من كان فقيراً يومئذ فأما من كان فقيراً فاستغنى عند مجيء الغلة فلا حق له فيها. قلت: فلم لا تقول إنه إذا قال تجري غلة هذا الوقف على من افتقر من قرابتي أنك لا تعطى إلا من كان غنياً ثم افتقر لأن قوله من افتقر لا يكون إلا بعد الغنى؟ قال: ألا ترى أن رجلاً لو قال: قد جعلت أرضى هذه صدقة موقوفة على من سكن طرسوس من قرابتي أو قال على من يسكن ثغر طرسوس أن الغلة جارية على من كان ساكناً بطرسوس وعلى كل من كان يسكن بعد الوقف. قلت: فعلى هذا معانى كلام الناس وإنما يجعل هذا على ما يتعارفه الناس ويعقلونه ألا ترى أن رجلاً لو أوصى بثلث ماله لولد زيد بن عبد الله ولزيد يوم أوصى بنون عدة وحدث لزيد أيضاً بعد الوصية بنون أو مات أولئك الذين كانوا يوم أوصى وحدث له آخرون أن الثلث لمن يكون موجوداً يوم يموت الموصى ولا ينظر إلى من كان مات قبل الموصى، وكذلك أمر القرابة إنما ينظر إلى من كان فقيراً من قرابة هذا الواقف يوم تأتى الغلة فيكون لهم الثلث دون غيرهم. قلت: أرأيت مولوداً ولد عند مجيء الغلة ولا شيء له أتعطيه من غلة هذا الوقف؟ قال: نعم له حقه منها ومن قال لا يعطى من الوقف إلا من كان غنياً ثم افتقر أنه لا يعطى هذا المولود شيئاً لأن هذا لم يكن غنياً ثم افتقر فلا حق له في هذا الوقف، فقلنا لمن قال هذا القول فما تقول فيمن لم يزل فقيراً قال لا أعطيه من غلة هذا الوقف شيئاً. قلت: أفليس تقول إذا قال تكون غلة هذا الوقف على من يسكن طرسوس من قرابتي أنك تعطى من كان ساكناً ومن يسكن بعد ذلك؟ قال: بلى.

### [مطلب وقف على من حفظ القرآن من قرابته]

قلت: فهذا وقوله فقراء قرابتي ومن افتقر سواء ليس بينهما فرق ألا ترى أنه لو قال تجري غلة هذا الوقف على من حفظ القرآن من قرابتي فكان في قرابته من يحفظ القرآن ثم حفظ آخرون من قرابته القرآن هل يعطى من حفظ القرآن بعد ذلك؟ قال:

نعم يعطون كلهم من كان حافظاً للقرآن قبل ذلك ومن حفظ القرآن بعد ذلك فيكونون كلهم سواء في الغلة.

#### [الفقير الذي يعطى من غلة الوقف]

قلت: من الفقير الذي يستحق أن يعطى من غلة هذا الوقف؟ قال: من لم يملك مائتي درهم أو عشرين ديناراً فإنه يعطى منه. قلت: فمن كان له خادم ومسكن فهل يجب أن يعطى من غلة هذا الوقف؟ قال: نعم. قلت: فإن كان له خادم ومسكن وثياب يلبسها وثياب يفترشها لا فضل فيها؟ قال: يعطى من الوقف. قلت: وإن كان له مع ذلك ثياب فضل أو فرش فضل عما يحتاج إليه تكون قيمة ذلك مائتي درهم أو عشرين ديناراً؟ قال: لا يعطى من غلة هذا الوقف وكذلك الزكاة لا يجوز له أن يأخذ من الزكاة شيئاً. قلت: فإن كان له مع الخادم والمسكن مسكن آخر يكريه ويأخذ كراءه وذلك لا يقوم بمؤنته؟ قال: لا يعطى من الوقف شيئاً. قلت: وكذلك لو كانت له أرض يستغلها وما يأتيه من غلتها لا يكفيه لمؤنته؟ قال: هو غنى فلا يجب أن يعطى من الزكاة شيئاً إذا كانت قيمة المنزل الذي يكريه أو الأرض التي يستغلها مائتي درهم فأكثر فإن كانت قيمة ذلك أقل من مائتي درهم كان له أن يأخذ من غلة هذا الوقف وكان فقيراً. قلت: فما تقول إن كانت قيمة المنزل مائة درهم وقيمة الأرض مائة درهم وذلك سوى المسكن والخادم هل يجب أن يأخذ من غلة الوقف شيئاً؟ قال: لا هذا عندنا غنى بما كان يملك سوى المسكن والخادم والثياب التي لا غنى له عنها ما يساوي مائتي درهم كان غنياً بذلك ولم يكن فقيراً. قلت: فإن كان يملك هذا الذي ذكرنا وعليه دين مثل قيمة ذلك وأكثر منه؟ قال: فهو فقير ويجب له حقه من غلة هذا الوقف. قلت: فإن كانت له ديون على الناس لا يمكنه أخذها أو كان له مال في بلد آخر لا يصل إليه؟ قال: فهو فقير وله أن يأخذ من الوقف. قلت: فإن كان رجلاً معتملاً يكتسب مقدار نفقته ونفقة عياله هل له أن يأخذ من غلة هذا الوقف؟ قال: نعم له أن يأخذ. قلت: فما حجتك على من قال إذا وقف الرجل وقفاً صحيحاً على قرابته وجعل آخر ذلك للمساكين أن يعطى غلة هذا الوقف من كان مخلوقاً من قرابته دون من يحدث منهم؟ قال: يقال لمن قال هذا القول ما تقول إذا جعل أرضه صدقة موقوفة على فقراء قرابته وله قرابة أغنياء وقرابة فقراء فافتقر الأغنياء هل يعطون من غلة هذا الوقف شيئاً؟ فإن قال نعم فهو تارك لقوله وقد قال بقولنا وكذلك نقول إن من يحدث من قرابة الواقف هو بمنزلة من كان يوم وقف الواقف فإذا كان يعطى من افتقر وقد كان غنياً فيجعلهم أسوة أولئك الفقراء الذين كانوا فكذلك من حدث من قرابته هو أسوة من كان من قرابته مخلوقاً يوم وقف هذا الوقف، وإن قال لا أعطى إلا من كان فقيراً يومئذ قيل له فما تقول إنّ استغنى أولئك الذين كانوا فقراء وافتقر أولئك الذين

كانوا أغنياء فيجب في ذلك أن تعطى هؤلاء الذين كانوا أغنياء وتمنع الفقراء الذين هم في هذا الوقت فقراء وهذا خلاف ما يتعارفه الناس. قلت: فإن قال قد جعلت أرضى هذه صدقة موقوفة على فقراء يتامى قرابتي وكان له يوم وقف الوقف قرابة يتامى فأدركوا واكتسبوا الأموال وخرجوا من حد اليتم وصار يتامى آخرون من قرابته فقراء هل تعطى أولئك الذين أدركوا وصاروا أغنياء دون هؤلاء اليتامي الذين حدثوا وهم فقراء؟ فإن قال أعطى هؤلاء اليتامي الذين حدثوا وهم فقراء فقد ترك قوله، وإن قال لا بل أعطى أولئك الذين خرجوا من حد اليتم وصاروا أغنياء فليس بنا حاجة إلى حجة أبين ولا أوضح من هذه لأن هذا خلاف الأمة. قلت: أرأيت رجلاً إذا قال أرضى هذه صدقة موقوفة لله عز وجل أبدأ على فقراء قرابتي فجاءت غلة سنة وله قرابة فقراء ثم جاء بعد مجيء الغُلة قوم آخرون من قرابته فقراء هل يدخلون في هذه الغلة؟ قال: لا لأن أولئك الفقراء قد استحقوا هذه الغلة ووجبت لهم ولكن من افتقر بعد مجيء هذه الغلة يدخل فيما يستقبل من الغلات بعد ذلك. قلت: أرأيت إن مات رجل من فقراء قرابته بعد مجيء الغلة ما حال حصته منها؟ قال: هي ميراث لورثته. قلت: فإن كان عليه دين هل يقضى منه دينه أو كان أوصى بشيء هل ينفذ ذلك في وصاياه؟ قال: نعم قال أبو بكر: الصواب عندى في هذا الباب أن ينظر عند القسمة فمن كان فقيراً أعطي من هذه الغلة ومن كان غنياً لم يعط منها شيئاً وإن استغنى بعد مجيء الغلة من قبل أن الغلة إنما تجب لمن كان فقيراً عند القسمة وفي وقت القسمة. قلت: أرأيت من استغنى منهم بعد مجيء الغلة؟ قال: فحقه الذي وجب له قائم يأخذه (١) وإن كان قد استغنى ويمنع فيما بعد مما يجيء من الغلات فلا يكون له حق فيها ما دام غنياً. قلت: فإن افتقر بعد ذلك؟ قال: يدخل فيما يجيء بعد ذلك من الغلات ويكون فيها أسوة الفقراء الباقين وقال بعضهم إذا جاءت غلة سنة ثم ولدت امرأة من قرابته ولداً لأقل من ستة أشهر منذ يوم جاءت الغلة أني لا أعطي هذا المولود من هذه الغلة شيئاً لأن هذا المولود لا يوصف بأنه كان في البطن فقيراً وإنما يقع اسم الفقر على من كان يحتاج وهذا لم يكن محتاجاً وهو في البطن وقلنا لقائل هذا القول قد أدرك هذا المولود الغلة وكان مخلوقاً قبل مجيئها وكل من لم يكن له مال فهو فقير ولا مال لهذا المولود فهو عندنا ممن يستحق أن يدخل في هذه الغلة إذا لم يكن له مال ينسب به إلى غني ومن لم ينسب إلى غنى فهو فقير.

قلت: أرأيت إذا قال على فقراء قرابتي ولم يكن في قرابته إلا فقير واحد؟ قال: يعطى نصف الغلة ويكون نصفها للمساكين من قبل أنه قال فقراء والفقراء لا يكونون

<sup>(</sup>١) قوله فحقه الذي وجب له قائم الخ كذا في النسخ وهو مناقض لقوله في السطر قبله ومن كان غنياً لم يعط منها شيئاً وإن استغنى بعد مجىء الغلة فحرر. كتبه مصححه.

أقل من اثنين. قلت: وكذلك إن قال محتاجي قرابتي أو قال على مساكين قرابتي؟ قال: هذا كله سواء وهو بمنزلة قوله فقراء أهل بيتي. قلت: فلو قال على من كان فقيراً من قرابتي أو قال على من كان محتاجاً من قرابتي وكان فيهم واحد فقير؟ قال: يعطى هذا الواحد الغلة كلها وليس هذا بمنزلة قوله فقراء قرابتي ومحتاجي قرابتي. قلت: أرأيت إن جاءت غلة سنة من السنين وفي يد واحد منهم مائتا درهم قد أخذها من غلة السنة الماضية أو من غير ذلك؟ قال: فهذا غنى لا يعطى من غلة السنة الحادثة شيئاً. قلت: أرأيت إن جاءت غلة السنة فلم تقسم بينهم حتى جاءت غلة السنة الثانية وكانت غلة السنتين إذا قسمت أصاب كل إنسان أربعمائة وأكثر؟ قال: إن قسمت الغلة كلها للسنتين جميعاً في دفعة واحدة فلكل واحد منهم ما يصيبه من ذلك يسلم إليه وإن قسمت غلة السنة الأولى فأصاب كل إنسان منهم مائتا درهم لم يدفع إليهم من غلة السنة الثانية شيء لأنهم أغنياء بما صار في أيديهم من غلة السنة الأولى. قلت: أرأيت إن جعل واحد أرضه صدقة موقوفة لله عز وجل أبداً على من كان فقيراً من ولد زيد بن عبد الله ووقف رجل آخر أرضه على من كان فقيراً من ولد زيد بن عبد الله أيضاً فجاءت الغلة من كل وقف من الوقفين؟ قال: إن كان نصيب كل واحد من غلة كل وقف أقل من مائتي درهم دفع إليهم ذلك وإن كان نصيب كل إنسان منهم من كل وقف أكثر من مائتي درهم أو مائتي درهم فإن فرقت الغلتان جميعاً معاً فلكل إنسان ما أصابه من ذلك كثيراً كان أو قليلاً وإن بدىء بأحد الوقفين ففرّقت غلته فأصاب كل إنسان منهم من ذلك مائتا درهم أو أكثر من ذلك لم يعط من الوقف الآخر شيئاً لأنهم أغنياء بما قد صار في أيديهم من غلة الوقف الذي قبضوه. قلت: فلمن تكون غلة الوقف الآخر في هذه السنة؟ قال: للمساكين لأن كل واحد من الرجلين إنما جعل غلة وقفه لمن كان فقيراً من ولد زيد بن عبد الله هذا فإذا كانوا قد استغنوا من أحد الوقفين أو من غيره فلا حق لهم في غلة الوقف الآخر حتى يصيروا فقراء ألا ترى أن رجلين لو أوصى كل واحد منهما بثلث ماله لفقراء ولد زيد هذا فمات الرجلان جميعاً معاً فقد وجب لكل فقير من أولاد زيد حقه من ثلث كل واحد من الرجلين يأخذون ذلك كله. قلت: فإن مات أحد الرجلين قبل صاحبه فقد وجب لكل واحد منهم من ثلث مال الميت الأول حقه فإن كان يصيبه من ذلك ماثتا درهم أو أكثر فلا حق له في ثلث الآخر وإن كان الذي يصيب كل واحد منهم من ثلث مال الميت الأول أقل من مائتي درهم كان له حقه من مال الميت الثاني قال(١) وكذلك الغلتان إذا جاءتا معا فرقت كلها فيهم وإن جاءت واحدة قبل الأخرى فإن كان يصيبهم من الغلة الأولى ما يكونون

<sup>(</sup>١) إسقاط لفظ قال أولى تأمل. كتبه مصححه.

به أغنياء فلا حق لهم في الغلة الثانية وإن كان يصيب كل واحد منهم أقل من مائتي درهم من الغلة الأولى كان لهم حقوقهم من الغلة الثانية. قلت: فإن كان كل واحد من الفريقين الواقفين قال يعطى كل فقير منهم قوته لسنة فجاءت الغلتان جميعاً معاً؟ قال: إنه يعطي كل واحد منهم من غلة هذا قوتاً ومن غلة هذا قوتاً يأخذ كل واحد منهم قوتين وإن جاءت إحدى الغلتين قبل الأخرى فأخذ كل واحد منهم من غلة الوقف الذي جاءت غلته قوته ثم جاءت غلة الوقف الآخر فإنه لا يجب أن يعطى أحد منهم قوتاً آخر من قبل أن الذي في يده القوت الذي أخذه فإن كان قد أنفق بعضه وبقي بعضه أعطى من الغلة الثانية قوتاً آخر.

#### [مطلب الوقف على الأهل]

قلت: فإن كان الواقف رجلاً واحداً فوقف قطعتين على هذا السبيل؟ قال: إن كان وقفهما جميعاً معاً لم يدفع إلى كل واحد منهم إلا قوتاً واحداً وإن كان وقفهما في وقتين واحداً بعد آخر كان لكل واحد منهم من كل وقف قوت تام يأخذ كل واحد منهم قوتين ولو أن رجلاً وقف على أهل فلان فإن أصحابنا قالوا القياس في ذلك أن يكون الوقف على زوجة فلان خاصة ولكنا نستحسن أن نجعل ذلك لكل من يعول في منزله من الأحرار ولا تدخل المماليك في هذا الوقف. قلت: فإن كان له أهل بالكوفة وأهل بالبصرة ومع كل واحد منهما قوم في عياله؟ قال: يدخل في الوقف كل من كان في عياله مع المرأتين جميعاً ولو أن امرأة وقفت وقفاً على أهل بيتها لم يدخل ولدها في ذلك ولا أمها وإن كان أبو هذا الولد ابن عمها دخل ولدها في أهل بيتها وكانوا أسوة سائر أهل بيتها.

### [مطلب الوقف على فقراء قرابته ولم يزد]

قلت: أرأيت رجلاً قال قد جعلت أرضي هذه صدقة موقوفة على فقراء قرابتي ولم يزد على هذا القول شيئاً؟ قال: الوقف باطل وهذه الأرض ميراث بين ورثته من قبل أن فقراء قرابته إن انقرضوا أو استغنوا لم يدر لمن تكون الغلة ولم يجعلها الواقف للمساكين فلهذه العلة بطل الوقف. قلت: أرأيت إذا قال قد جعلت أرضي هذه صدقة موقوفة على قرابتي ومن بعدهم على المساكين؟ قال: الوقف جائز. قلت: والقرابة عندك من كان يوم وقف هذا الوقف ومن يحدث له من القرابة؟ قال: نعم. قلت: فإن قال قائل إنما أنظر إلى قرابته يوم وقف هذا الوقف فأجعل الغلة لهم ولا أجعل لمن يحدث من قرابته من غلة هذا الوقف شيئا؟ قال: يقال له ما تقول في رجل وقف أرضاً له على ولده وله يوم وقف ولد وحدث له أولاد بعد ذلك فإن قال أجعل الغلة لمن كان منهم يوم وقف ولمن يحدث بعد الوقف فقد ترك قوله وقال بقولنا، وإن قال

أجعل الغلة لمن كان من ولده يوم وقف ولا أجعله لمن يحدث له من الولد قيل له فما تقول في السهم الذي جعله عمر بن الخطاب رضي الله عنه لقرابته أليس هو جار لهم إلى يوم القيامة؟ فينبغي أن تقول إن ذلك باطل لأن كل من كان من قرابته يوم وقف قد انقرضوا فيبطل هذا السهم وليس يحتاج إلى أن يحتج على قائل هذا القول بأكثر من هذا. قلت: فإن قال قد جعلت أرضي هذه صدقة موقوفة على قرابتي ومن بعدهم على المساكين فلم يكن له من القرابة إلا واحد؟ قال: تكون الغلة كلها لهذا الواحد ما دام حيا ثم من بعده للمساكين. قلت: فإن قال على فقراء قرابتي ولم يكن له قريب فقير إلا واحد؟ قال: يكون من الغلة لهذا الواحد نصفها والنصف الآخر للمساكين من قبل أن اسم الفقراء لا يكون إلا اثنين فصاعداً والواحد لا يقال له فقراء قرابة فلان. قلت: فإن قال على من كان فقيراً من قرابتي أو من كان محتاجاً من قرابتي أو من كان محتاجاً قال: يستحق كل الغلة. قلت: فلو قال على المحتاجين من قرابتي فلم يكن فيهم إلا فقير واحد أو مسكين أو محتاج؟ قال: يستحق مسكين أو محتاج؟ قال: لم يكن لهذا الواحد إلا نصف الغلة والنصف الباقي مسكين أو محتاج؟ قال: لم يكن لهذا الواحد إلا نصف الغلة والنصف الباقي للمساكين لأن قوله مساكين أو محتاجين لا يكون ذلك اسماً لواحد والله أعلم.

## بــاب الرجل يقف الأرض على أقرب الناس منه أو على أقرب الناس من رجل آخر

قلت: أرأيت إن قال قد جعلت أرضى هذه صدقة موقوفة لله عز وجل أبداً على أقرب الناس منى أو على أقرب الناس إلى ومن بعده على المساكين؟ قال: الوقف جائز وتكون الغلة لأقرب الناس منه فإن كان له ابن وأبوان كانت الغلة لابنه دون أبويه لأنه أقرب إليه من أبويه فإن كان له بنون كانت الغلة بينهم فإذا انقرضوا كانت للمساكين. قلت: ولم قلت إن الغلة تكون لولده والولد لا يسمى قريب الواقف؟ قال: من قبل أنه لم يجعل الصدقة لقرابته ولو كان جعلها لقرابته لكان الأمر في ذلك على ما تقول لا يكون الولد قريباً لوالده ولا الوالد قريباً لولده ولكنه قال صدقة موقوفة على أقرب الناس مني أو أقرب الناس إلى ولا أحد أقرب إليه من ولده. قلت: وكذلك لو كانت له ابنة وقال صدقة موقوفة على أقرب الناس إلى وله أبوان؟ قال: الابن والابنة في هذا واحد وتكون الغلة للبنت ما كانت في الحياة فإذا حدث عليها الموت قال(١): تكون الغلة للمساكين. قلت: فلم لا تكون الغلة بعد الابنة للأبوين فإذا ماتا كانت للمساكين؟ قال: من قبل أنه قال لأقرب الناس منى فكانت ابنته أقرب الناس منه فإنما أنظر في هذا الوقف إلى أقرب الناس منه فيكون له وللمساكين من بعده لأنه هكذا وقف الوقف ولم يقل للأقرب فالأقرب. قلت: فإن كان له أبوان ولم يكن له ولد؟ قال: تكون الغلة للأبوين جميعاً بينهما نصفين فإن مات أحدهما كان للباقي منهما النصف والنصف الآخر للمساكين. قلت: وكذلك الأولاد إن كان له بنون عدّة فمات بعضهم؟ قال: تكون حصة من مات منهم للمساكين ومن بقى منهم فحصته قائمة. قلت: فلم لا تكون الغلة كلها لمن بقى منهم ويسقط سهم من مات منهم؟ قال: من قبل أنه لما قال لأقرب الناس منى وكان ولده أقرب الناس منه فكأنه قال لولدي هؤلاء وهم فلان وفلان فكأنه سماهم فكلما مات منهم واحد كان سهمه للمساكين. قلت: فإذا كان له أبوان لم يكن الأب أقرب إليه من الأم؟ قال: حالهما في القرب إليه سواء. قلت: أو ليس النسب إنما هو للآباء؟ قال: بلي وليس هذا على الأنساب إنما هذا على ما جعله الواقف فأقرب الناس إليه أبواه وحالهما واحد في

<sup>(</sup>١) لعل لفظ قال زائد من النساخ فلا حاجة إليها هنا كما هو ظاهر. كتبه مصححه.

القرب منه ألا ترى أن الأم لو كانت الواقفة فقالت قد جعلت أرضى هذه صدقة موقوفة لله عز وجل أبداً على أقرب الناس منى أو إلى كان أقرب الناس منها ابنها وكانت غلة هذا الوقف له دون غيره. قلت: قإن كان قال ذلك وله أم وله أخوة؟ قال: غلة هذا الوقف لأمه دون إخوته لأنها أقرب الناس إليه. قلت: فإن قال أقرب الناس إلى أو منى وله جد أبو أب وله أم؟ قال: فالغلة لأمه دون جده. قلت: فإن كان له جد أبو أب وله أخوة؟ قال: أما في قول من جعل الجد بمنزلة الأب فالغلة للجد دون الإخوة وفي القول الآخر يجب أن تكون الغلة للإخوة دون الجد من قبل أن من ارتكض مع الواقف في رحم أو من خرج معه من صلب رجل فمن كان هكذا معه فهو أقرب إليه ممن كان بينه وبين الواقف حائل دونه. قلت: فإن كان للواقف ثلاثة أخوة متفرقين؟ قال: فالغلة لأخيه لأبيه وأمه. قلت: فإن كان له أخ لأب وأخ لأم؟ قال: فالغلة لهما جميعاً لأن الأخ من الأب قرابته منه بأبيه والأخ من الأم قرابته بأمه وليس يكون الوقف على قدر حال المواريث ألا ترى أن الأخ من الأم قد ارتكض مع الواقف في رحم والأخ من الأب قد ارتكض مع الواقف في صلب الأب فليس واحد منهما بأقرب إليه من صاحبه، ألا ترى أنه لو قال ذلك وله أخ لأم وعم أخو أبيه لأبيه وأمه أن أخاه لأمه أقرب إليه من عمه؟ إذ كان أخوه لأمه قد ارتكض معه في الرحم وليس الميراث على هذا ومن ذلك أن الواقف لو قال ذلك وله ابنة وأب أن الوقف على ابنته خاصة لأنها أقرب إليه من أبيه وأنه يعلم أن الميراث ليس هو على هذا وأنه بين الابنة والأب، وإنما ينظر في هذا إلى الأقرب من الواقف، فيكون الوقف عليه دون من هو أبعد منه إلى الواقف ولو قال الواقف ذلك وله أب وابن ابن إن غلة الوقف للأب دون ابن الابن لأن الأب أقرب إليه من ابن ابنه ألا ترى أن بينه وبين ابن ابنه درجة ولو لم يكن للواقف أب وكان له أخ لأبيه وأمه وابن ابن(١).

قلت: أرأيت رجلاً له ابنة ابنة وله ابن ابن ابن أسفل من هذه قال قد جعلت أرضي هذه صدقة موقوفة لله عز وجل أبداً على أقرب الناس إلي أو أقرب الناس مني ثم من بعد ذلك على المساكين؟ قال: إن غلة هذا الوقف لابنة ابنته لأنها أقرب من ابن ابنه لأن ابنة الابنة تدلي إليه بقرب أمها وليس بينها وبين الواقف إلا أمها والغلام بينه وبين الواقف ابنان فهو أبعد منها فالوقف على هذا لابنة الابنة وأما ميراث الواقف فهو لابن ابن الابن وليست المواريث على طريق القرب من الواقف، ألا ترى

<sup>(</sup>۱) بياض في جميع النسخ والساقط هنا جواب المسألة وفي هامش بعض النسخ الصحيحة التي بيدنا ما نصه فالغلة لابن ابنه دون أخيه لأبيه وأمه. اهـ. قال في الاختيار ولو قال على أقرب قرابتي فبنت بنت البنت أولى من الأخت لأبوين لأنها من صلبه والأخت من صلب أبيه ولا يعتبر الإرث اهـ. وهو يؤيد ما ذكرنا من الجواب. اهـ. كتبه مصححه.

أن رجلاً لو قال قد أوصيت بثلث أرضي وثلث مالي لأقرب الناس لزيد ولزيد أب وابن أن الوصية لابن زيد ويأخذ الثلث الذي أوصى به الرجل؟ لأن ابن زيد أقرب إلى زيد من أبيه وكذلك لو كانت له ابنة أن الثلث للابنة دون الأب فإن كان لزيد بنات وأب فالثلث للبنات فمن مات منهن بعد موت الموصي كان نصيبها لورثتها والوقف قياس على الوصية إلا أنه لما وقف الوقف فجماعة قرابتهم من زيد سواء فمن مات منهم فنصيبه من غلة الوقف راجع إلى المساكين.

#### [مطلب وقف على أقرب قرابته]

قلت: فإن قال قد جعلت أرضى هذه صدقة موقوفة على أقرب قرابتي مني أو قال إلى وله أب وابن؟ قال: لا يكون لواحد منهما من غلة هذا الوقف شيء من قبل أن الوالدين والولد لا يقال لهم قرابة فلان وتكون غلة هذا الوقف لأقرب قرابته إليه بعد الوالدين والولد وقوله لأقرب الناس منى مفارق لقوله أقرب قرابتي مني. قلت: أرأيت إذا قال قد جعلت أرضي هذه صدقة موقوفة على قرابتي أو على أنسابي أو قال على كل ذي نسب منى أو قال على القرابة أو على الأنسباء ولم يضف ذلك إلى نفسه؟ قال: هذا كله سواء والوقف جائز وتكون الغلة لقرابته. قلت: فإن قال صدقة موقوفة على أقرب قرابتى؟ قال: تكون الغلة لأقرب قرابته منه. قلت: فإن لم يقل هكذا ولكنه قال على ذوي قرابتي؟ قال: قال أبو حنيفة: لا يكون ذوو القرابة أقل من اثنين فانظر إلى أقربهم فاجعلها لاثنين منهم. قلت: فلم لا تقول هكذا في أهل البيت إذا قال قد جعلت أرضى هذه صدقة موقوفة على أهل بيتى فتجعلها لاثنين منهم أقربهم منه، أو قال على إخوتي وله إخوة متفرقون أنه تجعل الغلة لأهل بيته جميعاً ولإخوته جميعاً وبعضهم أقرب إليه من بعض؟ قال: ما أعرف حجة في هذا وهذا كله عندنا سواء من قربت قرابته منه ومن بعدت قرابته وأهل بيته من قرب منه ومن بعد والأخوة كلهم في ذلك سواء. قلت: فإن قال على قرابتي من قبل أبي وأمي؟ قال: تكون الغلة لهم جميعاً على عدد رؤوسهم.

#### [مطلب قوله وصية بين زيد وعمرو فكان أحدهما ميتاً]

قلت: فإن قال بين قرابتي من قبل أبي وبين قرابتي من قبل أمي؟ قال: فالغلة نصفان نصف من ذلك لقرابته من قبل أبيه قل عددهم أو كثر والنصف الآخر لقرابته من قبل أمه على عددهم ألا ترى أنه لو قال ثلث مالي وصية بين زيد وبين عمرو فكان أحدهما ميتاً أن للباقي منهما نصف الثلث؟ ولو قال قد أوصيت بثلث مالي لزيد وعمرو فكان أحدهما ميتاً أن الثلث كله للحي منهما؟ وكذلك الواقف إذا قال بين جعلناه نصفين؟ قلت: أرأيت إذا قال صدقة موقوفة على قرابتي هل يدخل الرجال

والنساء والصبيان؟ قال: نعم. قلت: فإن كان له قرابة مسلمون وقرابة من أهل الذمة؟ قال: يدخلون جميعاً في الوقف. قلت: ويدخل المماليك فيهم؟ قال: نعم. قلت: فما كان للمملوك لمن يكون؟ قال: لمولاه. قلت: فإن أعتق المملوك بعد ذلك؟ قال: ما أصابه بعد العتق كان له دون مولاه الذي أعتقه. قلت: فإن قال العبد لا أقبل هذا الوقف وقبله المولى؟ قال: القبول إلى العبد فإن قبله دخل في ملك المولى وإن لم يقبله لم يكن للمولى منه شيء. قلت: فإن قال العبد قد قبلت الوقف وقال المولى لا أقبل لا أقبل؟ قال: ليس ينظر إلى قبول المولى ولا إلى رده وإنما ذلك إلى العبد فإذا قبله العبد دخل في ملك المولى والله تعالى أعلم.

#### باب

## الرجل يقف الأرض على قرابته فيتنازعون في ذلك

قال أبو بكر: وإذا جعل الرجل أرضه صدقة موقوفة لله عز وجل أبداً على قرابته؟ قال: قرابته من قبل أبيه ومن قبل أمّه فالوقف عليهم جميعاً وتقسم غلته بين قرابته كلهم على عددهم الغني والفقير في الغلة واحد. قلت: فإن ارتفع قوم إلى القاضي فقالوا نحن قرابة هذا الرجل الواقف وجاء قوم آخرون فقالوا نحن قرابته وبعضهم ينكر ذلك؟ قال: يحملهم القاضي على تثبيت القرابة من الواقف. قلت: ومن يكون خصمهم في ذلك؟ قال: وصي الوقف.

### [مطلب خصم مدعي القرابة وصي الواقف]

قلت: فإن كان الواقف في الحياة فأقر لبعضهم أنه قرابته وأنكر بعضاً؟ قال: من أقر أنه قرابته منهم فقد ثبت حقه في الوقف ومن أنكر منهم كلف البينة على ما يدعي من ذلك هذا إذا لم يكن للواقف قرابة معروفون فإن كانت له قرابة معروفون لم أقبل قوله عليهم إلا أن يقر بهذا عند عقدة الوقف فتثبت قرابة هذا بقول الواقف وإن كان الواقف قد مات فالخصم في ذلك الوصي؟ قال: من قبل أنه فالخصم في ذلك الوصي؟ قال: من قبل أنه يقوم مقام الواقف ولأن الأرض في يده. قلت: فلم لا يكون من صحت قرابته من الميت الواقف خصماً لمن لم تصح قرابته حتى يثبت ذلك عليه؟ قال: الوصي أولى بذلك. قلت: فإن أقر الوصي لبعضهم أنه قرابة الواقف؟ قال: لا يقبل ذلك منه وإنما قلنا هو الخصم في ذلك في أن يقيموا عليه البينة فأما إقراره فلا يقبل. قلت: فإن لم يكن للميت وصي أو كان الوصي قد مات؟ قال: يجعل القاضي للوقف قيماً ويجعله خصماً لمن حضر وارثاً للواقف فخاصمه في ذلك هل يكون الوارث خصماً له؟ قال: إن كان الوقف في يديه وكان هو القيم به فهو خصم وإن لم يكن في يديه لم يكن خصماً في ذلك من قبل أن الوقف قد خرج من ملك الواقف وليس يرجع على الوارث منه شيء والقاضي أولى أن يجعل له قيماً يكون الخصم فيه.

## [مطلب لا تقبل البينة على القرابة حتى يفسروها وينسبوه]

قلت: فإن أقام رجل ممن يدعي أنه قرابة للواقف بينة فشهدوا أنه قرابة للواقف؟

قال: لا يقبل القاضي ذلك حتى يشهدوا أنه قرابته من قبل أبيه هو أو من قبل أمّه وينسبوه ويفسروا قرابته ما هي. قلت: فإن قالوا نشهد أنه أخو الواقف؟ قال: لا يقبل القاضى ذلك حتى يشهدوا أنه أخوه لأبيه وأمّه أو أخوه لأبيه أو لأمّه وكذلك العم والخال وابن الخال وابن العم فإن لم يفسروا قرابته ما هي لم يقبل القاضي ذلك ألا ترى أن رجلاً لو مات فجاء رجل وادعى أنه أخوه ووارثه وأقام شاهدين شهدا أنه أخو الميت لا يعلمون له وارثاً غيره لم يقبل القاضي ذلك حتى يشهدوا أنه أخوه لأبيه وأمّه أو أخوه لأبيه أو لأمّه لا يعلمون له وارثاً غيره وكذلك كل قريب يأتي فإن للقاضي أن يجعله على مثل ما قلنا. قلت: فإذا صحت قرابتهم من الواقف فما الحكم في ذلك؟ قال: إذا شهد لهم القوم أنهم قرابة وفسروا ذلك وشهدوا أنهم لا يعلمون للواقف قرابة غير هؤلاء قسمت الغلة بينهم على عددهم. قلت: فإن كان القوم أقاموا بينة على ما ادعوا من القرابة فشهد لكل واحد منهم شاهدان على قرابته من الواقف وفسروا ذلك وأغفل القاضي أن يسألهم هل تعلمون له قرابة غير من شهدتم له؟ قال: يأمرهم بإعادة شهودهم على ذلك فإن لم يقدروا على من يشهد لهم على ذلك وطال الأمر فيه استحسنت أن أفرّق الغلة بينهم وآخذ منهم كفيلاً بما أدفع إليهم منها وقد قال أصحابنا في الرجل إذا أقام بينة أن فلان بن فلان الفلاني توفي وأنه ابنه ووارثه ولم يشهد الشهود أنهم لا يعلمون له وارثاً غيره أنه إن تطاول الأمر في ذلك فلا بأس أن يدفع إليه القاضى ميراث الميت ويأخذ منه كفيلاً بذلك فكذلك هؤلاء القرابة. قلت: فإن أقام رجل من القرابة شاهدين فشهدا أن فلاناً القاضي أشهدهما أنه قضى لفلان بن فلان هذا أنه قرابة فلان بن فلان الواقف ولم يفسرا شيئاً؟ قال: أستحسن أن أجيز هذا وأحمله على الصحة.

## [مطلب الدعوى على أحد الأوصياء كافية]

قلت: فإن كان الواقف قد أوصى إلى رجلين أو ثلاثة فأحضر رجل ممن يدعي أنه قرابة الواقف أحد هؤلاء الأوصياء ليثبت عليه أنه قرابة لفلان بن فلان الواقف هل يكون هذا خصماً له؟ قال: نعم الذي حضر من الأوصياء خصم له. قلت: أرأيت رجلاً ثبت أنه قرابة للواقف وفسر الشهود قرابته فحكم له الحاكم أنه قرابة للواقف بما ثبت عنده ثم حضر ابن هذا الرجل؟ قال: إذا أقام البينة على حكم القاضي لأبيه بقرابته للواقف وأنه ابن هذا الرجل أجزأه ذلك ولم يحتج إلى أكثر من هذا وكذلك المرأة وابنها في هذا بمنزلة الرجل وابنه في حكم الحاكم. قلت: وكذلك الجد في هذا وولد ولده وإن سفلوا فإن أقام رجل البينة أنه قرابة الميت وفسروا قرابته فحكم الحاكم بذلك ثم جاء أخو هذا الرجل الذي قضى له القاضي بقرابته من الواقف وأقام بينة أنه أخو الرجل الذي قضى له القاضي بقرابته من الواقف؟ قال: إن كان هذا الذي

حضر أخيراً أقام البينة أنه أخو الرجل الذي قضى له القاضى بقرابته من الواقف لأبيه وأمّه حكم له القاضي أيضاً بأنه قرابة للواقف لأبيه وأمّه وإنّ أقام البينة أنه أخو الميت لأبيه فإن كان القاضى حكم للأول بأنه قرابة للواقف بأبيه حكم لهذا أنه قرابة للواقف بأبيه وإن كان حكم للأول بأنه قرابة للواقف بأمّه وكانت بينة هذا تشهد له بأنه أخ للأول لأمّه فإنه يحكم بأنه قرابة للواقف بأمّه أيضاً. قلت: وكذلك إن قضي القاضي لعم الواقف بقرابته من الواقف ببينة شهدت عنده على ذلك وفسروا حاله أو قضى لخاله بقرابته من الواقف فمن حضر من أولاد هؤلاء فأقام البينة أنه ابن فلان الذي قضى له القاضى بأنه عم الواقف أو خاله قبل القاضي ذلك ولم يكلفه أكثر من هذا وكذلك حال العمة والخالة وأولادهما وكل من صحت قرابته من الواقف دخل ولده في الوقف. قلت: فإن شهد ابنا الواقف لرجل أنه قرابة للواقف وفسروا قرابته؟ قال: قبلت ذلك وأدخلته في الوقف. قلت: فإن شهد رجلان من القرابة ممن قد صحت قرابته لرجل أنه قرابة الواقف وفسروا قرابته؟ قال: فذلك جائز. قلت: فإن لم يعدّل هذان الشاهدان فرد القاضى شهادتهما؟ قال: فللذي شهدا له بقرابة الواقف أن يدخل معهما فيما يصل إليهما من مال الوقف فيشاركهما في ذلك. قلت: وكذلك الأرحام والأنساب وأهل البيت والموالي فيما يدعون من أنسابهم من الوقف وفيما يدعى الموالي من الولاء؟ قال: هذا كله سواء ويجب أن يأخذ الحاكم من أقام منهم البينة على شيء من ذلك بتفسير قرابته وولائه وإلا لم يثبت ذلك.

#### باب

# الوقف على فقرا، القرابة وما يجب في ذلك

قال أبو بكر رحمه الله: ولو أن رجلاً جعل أرضاً له صدقة موقوفة لله عز وجل أبداً على فقراء قرابته ومن بعدهم على المساكين فأثبت رجل قرابته من الواقف وفسر الشهود ذلك؟ قال: يحكم الحاكم بأنه قريب للواقف ولا يدخله في الوقف إلا أن يصح فقره فإن أقام بينة تشهد له على الفقر جاز ذلك.

#### [مطلب كيفية صحة الشهادة على الفقر]

قلت: وكيف تصح الشهادة على الفقر؟ قال: إذا شهدوا أنه فقير لا يعلمون له مالاً ولا عرضاً من العروض يخرج بملكه لذلك من حال الفقر حكم له بالفقر. قلت: فهؤلاء الشهود إنما شهدوا أنهم لا يعلمون له مالاً وقد يجوز أن يكون له مال لا يعلم به هؤلاء؟ قال: فليس على الشهود أن يعلموا الغيب وإنما عليهم أن يشهدوا بما يظهر لهم من أمره ألا ترى أن للقاضي أن يحبس الرجل في الدين فإذا شهد له الشهود بالعدم على مثل هذا عدّمه وأطلقه من الحبس وكذلك الشهادة للقريب أنه فقير على مثل هذه الشهادة. قلت: فإن أقام الرجل البينة أنه قريب للواقف وفسروا قرابته فقال للقاضي سل عن حالي وعن فقري هل يفعل القاضي ذلك؟ قال: إن سأل فصح عنده بمسألة الثقات فقره فلا بأس أن يدخله في الوقف. قلت: فإن كان لهذا الرجل الذي على ابنه؟ قال: إذا كان كذلك لم يدخل في الوقف. قلت: فإن لم يصح عند القاضي على ابنه؟ قال: إذا كان كذلك لم يدخل في الوقف. قلت: فإن لم يصح عند القاضي نفة ما يستحلف القاضي هذا الرجل على ذلك؟ قال: نعم يستحلف بالله ما له أحد تجب نفقته عليه هل يستحلف القاضي هذا الرجل على ذلك؟ قال: نعم يستحلف بالله ما له أحد تجب نفقته عليه فإن حلف على ذلك أدخله في الوقف.

#### [مطلب شهد له شاهدان بالفقر بعد مجيء الغلة]

قلت: فإن شهد له شاهدان أنه فقير وكانت شهادتهما له بعدما جاءت الغلة؟ قال: لا يكون له من هذه الغلة شيء ولكنه يدخل فيما يأتي من الغلة بعد ذلك إلا أن يشهدوا له قبل أن تجيء الغلة. قلت: فإن شهدوا له أنه فقير منذ سنتين؟ قال: إذا ثبت ذلك كان حقه في تلك الغلات قائماً. قلت: فإن شهد له الشهود في المحرّم من عام أول هل يقضي له القاضي بالفقر منذ يوم شهدوا له أو منذ

يوم افتقر؟ قال: منذ يوم وقتوا فقره ويدخله في تلك الغلة. قلت: أرأيت رجلاً ليس هو من قرابة الواقف فأراد هذا الرجل أن هو من قرابة الواقف فأراد هذا الرجل أن يشبت قرابة ولده هؤلاء وفقرهم هل له ذلك؟ قال: نعم ألا ترى أن له أن يطالب بحقوق ولده الصغار من الناس أجمعين. قلت: فإن لم يكن أبوهم في الحياة؟ قال: إن كان لهم وصي قام بذلك لهم وثبت فقرهم وقرابتهم من الواقف. قلت: فإن لم يكن لهم وصي وجاءت أمّهم تطالب بذلك وتثبت فقرهم؟ قال: لها ذلك. قلت: فإن لم يكن لهم أم وكانوا في حجر أخ لهم يعولهم؟ قال: أستحسن أن أمضي ذلك ألا ترى أن أصحابنا قالوا في الرجل يكون عنده اللقيط يعوله أنه يقبض له الهبة إذا وهبت له فكذلك هذا وكذلك العم ومن كانوا في عياله. قلت: فإذا ثبت فقرهم وقرابتهم وهم في عيال عمهم أو خالهم أو أمّهم هل يدفع إليه ما صار لهم من الوقف؟ قال: إن كان موضعاً لذلك دفعته إليه وأمرته بالنفقة عليهم وإن لم يكن موضعاً لذلك جعلته عند رجل ثقة وأمرته بالنفقة عليهم وإن لم يكن موضعاً لذلك جعلته عند رجل ثقة وأمرته بالنفقة عليهم.

### [مطلب لا تقبل شهادة القرابة بعضهم لبعض]

قلت: فهل تقبل شهادة القرابة بعضهم لبعض؟ قال: لا. قلت: فإن كان الشهود أغنياء والرجل من قرابتهم فشهدوا بقرابته وفقره أيقبل ذلك؟ قال: إن لم يكونوا يجروا إلى أنفسهم بشهادتهم منفعة ولا يدفعوا بذلك عنهم مضرّة قبلت شهادتهم. قلت: فإذا ثبت فقر رجل وقرابته من الواقف هل يكون فقيراً أبداً؟ قال: نعم هو عندنا فقير ويعطى من غلة هذا الوقف حتى يصح أنه قد استغنى. قلت: فإن جاء يطلب من وقف آخر أله ذلك؟ قال: نعم إذا ثبت فقره كان له أن يأخذ من هذا الوقف ومن كل وقف وقفه أحد من قرابته على فقرائهم. قلت: ولم ذلك؟ قال: ألا ترى أن رجلاً من ولد العباس لو وقف وقفاً على فقراء قرابته فأثبت رجل قرابته من هذا الواقف وفقره كان له أن يطالب بكل وقف وقفه أحد من ولد العباس على فقراء قرابته ولا يكلف إعادة الشهود على قرابته وفقره. قلت: فإن مات هذا القاضي الذي قضى له بالفقر والقرابة أو عزل وجاء قاض آخر؟ قال: يكلفه البينة أن القاضي الذي كان قبله قضي له بقرابته من الواقف وبفقره ولا يكلف البينة على قرابته وفقره وحكم ذلك الحاكم يغنيه عن إعادة الشهود عند هذا القاضي. قلت: فإن نازعه قوم من قرابة الواقف وقالوا قد استغنى بعد أن قضى ذلك القاضى بالفقر؟ قال: يقال لهم بينوا ذلك. قلت: فإن قالوا استحلفه بالله ما أصاب مالاً يكون به غنياً؟ قال: لا أستحلفه على هذا لأنه قد يصيب المال ويخرج عن يده فيعود إلى حال الفقر ولكن أحلفه بالله ما هو اليوم غني عن الدخول في هذا الوقف مع فقرائهم وعن أخذ شيء من غلته فإن حلف على ذلك أعطيته من غلة الوقف.

### [مطلب تقدّم شهادة الغنى على شهادة الفقر]

قلت: فإن شهد له شاهدان بالفقر وشاهدان أنه غني؟ قال: إذا شهد شهود على أنه غني ووصفوا غناه بشيء بينوه وعرقوه فشهادتهم أولى أن يعمل بها ويزول عنه الفقر لأن شهود الفقر إنما يشهدون أنهم لا يعلمون أنه يملك مالاً ولا عرضاً يكون به غنياً وشهود الغنى قد أثبتوا غناه بشيء قد عرفوه فشهادة من يثبت أولى من شهادة من ينفي. قلت: أرأيت رجلاً من قرابة الواقف جاء يطالب بغلة سنين قد مضت وقال كنت فقيراً إلى هذا الوقت وإنما استغنيت الآن وجاء يطالب بذلك وهو غني؟ قال: لا أعطيه من غلة الوقف شيئاً لأني قد وجدته في هذا الوقت غنياً إلا أن يقيم بينة أنه كان فقيراً قبل مجيء تلك الغلة وعند مجيئها وإلا لم يستحق شيئاً. قلت: أرأيت إذا ثبت فقر وقد ثبت فقري هل يعدمه القاضي بسبب وقف على الفقراء وطالبه رجل بدين فقال أنا فقير وقد وخادم هل له أن يأخذ من الزكاة والوقف شيئاً؟ قال: نعم. قلت: فهل يكون معدماً وخادماً. قلت: فلم يعدمه أي الدين إذا كان قد ثبت فقره مسكناً وخادماً. قلت: فلم قلت إن القاضي يعدمه في الدين إذا كان قد ثبت فقره بسبب الوقف؟ قال: هذا عندنا على أن ليس له مسكن وخادم فإذا صح أن له مسكناً وخادماً لم أعدمه في الدين حتى أبيع ذلك عليه.

#### باب

## الرجل يجعل داره موقوفة ليسكنها قوم بأعيانهم ومن بعدهم تكون غلتها للمساكين

قال أبو بكر: ولو أن رجلاً قال داري هذه صدقة موقوفة لله عز وجل أبداً على أن يسكنها ولدي وولد ولدي ونسلي أبداً ما تناسلوا فإذا انقرضوا كانت غلتها للمساكين أبداً؟ قال: هذا وقف جائز ولولده وولد ولده أن يسكنوها أبداً ما بقي منهم أحد فإذا انقرضوا أكريت الدار وكانت غلتها للمساكين. قلت: فإن لم يكن له ولد ولا ولد ولا واحد؟ قال: سكناها لهذا الواحد ما بقي. قلت: فإن أراد هذا الواحد أن يكريها ويأخذ كراءها؟ قال: ليس له أن يكريها إنما له أن يسكنها.

## [مطلب ليس لمن جعل له السكنى أن يستغل ولا لمن له الغلة أن يسكن]

قلت: فإن كان فيها فضل عن سكناه؟ قال: فليس له ذلك ليس لمن جعل له سكنى دار أن يستغلها ولا لمن جعل له غلة دار أن يسكنها. قلت: فإن كثر ولد هذا الواقف وولد ولده ونسله حتى ضاقت الدار عليهم؟ قال: فليس لهم إلا سكناها تقسط بينهم على عددهم. قلت: فمن مات منهم؟ قال: من مات بطل ما كان له من سكناها ويكون سكناها لمن بقي منهم. قلت: فإن كانوا ذكوراً وإناثاً هل للذكور أن يسكنوا ويكون سكناها لمن بقي منهم. قلت: فإن كانوا ذكوراً وإناثاً هل للذكور أن يسكنوا مناءهم معهم في هذه الدار وهل لأزواج البنات أن يسكنوا مع نسائهم؟ قال: إن كانت هذه الدار ذات حجر ومقاصير وكان لكل واحد منهم حجرة يسكنها يغلق عليها بابها فلكل واحد من الذكور أن يسكن أهله وحشمه وجميع من معه، ولكل ابنة منهم أن تسكن زوجها معها في الحجرة التي هي فيها، وإن لم يكن لها حجرة وكانت داراً واحدة لا يستقيم أن تقسم بينهم ولا يقع فيها مهايأة فإنما سكناها لمن جعل الواقف له واحدة لا يستقيم أن تقسم بينهم ولا يقع فيها مهايأة فإنما سكناها لمن جعل الواقف له بعدهن للمساكين؟ قال: فذلك جائز ويكون سكناها لبناته لصلبه دون غيرهن. قلت: فما تقول فيمن تزوجت من بناته هل لزوجها أن يسكن معها؟ قال: الجواب ما قلناه في هذا أوّلاً. قلت: وكذلك لو قال قد جعلت سكنى هذه الدار لبناتي لصلبي وبنات في هذا أوّلاً. قلت: وكذلك لو قال قد جعلت سكنى هذه الدار لبناتي منهم أحد فإذا بيتي وبنات بناتي من سفل منهم (١)

<sup>(</sup>١) قوله من سفل منهم الخ كذا في النسخ بضمير الذكور في هذه العبارة والصواب ضمير الإناث لأن الحديث عن البنات. كتبه مصححه.

انقرضوا كانت للمساكين؟ قال: فذلك جائز ويكون سكناها لكل أنثى من ولده وولد ولده ونسله أبداً ثم من بعدهم للمساكين تقسم سكنى هذه الدار بينهم على عددهم فمن تزوجت منهم وخرجت عن هذه الدار أو ماتت سقط سهمها من سكناها. قلت: فما تقول إن رجع من هؤلاء أحد بموت زوجها أو بطلاقه إياها ما حالها في السكنى؟ قال: يكون لها أن تسكن هذه الدار مع من بقي منهم.

## [مطلب شرط أن من تزوجت منهن فلا حق لها في السكني]

قلت: فما تقول إن كان الواقف اشترط في هذا الوقف أن من تزوجت منهن فلا سكنى لها في هذه الدار فتزوجت بعضهنّ وانتقلت ثم مات زوجها أو طلقها فاحتاجت إلى الرجوع إلى هذه الدار؟ قال: لا حق لها في سكناها وبطل ما كان لها من ذلك. قلت: وكذلك لو جعل سكني هذه الدار لأمهات أولاده أو لمدبراته ثم من بعدهم على المساكين على أنه كلما تزوجت منهنّ واحدة أو انتقلت عن هذه الدار فلا حق لها في سكناها؟ قال: فهو على ما اشترط من ذلك. قلت: فإن تزوج بعضهن أو انتقلت هل لها الرجوع إلى هذه الدار إن مات زوجها أو طلقها أو لم تتزوج وانتقلت ثم أرادت الرجوع إليها؟ قال: ليس لها حق في سكني هذه الدار وقد بطل ما كان لها من ذلك. قلت: فما تقول إن كان الواقف جعل سكنى هذه الدار لبناته ولبنات بناته ما تناسلن وقال يقدّم البطن الأعلى على من هو دونه وكلما انقرض بطن صار سكني هذه الدار لمن يلى ذلك البطن؟ قال: فهو على ما شرط من ذلك. قلت: وكذلك لو قال إن تزوج البطن الأعلى أو انتقلن أو متن فلا حق لهنّ في سكني هذه الدار ويكون سكناها للبطن الذي يلى هؤلاء؟ قال: فهو على ما شرط من ذلك: قلت: وكذلك لو قال فإن انقرضت بناته وبنات بناته وبنات بنات بناته ما تناسلن أو تزوجن أو انتقلن من هذه الدار كان سكناها للذكور من ولده وولد ولده ونسله ما تناسلوا؟ قال: يكون ذلك على ما اشترط من هذا.

### [مطلب من له سكنى دار له إعارتها لا إجارتها]

قلت: أرأيت إن جعل سكنى هذه الدار لرجل من ولده ثم من بعده لقوم آخرين أو قال للمساكين فأراد هذا الذي جعل له سكناها أن يسكن فيها غيره؟ قال: إن كان يسكنها غيره على سبيل العارية منه فله ذلك وإن أراد أن يؤجرها منه فليس له ذلك. قلت: فما الفرق بين العارية والإجارة؟ قال: العارية لا توجب في الدار حقاً للمستعير وهو بمنزلة ضيف أضافه والإجارة يجب للمستأجر فيها حق بالإجارة. قلت: فلم قلت إذا كانت الدار واحدة لم يكن لأحد من الذكور أن يسكن فيها أهله معه ولم يكن لأحد من البنات أن تسكن زوجها معها؟ قال: من قبل أن الواقف إنما قصد بهذه السكنى

إلى صيانة من جعل له سكناها وإلى سترهن فإذا سكن زوج امرأة منهن معها في هذه الدار وفي الدار أخوات لها وبنات إخوة وأخوات كان في ذلك بذلة لهن لمكان الرجل الذي يدخل عليهن .

#### [مطلب إذا كان سكناها لواحد بعد واحد على من مرمتها]

قلت: أرأيت هذه الدار إذا كانت سكناها لواحد بعد واحد على من مرمّتها وإصلاحها؟ قال: على الذي بدأ به الواقف يقال له رمّها المرمّة التي لا غنى عنها وليس عليك الزيادة فيها وإنما عليك من ذلك ما يمنع من خرابها ألا ترى أن رجلاً لو أوصى بأرض له فيها نخل وأوصى بثمرة النخل له ما عاش ثم من بعده لآخر أنَّ على الأول سقى النخل وعمارته التي تمسكه عن تغير حاله وهذا قول أصحابنا في الوصية والوقف عندنا مثل ذلك. قلت: أرأيت إن كان الأول وزر حيطان الدار أو البستان بآجر أو انكسر من أجذاعها بعضه (١) فأدخل فيها جذعاً أو أجذاعاً ثم مات الأول وصارت إلى الثاني؟ قال: فما أحدث فيها الأول فهو لورثته دون الثاني. قلت: فهل لهم أن ينقضوا ذلك ويأخذوه؟ قال: في نقضهم ذلك ضرر وخراب الدار ولكنه يقال لهذا الثاني الذي جعل له سكناها بعد الأول إن شئت فادفع إلى الورثة من قيمة ذلك<sup>(٢)</sup> في الوقت الذي تصير إليه الدار ويكون ما أديت إلى الورثة قيمته لك دونهم فإن أبي ذلُّك أوجرت (٣) هذه الدار فدفع من كرائها قيمة ما أحدثه الأول إلى ورثته فإذا استوفى ورثة الأول هذه القيمة دفعت الدار إلى الثاني يسكنها. قلت: فما تقول إن كانت هذه الدار انهدمت، فقال الأول أنا أبنيها وأسكنها هل له ذلك؟ قال: نعم يقال له ابنها واسكنها. قلت: فإن فعل ذلك ثم مات؟ قال: يكون بناؤها لورثته دون الثاني ويقال لورثته ارفعوا بناءكم عن هذه الدار وخذوه. قلت: فلم لا تقول للثاني ادفع إليهم قيمته كما قلت في المرمّة؟ قال: تلك المرمّة لم يكن يقدر على تخليصها إلا بضرر وهذا البناء كله لهم فلهم أخذه ورفعه عن الدار. قلت: فإن كان الأول رمّها ووزر حيطانها وأدخل فيها أُجذاعاً ثم صارت إلى الثاني فغرم لورثة الأول قيمة ما كان أحدثه الأول فيها ثم استرمت الدار أيضاً واحتاجت إلى مرمّة؟ قال: فعلى الثاني من ذلك مثل الذي كان على الأول. قلت: أرأيت ما رم الأول مثل تجصيص أو تطيين سطوح وما أشبه هذا ثم مات الأول هل يرجع ورثته بذلك على الثاني؟ قال: لا وليس هذا مثل الآجر القائم في الدار والأجذاع هذه مرمّة مستهلكة لا يقدر على أخذها ولا قيمة لها ألا ترى أن رجلاً لو اشترى داراً وطين سطوحها وجصصها ثم استحقها رجل لم يكن للمشتري

<sup>(</sup>١) قوله بعضه كذا في جميع النسخ ولعل الصواب بعضها لعوده على الأجذاع. كتبه مصححه.

<sup>(</sup>٢) قوله من قيمة ذلك لعل من مزيدة من النساخ وليست في عبارة هلال وهو الصواب.

<sup>(</sup>٣) أوجرت فعل ماض مبني للمفعول من الإيجار كما لا يخفى. كتبه مصححه.

أن يرجع على البائع إلا بالثمن ولا يرجع عليه بقيمة التجصيص والتطيين الذي طين به السطوح وإنما يكون له الرجوع على البائع بما يمكنه أن يهدمه ويسلم له ويرجع بقيمته مبنياً فكذلك هذا.

## [مطلب لو امتنع من المرمة من له السكني]

قلت: أرأيت هذا الذي جعل له الواقف سكنى هذه الدار إن أبى أن يرمها وقال ليس عندي ما أرمها به وفي ترك مرمة ذلك خراب الدار؟ قال: تؤاجر هذه الدار وترم من كرائها فإذا استغنت عن المرمة دفعت إلى من جعل له سكناها وكذلك الثاني يلزمه في ذلك مثل ما لزم الأول. قلت: فإن انقرض أصحاب السكنى جميعاً فصارت الدار للمساكين من أين ترم؟ قال: من كرائها فما فضل عن مرمتها كان ذلك للمساكين.

## [مطلب صارت الدار للمساكين ترم من كرائها]

قلت: أرأيت إن انهدمت هذه الدار فبناها الأول ثم مات؟ قال: البناء لورثته. قلت: فإن قال الثاني أنا أدفع إلى الورثة قيمة البناء وأبي الورثة إلا أن يأخذوا ذلك؟ قال: فهو لهم وهم أولى به إلا أن يصطلحوا على شيء فيجوز ذلك ألا ترى أن رجلاً لو أوصى لرجل بخدمة عبد له وأوصى لآخر برقبته فجنى العبد جناية ففداه صاحب الخدمة ثم مات أنه يقال لصاحب الرقبة ادفع إلى ورثة صاحب الخدمة الفداء الذي فدى به صاحبهم العبد ويسلم لك العبد فإن أبى بيع العبد في الفداء لورثة الذي فداه وذلك بمنزلة الدين في رقبة العبد. قلت(١): وهذا قياس المرمة التي رم بها الأول ولا يمكن تخليصها إلا بضرر في الدار ولو كانت هذه المرمة مستهلكة لا تظهر مثل غسل الحيطان بالجص ومثل الكراب في الأرض ومثل كرى نهر في الأرض لم يكن على الثاني لذلك قيمة وهذا بمنزلة رجل أخذ ثوباً لرجل فقصره فإن لصاحب الثوب أن يأخذه ولا يعطيه أجرة القصارة ولو كان الرجل صبغ الثوب أحمر أو أصفر كان على صاحب الثوب قيمة ما زاد الصبغ فيه. قلت: أرأيت الواقف إن كان جعل سكني هذه الدار لجماعة فاحتاجت الدار إلى مرمة فقال بعضهم نرمّ وأبى الآخرون أن يرموا وقالوا ليس عندنا من نرم به (٢) أنه ينبغي أن تقسم هذه الدار بين القوم جميعاً فيكون على كل واحد منهم مرمة ما أصابه فمن لم يرم ذلك أوجر ما أصابه منها ورمّ ذلك من الأجر فإذا استغنى عن المرمة دفع إلى صاحب السكنى يسكنه والمرمة لا يرجع بها ورثة الميت على الثاني وهي مستهلكة بمنزلة النفقة على العبد الموصى له بخدمته وبرقبته

<sup>(</sup>١) قُلت هذه من المجيب لا من السائل ولذا لم يأت بعذها قال اهـ من هامش بعض النسخ.

<sup>(</sup>٢) لعل الناسخ أسقط هنا قال فإنه محل الجواب كما هو ظاهر. كتبه مصححه.

لآخر أن نفقة العبد على صاحب الخدمة لا يرجع ورثته على صاحب الرقبة بشيء من تلك النفقة التي أنفقها صاحبهم.

#### [مطلب يباع ما سقط ويرم به]

قلت: أرأيت إن انهدم شيء من بناء هذه الدار واحتاجوا إلى إصلاح ذلك؟ قال: يباع ما سقط منها وترم به الدار. قلت: أو ليس هذا مما وقعت عليه الصدقة؟ قال: بلى ولكنه لما زال عن حاله التي كان عليها خرج من معنى الصدقة وكان في بيعه والمرمة بثمنه صلاح الدار. قلت: أرأيت إن قال قد جعلت داري هذه صدقة موقوفة لله عز وجل أبداً يسكنها فلان ما عاش وعلى أن لفلان هذا أن يجعل سكني هذه الدار بعد وفاته لمن شاء من الناس أجمعين فمن جعل له سكناها فلان فذلك له وعلى أن لفلان إن شاء أن يسكن هذه الدار سكنها وإن شاء أن يكريها ويأخذ غلتها فيكون له فعل ما يحب من ذلك كما يراه فإذا انقرض فلان ومن جعل له فلان سكني هذه الدار بعده أوجرت هذه الدار مشاهرة ولا تعقد عليها الإجارة إلا مشاهرة فترم هذه الدار من أجرتها فما فضل بعد ذلك كان في فقراء المسلمين ومحتاجيهم؟ قال: هذا جائز على ما اشترط من ذلك. قلت: فإن جعل فلان سكنى هذه الدار لقوم بعد قوم؟ قال: فهو جائز لأن الواقف قد جعل له ذلك. قلت: فإن اشترط الواقف لهذا ما اشترط له فهل لفلان أن يشترط لغيره مثل الذي جعل له الواقف؟ قال: لا ليس له إلا ما شرطه له مما سمى في هذا الكتاب. قلت: فإن أراد الواقف أن يجعل لفلان من الشرط أن يشترط مثل ذلك لمن يرى هل يجوز ذلك؟ قال: نعم يجوز أن يقول على أن تكون سكني هذه الدار لفلان ما عاش وعلى أن لفلان أن يجعل سكني هذه الدار وإجارتها بعد وفاته لمن رأى من الناس كلهم وأن يشترط فلان لمن يجعل سكني هذه الدار له بعد وفاته مثل الذي جعله الواقف له مطلق ذلك لفلان مفوّض إليه يعمل في جميع ذلك كله برأيه ويمضيه على مشيئته فإذا انقرض فلان ومن عسى أن يصير له سكني هذه الدار وإجارتها بعد وفاة فلان ولم يبق منهم أحد كانت هذه الدار وقفاً على المساكين تؤاجر مشاهرة وترم من إجارتها فما فضل بعد ذلك فرق في فقراء المسلمين والمساكين. قلت: وكذلك إن جعل الواقف سكني هذه الدار لرجل ومن بعده لرجل آخر وشرط للثاني السكني مثل ما قلناه (١) كان ذلك جائزاً. قلت: وكذلك لو جعل ذلك لثالث أن يجعل سكناها لمن رأى وإجارتها وأخذ غلتها؟ قال: فذلك كله جائز على ما شرطه. قلت: فإن جعل سكناها لرجل بعد رجل ثم قال فإذا حدث بفلان حدث الموت كانت سكني هذه الدار لبناتي أو قال لأمهات أولادي أو لغيرهم(٢) كان ذلك جائزاً والله أعلم،

<sup>(</sup>١) يظهر أن قال هنا سقط من الناسخ.

# باب الرجل يجعل أرضه صدقة موقوفة على نفسه وولده وولد ولده ونسله

قلت: أرأيت رجلاً جعل أرضاً له صدقة موقوفة لله عز وجل أبداً في صحته على ولده وولد ولده وأولاد أولادهم ونسلهم أبداً ما تناسلوا ثم من بعدهم على المساكين؟ قال: الوقف جائز ويشترك ولده وولد ولده ما تناسلوا في غلة هذه الصدقة كل ولد كان له يوم وقف الواقف هذا الوقف وكل ولد حادث له بعد الوقف وولد الولد أبداً ما تناسلوا فيكونون فيه سواء. قلت: فكيف تكون الغلة بينهم؟ قال: تقسم على عدد الرؤوس فينظر إلى الغلة إذا طلعت فتكون بينهم جميعاً ويدخل فيها كل ولد يولد لأحد منهم لأقل من ستة أشهر منذ يوم طلعت الغلة ولا يدخل فيها من ولد لأكثر من ستة أشهر. قلت: ففي هذا كل غلة تنتقض القسمة؟ قال: أجل إنما أنظر إلى غلة كل سنة فتقسم على من يستحقها منهم. قلت: فما تقول فيمن يموت منهم بعد الوقف؟ قال: ألم يذكر الواقف أمر من يموت منهم؟ قلت: لم يذكره. قال: فينبغي أن تقسم الغلة على من يكون منهم موجوداً يوم تقع القسمة ويسقط منهم من مات ألا ترى أن رجلاً لو أوصى لولد رجل بعينه بثلث ماله وللموصى له أولاد ثم حدث له أولاد بعد ذلك قبل موت الموصى وولد له أولاد بعد موت الموصى لأقل من ستة أشهر فإن الثلث لمن يكون مخلوقاً يوم يموت الموصي ويدخل فيه كل مولود يولد لأقل من ستة أشهر منذ يوم مات الموصى. قلت: وكذلك لو مات ولد فلان أولئك الذين كانوا يوم أوصى وحدث له أولاد غيرهم في حياة الموصى وبعد وفاته لأقل من ستة أشهر منذ يوم مات الموصى؟ قال: الثلث لهؤلاء الذين يكونون موجودين يوم مات الموصى. قلت: فالبطن الأعلى والأوسط والأسفل في ذلك سواء؟ قال: نعم. قلت: فإن مات أهل البطن الأعلى جميعاً أو مات بعضهم وبقى بعض؟ قال: من مات منهم سقط سهمه وتكون الغلة لمن يكون موجوداً من الولد وولد الولد ونسلهم أبداً فيشتركون في الغلة جميعاً. قلت: فهل يدخل في ذلك ولد البنات؟ قال: روى عن أصحابنا في رجل أوصى لولد فلان رجل بعينه بثلث ماله قالوا إن كان له ولد لصلبه ذكور وإناث كان الثلث بينهم جميعاً على عددهم وإن لم يكن له إلا ولد واحد ذكر أو أنثى كان الثلث كله له فإن لم يكن له ولد لصلبه وكان له ولد ولد من أولاده الذكور وأولاده

الإناث كان الثلث لولد الذكور دون ولد الإناث فقال من أجاز الوقف منهم أن سبيل الوقف في هذا مثل سبيل الوصية فقال لا يدخل ولد البنات في الوقف وروي عنهم أنهم يدخلون في الوقف وقال محمد بن الحسن يدخل ولد البنات في الوقف واحتج بذلك في كتاب حججه على مالك وهذا عندنا أحسن والله تعالى أعلم.

قلت: فما تقول إن قال قد جعلت أرضى هذه صدقة موقوفة لله عز وجل أبداً على ولدي وولد ولدي وأولادهم ونسلهم أبداً ما تناسلوا على أن يبدأ في ذلك بالبطن الأعلى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم بطناً بعد بطن حتى ينتهى إلى آخر البطون منهم ثم من بعدهم على المساكين؟ قال: هذا جائز على ما شرطه وتكون الغلة للبطن الأعلى ثم بطناً بعد بطن أبداً ما بقي منهم أحد. قلت: فما تقول فيمن يموت منهم من البطن الأعلى؟ قال: يسقط سهمه وتكون الغلة لمن يكون موجوداً منهم حين تطلع الغلة. قلت: فإن مات البطن الأعلى إلا واحداً منهم؟ قال: الغلة لهذا الباقي وحده دون البطن الذي يليه. قلت: فما تقول في ولد من مات من البطن الأعلى هل يكون لأولادهم شيء من الغلة؟ قال: لا يكون لهم من الغلة شيء إلا أن يموت أحد من البطن الأعلى بعد أن تطلع الغلة فيكون الميت منهم قد استحق سهمه منها ويكون سهمه هذا لورثته جميعاً. قلت: فمن مات منهم قبل أن تطلع الغلة؟ قال: فلا حق للميت منهم في هذه الغلة. قلت: فإن كان هذا الواقف وقفه في المرض فماتت امرأة منهم بعد أن طلعت الغلة وتركت زوجها وأخاها(١)؟ قال: قال أبو يوسف: لزوجها نصف حصتها ويكون النصف الباقي لعقبها ولا يكون للأخ من ذلك شيء هذا إذا كان الأخ من أهل الوقف لأن هذا إنما هو وصية فلا يأخذ ذلك من وجهين وقال محمد بن الحسن: إنما هذا ميراث وليس بوصية فللزوج النصف والنصف الباقي للأخ. قلت: فإن لم يبق من البطن الأعلى إلا امرأة؟ قال: تكون الغلة كلها لها لأنها ولده. قلت: وكذلك إن مات البطن الأعلى ومات البطن الذين يلونهم إلا امرأة من ولد البنات؟ قال: تستحق الغلة على ما شرحنا من أقاويلهم.

قلت: فما تقول إن قال: قد جعلت أرضي هذه صدقة موقوفة على ولدي وولد ولدي وأولاد أولادهم ونسلهم أبداً ما تناسلوا ثم من بعدهم للمساكين على أن يبدأ في ذلك بالبطن الأعلى ثم الذي يلونهم ثم الذين يلونهم حتى ينقرض آخرهم وله أولاد من صلبه ذكور وإناث ولهؤلاء الأولاد أولاد وأولاد أولاد وله ولد ولد قد كان آباؤهم

<sup>(</sup>۱) قوله وتركت زوجها وأخاها يعني لم تترك من أصحاب الفروض إلا الزوج ومن العصبات إلا الأخ وعلى هذا فيحمل قوله بعد هذا لعقبها على ذوي الأرحام وإن لم يحمل عليه فالمسألة مشكلة جداً فليتأمل اهد كذا في هامش الأصل. كتبه مصححه.

وأمهاتهم ماتوا قبل أن يقف هذا الوقف هل يدخل أولاد أولئك الذين كانوا قد ماتوا قبل الوقف مع ولد ولده الباقين في غلة هذا الوقف؟ قال: نعم إذا انقرض البطن الأعلى كان ولد ولده جميعاً ممن كان قد مات آباؤهم وأمهاتهم قبل الوقف وولد الباقين جميعاً شركاء في الغلة لأنهم من البطن الثاني. قلت: فلم جعلت لولد من كان قد مات قبل الوقف شيئاً من الغلة؟ قال: لأنهم من ولد الولد من قبل أنه قال على ولدى وولد ولدى فهؤلاء من ولد ولده. قلت: فما تقول إن قال قد جعلت أرضى هذه صدقة موقوفة لله عز وجل على ولدي وعلى أولادهم وأولاد أولادهم ونسلهم أبداً ما تناسلوا ومن بعدهم على المساكين هل يدخل ولد من كان قد مات من ولده قبل الوقف في هذا؟ قال: لا. قلت: ولم؟ قال: من قبل أنه قال على ولدي وأولادهم فنسب ولد الولد إلى هؤلاء لأنه لما قال على ولدى كانت الغلة لهؤلاء الولد دون من كان قد مات من ولده قبل ذلك فلما رده فقال وعلى أولادهم رجع ذلك على أولاد الموجودين دون ولد من كان قد مات من ولده قبل الوقف. قلت: فما تقول إن قال قد جعلت أرضى هذه صدقة موقوفة لله عز وجل أبداً على ولدى وولد ولدى وأولاد أولادهم ونسلهم أبداً ما تناسلوا ثم على المساكين بعد انقراضهم على أن يبدأ في ذلك بالبطن الأعلى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم على أن ذلك بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين فجاءت الغلة والبطن الأعلى ذكور لا إناث معهم أو إناث لا ذكور معهن؟ **قال**: الغلة بين من كان موجوداً من البطن الأعلى إن كانوا ذكوراً كلهم أو إناثاً كلهم كان جميع ذلك كله لهم بالسوية.

### [مطلب مما يحفظ من مسائل الوصايا]

قلت: فلم لا تضم إليهم إن كانوا ذكوراً أنثى أو كانوا إناثاً ذكراً ثم تقسم الغلة بينهم على ذلك فما أصاب المضموم إليهم من الغلة بطل ذلك عنهم ولم لا شبهت الوقف بالوصية إذا أوصى رجل بثلث ماله لولد زيد بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين وكان ولد زيد ثلاث بنين أنك تقسم الثلث عليهم وعلى ابنة لو كانت معهم فما أصاب البنت من الثلث رددته إلى ورثة الموصي؟ قال: الوقف لا يشبه الوصية بالثلث من قبل أن كل شيء يبطل من الثلث فهو راجع ميراثاً إلى ورثة الموصي وما يبطل من هذا الوقف لم يرجع ميراثاً إنما يكون ذلك للبطن الثاني والبطن الثاني لا حق لهم في هذه الغلة ما دام أحد من البطن الأعلى باقياً وإنما قول الواقف في الوقف بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين على أنهم إن كانوا ذكوراً وإناثاً كان ذلك بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين فعلى أنهم إن كانوا ذكوراً وإناثاً كان ذلك بينهم كان ذلك بينهم بالسوية وعلى هذا أمور الناس ومعانيهم ألا ترى أن الواقف لو قال قد جعلت أرضي هذه صدقة موقوفة لله عز وجل أبداً على ولد فلان تقسم غلتها بينهم فإذا انقرضوا فهي على المساكين أبداً فلم يكن لفلان إلا ولد واحد إن الغلة كلها له.

## [مطلب الفرق بين البنين والولد]

قلت: فما تقول لو قال جعلت أرضي هذه صدقة موقوفة على بني فلان ثم على المساكين فلم يكن لفلان إلا ابن واحد. قال: أعطيه نصف الغلة وأجعل النصف الثاني للمساكين من قبل أن أقل ما يقع عليه اسم البنبن اثنان فصاعداً وأما الولد الواحد فيقال له ولد فهذا هو الفرق بين البنين والولد.

# [مطلب لو قال يبدأ بالبطن الأعلى]

قلت: أرأيت إذا قال قد جعلت أرضى هذه صدقة موقوفة على ولدي وولد ولدي وأولاد أولادهم ونسلهم أبدأ ما تناسلوا ثم من بعدهم على المساكين على أن يبدأ في ذلك بالبطن الأعلى ثم البطن الذين يلونهم ثم الذين يلونهم بطناً بعد بطن حتى ينقرض آخرهم أليس تقسم الغلة في كل سنة على البطن الأعلى ولا يكون للبطن الثاني منهم شيء ما بقي من البطن الأعلى أحد؟ قال: نعم. قلت: فما تقول إن مات رجل من البطن الثاني وترك ولداً قبل أن ينقرض البطن الأعلى ثم مات من بقي من البطن الأعلى ما حال ولد الرجل الميت من البطن الثاني هل يشارك ولد هذا الذي مات من البطن الثاني أهل البطن الثاني فيأخذ حصة والده الميت؟ قال: لا يكون لهذا الولد حق مع البطن الثاني من قبل أنَّ هذا الولد هو من البطن الثالث وإنما كان أبوه من البطن الثاني وهو من البطن الثالث فلا يكون له حق حتى ينقرض أهل البطن الثاني كما أنه لم يكن للبطن الثاني حق في غلة هذه الصدقة مع البطن الأعلى حتى ينقرضوا فكذلك لا يكون للبطن الثالث حق مع البطن الثاني حتى ينقرض البطن الثاني. قلت: أرأيت إن قال أرضي هذه صدقة موقوفة لله عز وجل أبداً على ولدي وولد ولدي وأولاد أولادهم ونسلهم أبدأ ما تناسلوا ولم يقل يقدّم بطن على بطن ولكنه قال وكلما حدث الموت على واحد منهم كان نصيبه من غلة هذه الصدقة لولده وولد ولده ونسله أبداً ما تناسلوا؟ قال: تكون الغلة لجميع ولده وولد ولده ونسلهم بينهم بالسوية. قلت: فإن مات بعض ولد الواقف لصلبه وترك ولداً ثم جاءت الغلة كيف تقسم الغلة؟ قال: تقسم على عدد القوم جميعاً على الولد وولد الولد وإن سفلوا وعلى الذي مات من ولد الصلب فما أصاب الميت من الغلة كان ذلك لولده. قلت: فقد صار لولد هذا الميت سهمه الذي جعل له الواقف وسهم والده؟ قال: نعم ذلك كله له. قلت: فيجوز أن يجتمع له الأمران جميعاً فتعطيه نصيبه معهم ونصيب والده؟ قال: نعم(١) لا يكون هذا مثل الوصية ألا ترى أن أصحابنا قالوا في رجل قال قد أوصيت لفلان بألف درهم وأوصيت بثلثي لقرابتي وكان هذا الموصى له بالألف من قرابته أليس قال

<sup>(</sup>١) الظاهر أن هنا شيئاً سقط من الناسخ ووجه الكلام قلت فلم لا يكون الخ. كتبه مصححه.

أصحابنا ينظر إلى ما يصيب هذا من الثلث إذا حاص القرابة وما يصيبه بمحاصته بألف درهم فيعطى الأكثر من ذلك؟ قال: بلى لأن هاتين الوصيتين من وجه واحد فلا يجوز أن يجمع له ذلك والوقف الذي وصفنا هو أمر يجب له من وجهين أحد الوجهين السهم الذي له مع سهام القوم والسهم الآخر سهم والده الذي قال الواقف يرد نصيب من مات منهم إلى ولده وهذا ليس من وجه واحد.

قلت: فلو أن رجلاً جعل أرضه صدقة موقوفة لله عز وجل أبداً تجري غلتها على ولده لصلبه من الذكور والإناث وعلى أولاد الذكور من ولده وعلى أولاد أولادهم ونسلهم أبداً كيف القسمة بينهم؟ قال: تقسم غلة هذه الصدقة على ولده لصلبه من الذكور والإناث وعلى أولاد الذكور ذكورهم وإناثهم. قلت: فما تقول في البطن الأسفل من هؤلاء؟ قال: يدخلون في غلة هذه الصدقة. قلت: فهل يدخل أولاد بنات البنبن؟ قال: نعم (١) لأنه رد القول على أولادهم فصار ذلك جارياً لهم. قلت: فإن كان قال يقدم البطن الأعلى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم؟ قال: تكون الغلة لولده لصلبه من البنبن والبنات فإذا انقرضوا صارت لولد البنبن دون أولاد البنات ثم لأولاد هؤلاء أبداً ما بقي منهم أحد. قلت: أرأيت إن قال أرضي هذه صدقة موقوفة لله عز وجل أبداً على بناتي وعلى أولادهن وأولاد أولادهن كذلك أبداً ما تناسلوا؟ قال: تكون الغلة لبناته ولأولادهن وأولاد أولادهن أبداً على ما قال. قلت: فإن كان قال يقدّم بطن على بطن كذلك أبداً ما تناسلوا؟ قال: ينفذ ذلك على ما قال. قلت: فإن كان قال فإذا انقرض بناته وأولادهن وأولاد أولادهن أبداً ما تناسلوا كانت هذه الغلة راجعة على أولاده الذكور وأولادهم وأولاد أولادهم أبداً ما تناسلوا فإذا انقرضوا كانت الغلة للمساكين؟ قال: ينفذ ذلك على ما شرط. قلت: فإن كان ولده الذكور قد ماتوا؟ قال: تكون الغلة لأولادهم وأولاد أولادهم ونسلهم أبداً على ما قال فإذا انقرضوا صارت الغلة للمساكين. قلت: فإن كان بعض ولده الذكور قد ماتوا وتركوا أولاداً وبقي بعضهم وللباقين أولاد؟ قال: إن كان لم يقدم بطناً على بطن كان الغلة لمن بقي من ولده الذكور وأولادهم وأولاد من مات من ولده الذكور جميعاً على ما شرطه وإن كان قدّم بطناً على بطن كانت الغلة لمن بقي من ولده الذكور فإذا انقرض ولده الذكور صارت الغلة لأولاد من مات من ولده الذكور ثم كذلك أبداً ما بقي منهم أحداً.

قلت: أرأيت إذا قال قد جعلت أرضي هذه صدقة موقوفة لله عز وجل أبداً على ولدي وولد ولدي وأولاد أولادهم ونسلهم أبداً ما تناسلوا على أن يبدأ في ذلك بالبطن

<sup>(</sup>١) هذا على ما اختاره لا على ظاهر الرواية فتنبه اهـ كذا بهامش الأصل. كتبه مصححه.

الأعلى ثم البطن الذين يلونهم ثم البطن الذين يلونهم بطناً بعد بطن حتى ينقرض آخرهم وكلما حدث الموت على أحد منهم كان ما كان يصيبه من غلة هذه الصدقة لولده وولد ولده ونسله وعقبه أبداً ما تناسلوا على أن يقدم البطن الأعلى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم كذلك أبدا وكلما حدث الموت على أحد منهم ولم يترك الذي حدث عليه الموت منهم ولدا ولا ولد ولا نسلاً ولا عقباً كان نصيبه من غلة هذه الصدقة مردوداً إلى غلة أصل هذه الصدقة فأجرى مجراها على أحكامها وشروطها الموصوفة في هذا الكتاب؟ قال: هذه صدقة جائزة وتكون الغلة للبطن الأعلى منهم من كان من ولده يوم وقف هذا الوقف ومن حدث له من الولد بعد ذلك ثم تكون للبطن الذين يلون هؤلاء بطناً بعد بطن على ما شرط. قلت: فإن قسمت غلة هذه الصدقة سنين على هؤلاء ثم مات بعضهم وترك ولدأ وولد ولد كيف تكون قسمة الغلة بينهم إذا جاءت؟ قال: تقسم على عدد أولاد الواقف الذين كانوا يوم وقف هذا الوقف وعلى كل ولد كان حدث له بعد ذلك فما أصاب الأحياء من ذلك أخذوه وما أصاب الموتى كان لولد من مات منهم على شرط من تقديمه بطناً على بطن. قلت: فلم جعلت لولد من مات من البطن الأعلى حصة والده من الغلة والواقف قد شرط أن يبدأ بالبطن الأعلى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم كذلك أبداً فقد جعلت للبطن الذي هو أسفل من الأعلى نصيباً من الغلة وهو من البطن الذي يلى الأعلى ولم ينقرض البطن الأعلى؟ قال: إنما جعلت ذلك على ما شرطه الواقف من قبل أنه قال فمن مات منهم كان نصيبه مردوداً على ولده وولد ولده ونسله فكذلك جعلناه. قلت: وكذلك لو مات جميع البطن الأعلى إلا واحداً منهم؟ قال: نعم. قلت: وكذلك لو لم يترك الميت من البطن الأعلى ولداً لصلبه وترك ولد ولد كنت تجعل سهم الميت منهم لولده وهو من البطن الثالث؟ قال: نعم وإن كان أسفل من الثالث أيضاً إنما أنفذ الوقف على ما شرطه الواقف من ذلك. قلت: فما تقول فيمن مات من البطن الأعلى ولم يترك ولداً ولا ولد ولا نسلاً؟ قال: فأسقط سهمه كأن لم يكن وأقسم الغلة على عدد الباقين كلهم فمن كان منهم حياً أخذ سهمه ومن كان ميتاً رد نصيبه على ولده وولد ولده ونسله على ما جعله الواقف.

## [مطلب مسألة الأولاد العشرة]

قلت: أرأيت إن كان عدد البطن الأعلى عشرة أنفس فمات منهم اثنان ولم يتركا ولد ولا ولد ولا نسلاً ثم مات آخران بعد ذلك وترك كل واحد منهما ولدا أو ولد ولد ثم مات بعد هذين اثنان آخران ولم يتركا ولداً ولا ولد ولد ولا نسلاً فتنازع الأربعة الباقون من البطن الأعلى وولد الاثنين الميتين فقال الأربعة نصيب الميتين الأولين اللذين لم يتركا ولداً راجع علينا وعلى أولاد أخوينا هؤلاء ونصيب الميتين

الأخيرين لنا دون أولاد أخوينا لأن هذين الميتين الأخيرين ماتا بعد موت أبوي هذين فلا حق لهما فيما يرجع من نصيب الأخيرين؟ قال: السبيل في ذلك أن تقسم الغلة يوم تأتي على ستة أسهم على هؤلاء الأربعة وعلى الميتين اللذين تركا أولاداً فما أصاب الأربعة كان لهم وما أصاب الميتين كان ذلك لأولادهما ويسقط سهام الأربعة الموتى الذين لم يتركوا أولاداً من قبل أن الواقف قال فمن مات منهم ولا ولد له رجع نصيبه على أصل هذه الصدقة فقد رددنا نصيب من مات منهم ولا ولد له إلى أصل الغلة ثم قسمنا ذلك على من يستحقها فأعطينا كل ذي حق حقه وكذلك لو مات واحد من العشرة وترك ولداً ثم مات منهم ثمانية أنفس ولم يتركوا أولاداً ولا أولاد أولاد ولا نسلاً أن الذي يجب أن تقسم الغلة على سهمين على الذي مات وترك ولداً وعلى الحي الباقي من العشرة فما أصاب الحي أخذه وما أصاب الميت كان لولده. قلت: أرأيت إن قسمت الغلة سنين على البطن الأعلى وهم عشرة أنفس ثم مات منهم اثنان ولا ولد لهما ولا نسل ثم مات آخران وترك أحدهما أربعة أولاد وترك الآخر أولاداً فمات من الأربعة واحد وترك ولداً ومات آخر منهم ولم يترك ولداً ثم جاءت الغلة كيف تقسم الغلة؟ قال: تقسم على ثمانية أسهم ويسقط منها نصيب الميتين اللذين لا ولد لهما فما أصاب الأحياء من ذلك أخذوه وما أصاب الميتين اللذين لهما أولاد ردّ ذلك إلى أولاد كل واحد منهما سهم والدهم ثم ننظر ما أصاب الأربعة فنقسمه بينهم أرباعاً ثم يرد ربع ذلك وهو سهم الميت منهم الذي لا ولد له إلى أصل الغلة فنعيد قسمة ذلك بينهم على ثمانية أسهم فما أصاب والدهم من ذلك قسم بين الابنين الباقيين وبين أخيهم الميت الذي ترك ولدا فيقسم ذلك على ثلاثة أسهم فما أصاب الحيين أخذاه وما أصاب الميت منهم كان لولده (١). قلت: وإنما رددت نصيب هذا الميت من الأربعة الذين لا ولد لهم على ثمانية أسهم لقول الواقف فمن مات منهم ولا ولد له رد نصيبه إلى أصل غلة هذه الصدقة فما رجع إلى والدهم من ذلك قسم على ثلاثة أسهم ويسقط سهم الرابع الذي لا ولد له من ذلك. قلت: فهذه أحكام البطن الأعلى قد شرحتها فما تقول إن كان لم يمت أحد من البطن الأعلى ولكن مات رجل من البطن الثاني وترك ولداً ولم يكن الميت استحق من غلة هذه الصدقة شيئاً بعد أو كان قد مات بعض البطن الأعلى ثم مات رجل أو رجلان من البطن الثاني وترك هذان الميتان ولداً ثم مات أبو هذين الرجلين من البطن الثاني أو مات جميع البطن الأعلى وقد مات هذان الرجلان اللذان من البطن الثاني قبل أن يستحقا من غلة

<sup>(</sup>١) لعل لفظ قلت من كلام المجيب لا السائل أو يكون بدل قوله وإنما فلم ويكون لفظ قال ساقطاً قبل قوله الواقف اهـ من هامش الأصل. كتبه مصححه.

هذه الصدقة شيئا؟ قال: أما من مات من البطن الأعلى ولا ولد له فسهمه ساقط وإنما تقسم الغلة على عدد من بقي منهم وعلى عدد من مات منهم وترك ولداً فما أصاب الأحياء منهم أخذوه وما أصاب الموتى قسم بين أولادهم الموجودين يوم مات الميت ولا يكون لمن مات من الولد قبل موت والده حق في هذه الغلة بميراثه من نصيب والده من قبل أن الواقف قال فمن مات منهم يرجع نصيبه إلى ولده فإنما يرجع نصيبه إلى من كان حياً من ولده يوم مات ولا يكون لمن مات من ولده قبل موته شيء من نصيبه ولا يكون لأولاد هذين اللذين ماتا من البطن الثاني شيء لأن أبويهما لم يستحقا شيئاً ونصيبهما من نصيب أبويهما.

قلت: أرأيت إذا كانت الصدقة على ما فسرنا من قول الواقف على ولدي وولد ولدي وأولاد أولادهم ونسلهم ما تناسلوا ثم على المساكين من بعدهم على أن يبدأ بالبطن الأعلى ثم البطن الذين يلونهم ثم البطن الذين يلونهم بطناً بعد بطن حتى ينقرض آخرهم وكلما مات منهم واحد وله ولد أو ولد ولد أو نسل أو عقب ردّ نصيبه إلى ولده وولد ولده ونسله وعقبه أبداً ما تناسلوا على ما شرط من تقديم بطن على بطن وعلى أنه من مات منهم ولا ولد له ولا نسل ولا عقب رجع نصيبه إلى أصل هذه الصدقة فأجرى ذلك مجراها وكان ولد الواقف لصلبه وهم البطن الأعلى عشرة أنفس وكان له ابنان قد ماتا قبل أن يوقف هذا الوقف وترك كل واحد منهما ولداً أليس قلت لا حق لولد الابنين الميتين قبل الوقف؟ قال: بلى لا حق لهما ما دام البطن الأعلى لأن ولد هذين الميتين إنما هما من البطن الثاني فلا حق لهما في غلة هذه الصدقة حتى تصير إلى البطن الثاني من قبل أن أبويهما لم يستحقا شيئاً من غلة هذه الصدقة فيكون لهما أنصباء أبويهما ولاحق لهما في ذلك حتى ينقرض البطن الأعلى وهم عشرة. قلت: فإن مات هؤلاء العشرة جميعاً وأنت تعلم أن البطن الثاني هم أولاد هؤلاء العشرة وولد ذينك الاثنين اللذين ماتا قبل أن يوقف هذا الوقف أليس يرد نصيب كل من مات من هؤلاء العشرة إلى ولده وهم من البطن الثاني؟ قال: نعم. قلت: فإن رددت نصيب كل واحد منهم إلى ولده لم يصب ولد الابنين الميتين شيء لأنك تقسم الغلة إذا جاءت على عدد البطن الأعلى فمن كان منهم حياً أخذ ما أصابه ومن كان منهم ميتاً رددت نصيبه إلى ولده (١). قلت: فإن كانت العلة جاءت وقد مات من العشرة تسعة وبقي منهم واحد أليس تقسم الغلة على عشرة أسهم فما أصاب التسعة الأنفس الموتى منها كان ذلك لأولادهم وما أصاب الحي أخذه؟ قال: بلي. قلت: فإن مات هذا العاشر وله أيضاً ولد فإن رددت نصيبه إلى ولده لم يكن لولد

<sup>(</sup>١) لعل الجواب هنا سقط من قلم الناسخ وهو قال نعم كذا بهامش الأصل. كتبه مصححه.

ذينك الابنين شيء؟ قال: إذا مات العاشر استقبلت القسمة من قبل أن البطن الأعلى لما انقرضوا رجعت الغلة للبطن الذين يلونهم فإنما أنظر إلى أولاد هؤلاء العشرة وكأنا وجدناهم ثلاثين إنسانا ووجدنا ولد ذينك الميتين الأولين أربعة أنفس فهؤلاء أربعة وثلاثون إنساناً وهم البطن الثاني وقد صارت الغلة لهم من قبل أن الواقف لما قال على ولدي كان ولده الذين تجب لهم الغلة ولده لصلبه فلما قال وولد ولدي كان ولد ولده ولد هؤلاء العشرة وولد من كان قد مات من ذينك الابنين فأقسم الغلة التي جاءت بعد انقراض البطن الأعلى على عدد البطن الثاني من قبل أن الواقف لما قال على أن يبدأ بالبطن الأعلى ثم البطن الذين يلونهم فهذا بمنزلة قوله على ولدي لصلبي ثم على ولد ولدي من بعدهم فإنما أنظر إلى البطن الثاني عند مجيء الغلة فأقسمها بينهم على عددهم على أربعة وثلاثين إنساناً فأعطي كل إنسان منهم ما أصابه. قلت: فإذا فعلت هذا لم تردّ نصيب كل من مات من ولده لصلبه على ولده أرأيت من مات من العشرة وليس له إلا ولد واحد أليس ينبغي أن تعطيه عشر هذه الغلَّة وهو ما كان يصيب والده؟ قال: إنما كنت أقسمها على عشرة أسهم ما بقي من البطن الأعلى أحد لأن الواقف شرط هذا على هذا الوجه لأنه لاحق للبطن الثاني حتى ينقرض البطن الأول إلا لولد من مات من ولده لصلبه فإنه قال يردّ نصيب من مات منهم على ولده وولد ولده ونسله أبداً ما تناسلوا فإنما أقسمها على عشرة لهذه الغلة فإذا انقرض العشرة نقضنا القسمة وجعلناها على عدد البطن الثاني. قلت: له فهل بطل قول الواقف وكلما حدث الموت على أحد منهم كان نصيبه من غلة هذه الصدقة لولده وولد ولده ونسله أبداً ما تناسلوا فما معنى هذا الاشتراط إذا كان لا يعمل شيئاً ولا يؤخذ به؟ قال: إنما يجب أن يعمل بهذا القول لو لم يكن ههنا(١) من يدخل البطن الثاني ألا ترى أنه لو لم يكن له ولد غير ولد هؤلاء العشرة كنا نردّ نصيب كل من مات منهم على ولده على ما قال الواقف ونسوق ذلك على بطن بعد بطن فلما وجدناه قد قال على ولدي وولد ولدي دخل ولد ذينك الميتين الأولين مع ولد هؤلاء العشرة وكانوا أسوتهم فلم نجد بدّاً من نقض تلك القسمة واستقبال القسمة بينهم عند مجيء الغلة.

### [مطلب بيان نقض القسمة]

قلت: فإن لم يكن له ولد إلا أولئك العشرة فماتوا واحداً بعد واحد وكلما مات منهم واحد ترك أولاداً حتى مات العشرة جميعاً فمنهم من ترك خمسة أولاد ومنهم من ترك ثلاثة أولاد ومنهم من ترك ستة أولاد ومنهم من ترك ولداً واحداً أليس قلت كلما

<sup>(</sup>١) لعل الأولى ما يدخل الخ كما لا يخفي.

مات واحد منهم رددت نصيب والده إلى ولده فعملت على هذا فرددت على كل واحد منهم ما كان نصيب والده وهو عشر الغلة فأصاب ولد من ترك ستة أولاد عشر الغلة وأصاب ولد من ترك ولداً واحداً عشر الغلة فلما مات العاشر كيف تقسم الغلة؟ قال: أنقض القسمة الأولى وأرد ذلك إلى عدد البطن الثاني فأنظر جماعتهم فأقسم الغلة على عددهم جميعاً. قلت: ويبطل قوله وكلما مات واحد منهم كان نصيبه مردوداً على ولده؟ قال: أجل يبطل هذا القول من قبل أن الأمر يؤول إلى قوله وولد ولدي فإنما تقسم الغلة على عدد ولد الولد وكذلك لو مات جميع ولد ولد الصلب فلم يبق منهم أحد فنظرنا إلى البطن الثالث فوجدناهم ثمانية أنفس إنما تقسم الغلة على عددهم على ثمانية أنفس وكذلك كل بطن تصير الغلة لهم فإنما تقسم على عددهم ويبطل ما كان قبل ذلك. قلت: فلم كان هذا القول عندك المعمول به وتركت قوله وكلما حدث على أحد منهم الموت كان نصيبه مردوداً إلى ولده وولد ولده ونسله أبداً ما تناسلوا؟ قال: من قبل أنا وجدنا بعضهم يدخل في الغلة ويجب حقه فيها بنفسه لا بأبيه فلما وجدنا منهم من يجب حقه بنفسه أعملنا ذلك وقسمنا الغلة عليهم على عددهم (١). قلت: وكذلك يكون حال البطن الثاني كلما مات منهم واحد رددت نصيبه على ولده ما بقي من البطن الثاني أحد فإذا انقرضوا نقضنا القسمة وقسمنا الغلة على عدد البطن الثالث وكذلك كل بطن تصير الغلة لهم فإنما تقسم على عددهم وإنما يرد نصيب من مات منهم وله ولد أو ولد ولد إلى ولده ما كان قد بقى من ذلك البطن أحد فإذا انقرضوا قسمنا على عدد البطن الذين يلونهم.

## [مطلب مسألة الأولاد العشرة الثانية]

قلت: أرأيت إن كان الواقف قال قد جعلت أرضي هذه صدقة موقوفة لله عز وجل أبداً على ولدي لصلبي وكلما مات منهم واحد كان نصيبه من غلة هذه الصدقة لولده وولد ولده ونسله أبداً ما تناسلوا وكلما مات منهم واحد ولا ولد له رجع نصيبه من غلة هذه الصدقة على ولدي لصلبي ثم يكون بعد انقراضهم للمساكين فوجدنا ولد الواقف لصلبه عشرة أنفس من ذكور وإناث؟ قال: تقسم الغلة بينهم بالسوية. قلت: فإن كان قال على أن ذلك بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين؟ قال: فهذا على ما قال. قلت: فإن مات من هؤلاء العشرة اثنان ولم يتركا ولداً ولا ولد ولد ولا ولا أنثيين. عقباً؟ قال: تقسم الغلة على من بقي منهم وهم ثمانية أنفس للذكر مثل حظ الأنثيين. قلت: فإن مات من هؤلاء الثمانية اثنان وترك كل ولد منهما ابنا ثم مات اثنان آخران من الستة ولم يتركا ولداً فينك الميتين من الستة ولم يتركا ولداً فينك الميتين من الستة ولم يتركا ولداً فتنازع هؤلاء الأربعة الذين من ولد الصلب وابنا ذينك الميتين

<sup>(</sup>١) قلت هذا القول على لسان المجيب. مصححه.

فقال الأربعة أنصباء الميتين أخيراً راجع إلينا خاصة دون ابني ذينك الميتين لأن هذين الميتين ماتا بعد موت أبوي ذينك فلا حق لأبويهما من أنصباء هذين إذ كان الواقف قال فمن مات منهم ولا ولد له رجع نصيبه إلى ولدي لصلبي فنحن ولده لصلبه وقال ابنا ذينك الميتين بل تقسم الغلة على ستة أسهم على عدد هؤلاء الأربعة وعلى سهمي أبوينا فيصيب كل واحد منا سدس الغلة ما القول في ذلك؟ قال: تقسم الغلة على ثمانية أسهم (١) فما أصاب أبوي هذين وهو ربع الغلة كان ذلك لابنيهما وما أصاب الميتين من الستة فهو للأربعة الذين هم ولد الصّلب وكذلك يكون الحال في نصيب كل من مات من ولد الصلب يرجع نصيبه على من بقي من ولد الصلب ولا يكون لولد من مات قبل ذلك في نصيب من مات بعد أبيه شيء لأن ولد الصلب أحق بسهم من مات منهم ولا ولد له ولا نسل. قلت: أرأيت من مات من ولد الواقف لصلبه وترك ولداً؟ قال: يرجع نصيبه إلى ولده وولد ولده ونسله أبداً ما تناسلوا فيكون ذلك بينهم. قلت: فما تقول فيمن يموت من هؤلاء ولم يذكر الواقف في ذلك شيئاً؟ قال: يكون نصيب من مات منهم راجعاً على من بقي منهم حتى لا يبقى منهم أحد فإذا انقرضوا رجع ذلك إلى المساكين ألا ترى أن الواقف لو قال قد جعلت أرضي هذه صدقة موقوفة على ولد زيد بن عبد الله فإذا انقرضوا فغلتها للمساكين فهي على ما شرط من ذلك. قلت: أرأيت إن كان ولد زيد خمسة أنفس فمات بعضهم قبل بعض ما حال نصيب من مات منهم هل يرجع ذلك إلى المساكين؟ قال: لا يرجع ذلك إلى المساكين حتى ينقرض آخر ولد زيد بن عبد الله ولكن تكون الغلة لمن بقي منهم حتى يموت آخرهم فإذا مات آخرهم صارت الغلة للمساكين. قلت: أرأيت إذا قال أرضى هذه صدقة موقوفة على ولدي وولد ولدي ونسلي وعقبي ما تناسلوا على أن يبدأ في ذلك بالبطن الأعلى منهم ثم الذين يلونهم بطناً بعد بطن حتى ينتهي ذلك إلى آخر للبطون منهم وكلما حدث الموت على أحد من ولدي وولد ولدي وأولاد أولادهم أبدأ ما تناسلوا كان نصيب الذي يحدث عليه الموت منهم مردوداً إلى ولده وولد ولده ونسله وعقبه أبداً ما تناسلوا على أن يقدّم البطن الأعلى منهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم بطناً بعد بطن، وكلما حدث الموت على أحد من ولدي وولد ولدي وتُسمهم أبداً مَا تناسلوا ولم يترك الذي حدث عليه الموت منهم ولداً ولا ولد ولا ولا نسلاً ولا عَقباً كان نصيبه من غلات هذه الصدقة راجعاً إلى البطن الذي فوقهم؟ قال:

<sup>(</sup>۱) قوله تقسم الغلة على ثمانية أسهم إنما قسمت الغلة هنا على ثمانية وفيما تقدم في الأولاد العشرة على ستة وهي نظيرتها في التصوير لأنه قال في هذه فمن مات منهم ولا ولد له رجع نصيبه لولدي لصلبي وفي السابقة رجع نصيبه لأصل الغلة وبهذا يحصل الفرق والله الموفق اهـ من هامش الأصل. كتبه

ينفذ ذلك على هذا الذي شرط الواقف. قلت: فإن لم يكن بقي من الذي فوقهم أحد؟ قال: يرجع ذلك إلى أصل غلة هذه الصدقة فيجري مجراه ويكون لمن يستحقها. قلت: أرأيت إن قال أرضي هذه صدقة موقوفة على ولدي وولد ولدي وأولاد أولادهم ونسلهم أبداً ما تناسلوا على أن يبدأ بالبطن الأعلى منهم ثم الذين يلونهم بطناً بعد بطن حتى ينقرض آخرهم حتى سبل ذلك ثم قال على أن لي أن أنفق غلات هذه الصدقة وما شئت منها على نفسي وولدي وعيالي وحشمي وفي حوائجي ونوائبي وأقضي منها ديني وعلى أن أزيد من رأيت أن أزيده من أهل هذه الصدقة وأنقص من رأيت أن أنبد وأخرج منهم من رأيت إخراجه وأدخل فيها من رأيت إدخاله وأعمل في جميع ذلك كله برأيي أبداً ما دمت حياً، فإذا حدث الموت علي أجريت غلة هذه الصدقة على الحال التي تكون عليها يوم يحدث علي حدث الموت أخريت فيها شيئاً ويكون آخرها للمساكين؟ قال: هذا جائز.

#### [مطلب اشتراطه النفقة على نفسه وعياله من الغلة ليس بوقف على نفسه]

قلت: فإن قال قائل هذه الصدقة بمنزلة الوصية لأنه شرط أن له أن ينفق غلاتها على نفسه وعياله وحشمه ثم قال فإذا مت أنفذت على الحال التي هي عليها يوم أموت؟ قال: ليس الأمر على ما قال وهذا وقف في الصحة جائز واشتراطه أن له أن ينفق منها ليس بوقف على نفسه ألا ترى أنه لو قال قد جعلت هذه الأرض صدقة موقوفة على ولدي وولد ولدي ونسلى أبداً ما تناسلوا حتى سبل غلتها على وجوه سماها ثم قال على أن يبدأ بفلان ثم بفلان فتكون غلاتها عليه أبدا ما دام حياً فإذا حدث عليه حدث الموت أنفذت غلاتها في ولدي وولد ولدي ونسلهم أبداً ما تناسلوا فإذا انقرضوا كانت غلاتها للمساكين؟ قال: هذا جائز ولا يشبه اشتراطه النفقة على نفسه وعياله وحشمه اشتراطه على فلان. قلت: فما الفرق بينهما؟ قال: من الحجة في ذلك أنه لو لم ينفق غلات هذه الصدقة على نفسه وعياله وحشمه ولكن أنفذ ذلك على ما سبله على ولده وولد ولده فإن ذلك جائز وهو وقف في الصحة وكذلك إن قال الذي اشترط له النفقة منه أبداً ما كان الواقف حياً لا أقبل هذا الوقف أو مات قبل موت الواقف أن الغلة تكون لولد الواقف وولد ولده ونسله على ما سبلها عليهم ويكون جارياً لهم في حياة الواقف وبعد موته. قلت: أرأيت إن قال أرضي هذه صدقة موقوفة لله أبداً على ولدي لصلبي أبداً ما داموا صغاراً فإذا أدركوا قطع ذلك عنهم وأجريت غلات هذه الصدقة على فلان بن فلان أبداً ما دام حياً فإذا مات ردّت غلات هذه الصدقة الموقوفة في هذا الكتاب على ولدي لصلبي ثم من بعدهم على أولادهم وأولاد أولادهم ونسلهم أبداً ما تناسلوا ثم من بعدهم على المساكين؟ قال: هذا وقف جائز على ما شرطه ينفذ ذلك على هذه الشروط. قلت: وكذلك لو قال تجري غلات هذه الصدقة على ولدي لصلبي عشر سنين فإذا مضت عشر سنين أجريت غلات هذه الصدقة على فلان بن فلان أبداً ما دام حياً فإذا توفي فلان رجعت غلة هذه الصدقة على ولدي لصلبي ثم من بعدهم على أولادهم وأولاد أولادهم ونسلهم أبداً ما تناسلوا ثم تكون بعد ذلك على المساكين؟ قال: هذا الوقف جائز وينفذ على ما وقفه واشترط في ذلك.

قلت: أرأيت إن قال أرضى هذه صدقة موقوفة لله عز وجل أبداً على ولدي لصلبي أبداً ما داموا أحياء تجري عليهم ولا يخرج عنهم شيء منها إلى غيرهم حتى ينقرضوا فإذا انقرضوا صارت غلات هذه الصدقة لولد ولدي وأولادهم ونسلهم أبدأ ما تناسلوا ثم من بعدهم على المساكين وعلى أنه كلما حدث الموت على أحد من ولدي لصلبي كان نصيبه من غلات هذه الصدقة لولده ثم من بعدهم على ولد ولده أبدا ما تناسلوا وكذلك كلما حدث الموت على أحد من ولد ولدي وأولاد أولادهم أبداً ما تناسلوا رد نصيبه من غلات هذه الصدقة على ولد المتوفى منهم وولد ولده ونسله أبداً ما بقى منهم أحد وكلما حدث الموت على أحد من ولدي لصلبي ومن ولد ولدي وأولاد أولادهم ونسلهم أبدأ ولم يترك الذي حدث عليه الموت منهم ولدأ ولا ولد ولد ولا نسلاً ولا عقباً فنصيبه من غلات هذه الصدقة راجع إلى أصل غلاتها فيجري ذلك مجراها أبداً فإذا انقرضوا كانت للمساكين؟ قال: الوقف جائز يسلك بغلات ذلك السبل التي اشترطها وحدّها. قلت: فإن حدث على أحد من ولده لصلبه حدث الموت ما حال نصيبه وقد قال لا يخرج من غلاتها شيء حتى ينقرضوا؟ قال: يكون نصيب من مات من ولده لصلبه لولد المتوفى منهم على ما شرط. قلت: أو ليس قد قال لا يخرج منها شيء حتى ينقرضوا؟ قال: بلى قد قال هذا ولو سكت على هذا لأمضى الأمر في ذلك على ما قال ولكنه نقض هذا بقوله وكلما حدث الموت على أحد من ولدي لصلبي كان نصيبه لولده فهذا ينقض ذلك وهو مفسر مشروح وإنما ينظر في هذا إلى آخر الكلامين فيعمل عليه وينظر إلى شروطه التي اشترطها في الوقف فتمضي وتنفذ وتجرى غلات الوقف عليها.

# [مطلب إذا كان آخر كلامي الواقف مناقضاً لأوله يعمل بآخر الكلامين]

قلت: فقد شرط الأمرين جميعاً فلم أعملت الآخر منهما؟ قال: لأن الشرط الآخر يَفْسُر (١) عن مراده فلذلك أعملناه ألا ترى أنه لو قال تجري غلة هذه الصدقة على ولدي لصلبي فإذا انقرضوا كانت الغلة للمساكين ثم قال بعد ذلك في تفسير الوقف وكلما حدث الموت على أحد من ولدي لصلبي رد نصيبه على ولده وولد ولده

<sup>(</sup>١) الفسر البيان وقد فسرت الشيء أفسره من باب ضرب والتفسير مثله كذا في الصحاح.

ونسله أبداً أني أرد نصيب كل من مات منهم وله ولد أو ولد ولد عليهم ولا أجعله للمساكين إلا بعد انقراض آخرهم. قلت: فإن قال قائل هؤلاء ليسوا بمنزلة المساكين لأن هؤلاء قوم بأعيانهم قد وقف هذا عليهم وقال لا يخرج عنهم حتى ينقرضوا؟ قال: فما تقول في رجل قال أرضي هذه صدقة موقوفة على المساكين ثم قال في نفس الوقف بعد قوله للمساكين وعلى أن يبدأ بولدي لصلبي فتجري غلات هذه الصدقة لهم ثم من بعدهم على أولادهم ونسلهم أبداً ما تناسلوا؟ قال: تكون هذه الغلة لولده وولد ولده على ما شرط ثم على المساكين لأنه قال وعلى أن يبدأ بولدي لصلبي ثم من بعدهم على أولادهم ولم يقل وعلى أن يبدأ بولد من مات منهم إنما قال لا يخرج من غلات هذه الصدقة حتى ينقرضوا ثم قال وعلى أن كلما مات أحد من ولدي لصلبي رد غلات هذه الصدقة حتى ينقرضوا ثم قال وعلى أن كلما مات أحد من ولدي لصلبي رد نصيبه إلى ولده؟ قال: فهو بهذه المنزلة ألا ترى أنه لو قال تكون غلة صدقتي هذه للمساكين لا تخرج عنهم وقال مع هذا على أن تجري هذه الغلة على قرابتي أبداً ما بقي منهم أحد ثم تكون من بعدهم على المساكين.

#### [مطلب اشترط نفقة نفسه وعياله من وقفه فاستغل ماله وتوفى والمال فى يده يكون لورثته]

قلت: فما تقول إن قال أرضى هذه صدقة موقوفة لله عز وجل أبداً على أن أنفق غلتها أبدأ ما دمت حياً على نفسي وولدي وحشمي وأقضي بها ديني فإذا حدث عليّ حدث الموت كانت غلة هذه الصدقة لولدي وولد ولدي ثم من بعدهم للمساكين وذلك في صحته فاستغل من هذه الصدقة مالاً في سنين ثم توفي والمال قائم في يده لم ينفقه وطلب أهل الوقف المال وقالوا إنما شرط أن ينفق غلاته ولم ينفقها وقال ورثته هذا مال لنا تركه الواقف وهو ميراث لنا ما الحكم في ذلك؟ قال: يكون المال ميراثاً بين ورثته ولا يكون لأهل الوقف منه شيء من قبل أن قوله لي أن أنفقه بمنزلة قوله إن لى أن أتموّله. قلت: أرأيت إن قال قد جعلت أرضى هذه صدقة موقوفة لله عز وجل أبداً على أن تكون غلتها لعبد الله بن جعفر وولد زيد أبداً ما بقي منهم أحد فإذا انقرضوا فهي على المساكين؟ قال: هذا جائز. قلت: وكيف تقسم غلتها؟ قال: على عبد الله بن جعفر وعلى عدد ولد زيد فإن كان ولد زيد خمسة أنفس وعبد الله بن جعفر واحداً فهؤلاء ستة أنفس فتكون الغلة بينهم على ذلك أسداساً. قلت: وكذلك إن قال لعبد الله بن جعفر ولولد زيد ولولد عمرو؟ قال: نعم تقسم على عددهم جميعاً فإن كان ولد عمرو أربعة أنفس فهؤلاء جميعاً عشرة أنفس فيكون لعبد الله سهم من عشرة أسهم ولولد زيد خمسة أسهم من عشرة أسهم ولولد عمرو أربعة أسهم. قلت: فإن مات من ولد زيد اثنان؟ قال: تقسم الغلة على ثمانية أسهم للثلاثة الباقين من ولد زيد ثلاثة أسهم ولولد عمرو أربعة أسهم ولعبد الله سهم. قلت: وكذلك لو لم يبق من

ولد زيد إلا واحد كنت تضرب له بسهم واحد؟ قال: نعم. قلت: فإن مات ولد زيد جميعاً فلم يبق منهم أحد؟ قال: يرجع ما كان لهم من خمسة أسهم من عشرة أسهم إلى المساكين ويكون لعبد الله سهم من عشرة ولولد عمرو أربعة أسهم. قلت: وكذلك إن مات ولد عمرو جميعاً؟ قال: كان لعبد الله سهم من عشرة أسهم والباقي للمساكين. قلت: فإن قال على أن غلة هذه الأرض بين عبد الله بن جعفر وبين ولد زيد وبين ولد عمرو؟ قال: هذا خلاف ذلك وتقسم الغلة في هذا الوقف أثلاثاً ثلثها لعبد الله وثلثها لولد زيد وثلثها لولد عمرو(١) ولو لم يكن لزيد إلا ولد واحد وكان لعمرو ولدان أو ثلاثة كانت الغلة أثلاثاً لعبد الله الثلث ولولد زيد ثلثها ولولد عمرو ثلثها؟ قال: وإن كان ولد زيد ثلاثة فمات منهم اثنان كان للباقي الثلث ولولد عمرو الثلث ولعبد الله الثلث. قلت: ففي المسألة التي قبل هذه إذا قال على أن تكون هذه الصدقة لعبد الله ولولد زيد ولولد عمرو أليس تقسم الغلة بينهم على عددهم؟ قال: بلى. قلت: فإن كان ولد زيد خمسة وولد عمرو أربعة أليس تكون الغلة بينهم وبين عبد الله على عشرة أسهم؟ قال: بلى. قلت: فإن مات من ولد زيد ثلاثة أليس تقسم الغلة على سبعة أسهم لعبد الله سهم ولابني زيد الباقيين سهمان ولولد عمرو أربعة أسهم وكذلك إن مات من ولد عمرو اثنان قسمت الغلة على عبد الله وعلى من بقى من ولد زيد وولد عمرو؟ قال: بلي. قلت: فإن مات ولد زيد جميعاً فلم رددت القسمة إلى الأصل وهو عشرة أسهم ثم جعلت للمساكين خمسة أسهم حصة جميع ولد زيد هذا تناقض لكن ينبغي أن تقسم الغلة على من كان من ولد زيد باقياً في آخر سنة قسمت الغلة التي تلي هذه السنة فينظر إلى من كان بقي من ولد زيد في تلك السنة فيجعل ما أصابهم للمساكين فهذا الصواب عندنا والله أعلم.

<sup>(</sup>١) لعل الناسخ هنا أسقط «قلت».

#### باب

# الرجل يجعل أرضه وقفاً على رجل بعينه وعلى ولده وولد ولده ثم على المساكين من بعدهم أو يقفها على قوم بأعيانهم ويجعل آخرها للمساكين وما يدخل في ذلك

قلت: أرأيت رجلاً جعل أرضه صدقة موقوفة لله أبداً على فلان وفلان وفلانة وفلانة أبدأ ما عاشوا فمن مات منهم وله ولد لصلبه فنصيبه بينهم على قدر مواريثهم عنه ومن مات منهم ولا ولد له لصلبه فإن كان له ولد ولد أو ولد ولد أو نسل كان له نصيبه ثم من بعدهم على المساكين؟ قال: هذا وقف جائز على ما شرطه الواقف. قلت: فإن مات واحد منهم ولم يترك ولداً لصلبه كان نصيبه لولد ولده وولد ولد ولده ومن سفل منهم؟ قال: تقسم الغلة بين أولئك الذين سماهم في كتاب وقفه على عددهم فما أصاب الميت قسم بين جميع ولد ولده من سفل منهم ومن كان فوق ذلك على عددهم. قلت: وكذلك إن كان قال وعلى أن من مات من أولادهم ونسلهم كان نصيبه من غلة هذه الصدقة وسبيله سبيل ما اشترطه في ولده لصلبه وولد ولده وأولادهم على ما سمى ووصف في هذا الكتاب؟ قال: نعم. قلت: وكذلك إن قال وكل من مات من أهل هذه الصدقة وترك وارثاً من ولد أو ولد ولد أو إخوة وأخوات كان نصيبه من غلة هذه الصدقة لمن كان يرثه من هؤلاء على قدر مواريثهم عنه وقال أيضاً ومن مات منهم ولم يترك وارثاً من ولد ولا ولد ولد ولا إخوة ولا أخوات ولا غيرهم كان نصيبه من ذلك لفقراء قرابته يعنى الواقف وللمساكين أبداً؟ قال: الوقف جائز على ما سمى وشرط من ذلك. قلت: فإن مات بعضهم وترك ابنة وإخوة وأخوات؟ قال: يكون نصيبه من غلة هذه الصدقة لابنته النصف من ذلك وما بقي فهو لإخوته وأخواته على قدر مواريثهم منه. قلت: فإن مات بعضهم ولم يترك وارثاً من ولد ولا ولد ولد ولا إخوة ولا أخوات وترك عصبة يرثونه ما حال نصيبه؟ قال: يرجع ذلك إلى المساكين ولا يكون ذلك لفقراء قرابته. قلت: ولم كان هذا هكذا؟ قال: من قبل أنه شرط أن يرد نصيب من مات منهم ولم يدع وارثاً من ولد ولا ولد ولا إخوة ولا أخوات ولا غيرهم إلى فقراء قرابته والمساكين فلما مات هذا وترك عصبة لم يكن لفقراء قرابته والمساكين من نصيبه شيء لأن نصيبه إنما يكون لفقراء قرابته إذا لم يدع وارثاً من ولد ولا ولد ولد ولا إخوة ولا أخوات ولا غيرهم وقد وجدنا هذا

الميت ترك وارثاً وهو عصبة فلذلك لم يكن لفقراء قرابته شيء من نصيبه. قلت: فلم جعلت ذلك للمساكين؟ قال: من قبل أن أصل الوقف إنما يطلب به ما عند الله تعالى وأصله للمساكين فإن كان الواقف شرط أن يقدّم من قد سماه في أول الوقف قد قال(١) هذا ما تصدّق به فلان بن فلان تصدّق بجميع ضيعته الكذا(٢) صدقة موقوفة لله عز وجل أبداً فهذا إنما هو للمساكين ولكن اشتراطه أن تجري الغلة على فلان وفلان وفلانة وفلانة على ما سمي بعد هؤلاء ثم جعل آخر ذلك للمساكين فقد جعل أول الوقف وآخره للمساكين وكلما بطل منهم واحد رجع نصيبه من ذلك إلى المساكين ألا ترى أن رجلاً لو قال قد جعلت أرضي هذه صدقة موقوفة لله عز وجل أبداً على فلان بن فلان وفلان بن فلان ومن بعدهما على المساكين فمن مات منهما ولم يترك ولداً كان نصيبه من ذلك للباقي منهما فمات أحدهما وترك ولداً؟ قال: يرجع نصيبه إلى المساكين ولا يكون ذلك للباقي منهما من قبل أن الواقف إنما اشترط أن يرجع نصيب الذي يموت منهما إلى الباقي إذا لم يترك الميت وارثاً فهذا قد ترك وارثاً وهو ولده. قلت: فلم لا تجعل نصيب الميت منهما لولده؟ قال: من قبل أن الواقف لم يجعل ذلك لولد الميت إنما قال من مات منهما ولم يترك وارثاً كان ذلك للباقي منهما فلهذه العلة لم يكن للباقي ولا لولد الميت من ذلك شيء. قلت: وكذلك لو قال قد جعلت أرضي هذه صدقة موقوفة لله عز وجل أبدأ على فلان وفلان ما داما حيين ومن بعدهما على المساكين على أنه من مات منهما ولم يدع وارثاً كان نصيبه من ذلك مردوداً إلى الباقي منهما فمات أحدهما وترك زوجة وعصبة أو ترك زوجة ولم يترك عصبة؟ قال: لا يكون للزوجة ولا للعصبة من نصيب الميت شيء ولا يكون ذلك للباقي منهما ولكنه يرجع على المساكين. قلت: فإن لم يترك إلا زوجة؟ قال: الزوجة ترث حقها من ماله ولا يكون لها من نصيبه من الوقف شيء فأما الباقي فإنما شرط الواقف أن يرجع نصيبه إليه إذا لم يترك وارثاً فلما ترك زوجة ترث حقها لم يكن للباقي شيء من نصيبه. قلت: فالزوجة لا تحوز ميراثه وإنما لها من ماله فرضها وهو الربع؟ قال: إن كانت لا تحوز ميراثه فهي وارثة تحوز الربع. قلت: فإن قال فمن مات منهما ولم يترك ورثة يحوزون ميراثه كانت حصته للباقي منهما فمات أحدهما وترك زوجة وهي إنما تحوز من ميراثه الربع؟ قال: يكون نصيبه من غلة هذا الوقف للباقي منهما لأنه لم يدع ورثة يحوزون ميراثه.

<sup>(</sup>١) قوله قد قال لعل الأولى بأن قال فإنه تصوير كما لا يخفى. كتبه مصححه.

 <sup>(</sup>٢) قوله الكذا هكذا في النسخ وهي عبارة عن تحديد الضيعة ووصفها يعبر بها الواقف وأصلها التي هي
 كذا. كته مصححه.

قلت: فإن كان الواقف قال قد جعلت أرضي هذه صدقة موقوفة لله عز وجل أبداً على فلان وفلان ابني فلان ما داما حيين ومن بعدهما على المساكين وعلى أنه من مات منهما ولم يترك وارثاً كان نصيبه من غلة هذه الصدقة مردوداً إلى الباقي منهما فمات أحدهما والذي يرثه أخوه الباقي الذي هو شريكه في الوقف ما السبيل في نصيبه؟ قال: أخوه الباقي يرثه في ماله وأما نصيبه من غلة هذا الوقف فلا حق له فيه ولا يرجع إليه وهو للمساكين دون الباقي منهما. قلت: ولم لا يكون نصيبه للباقي منهما وهو أخوه؟ قال: من قبل أنه قال فمن مات منهما ولم يترك وارثاً فنصيبه مردود إلى الباقي منهما وهذا الميت قد ترك وارثاً وهو أخوه الذي شرط أن نصيبه يرجع إليه فلما كان هو وارثه لم يكن له حق في نصيبه. قلت: فلم حرمت هذا الباقي نصيب الميت من الوقف أفلا جعلت قول الواقف فمن مات منهما ولم يترك وارثاً إنما معناه وارثاً غير الباقي؟ قال: لا يجوز أن أجعل ذلك على غيره من قبل أنا قد وجدناه هو الوارث فكيف نجعله على غيره ولا وجه له.

# باب الرجل يجعل أرضه صدقة على نسل رجل أو على ذريته أو على عقبه

قلت: أرأيت رجلاً قال أرضي هذه صدقة موقوفة لله عز وجل أبداً على نسل فلان أبداً ما تناسلوا ثم من بعدهم على المساكين؟ قال: الوقف جائز.

#### [مطلب تفسير النسل]

قلت: ومن نسل فلان؟ قال: ولده وولد ولده أبداً ما تناسلوا. قلت: ولد البنين وولد البنات في ذلك سواء؟ قال: نعم(١). قلت: وكيف تكون الغلة بينهم؟ قال: تقسم الغلة يوم تجيء على عددهم من الرجال والنساء والصبيان. قلت: فيدخل في غلة هذه الصدقة ولد ولده لصلبه؟ قال: نعم هم ومن بعدهم ممن هو أسفل منهم درجة في الغلة سواء. قلت: فما تقول إن قسمت الغلة بينهم سنين على ما قلت على عددهم ثم مات بعضهم؟ قال: من مات منهم سقط سهمه وقسمت بين من يكون موجوداً يوم تأتي الغلة. قلت: وكذلك كل غلة تأتى فهذا سبيلها؟ قال: نعم. قلت: فإن كان قال صدقة موقوفة لله عز وجل أبداً على نسل زيد أبداً ما تناسلوا ثم من بعدهم على المساكين؟ قال: تقسم الغلة على عدد من يكون موجوداً من ولد زيد وولد ولده ونسله أبداً على عددهم فإن كان قال يقدم البطن الأعلى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم بطناً بعد بطن حتى ينتهي إلى آخر البطون منهم أنفذ ذلك على ما شرط فإذا انقرضوا كانت الغلة للمساكين. قلت: ففي كل سنة تأتي الغلة إنما ننظر إلى من يكون منهم عند مجيء الغلة فنقسمها عليهم؟ قال: نعم. قلت: فإن كان الواقف قال قد جعلت أرضي هذه صدقة موقوفة لله عز وجل أبداً على ذرية زيد أبداً ما تناسلوا ثم من بعدهم على المساكين؟ قال: الوقف جائز ويكون لذرية زيد ما بقي منهم أحد فإذا انقرضوا كانت للمساكين.

#### [مطلب الذرية والنسل واحد]

قلت: ومن ذرية زيد؟ قال: الذرية والنسل سواء والحكم فيهما واحد. قلت: فكل ولد لزيد يوم وقف الواقف هذا الوقف وكل ولد يحدث له لصلبه وكل ولد يولد

<sup>(</sup>١) قوله قال نعم ظاهر الرواية أن أولاد البنات لا يدخلون في النسل اهـ من هامش الأصل. كتبه مصححه

لأحد من ولده يدخل في هذا الوقف؟ قال: نعم هؤلاء جميعاً نسل زيد وهم ذريته من قرب من زيد ومن بعد من ارتفع منهم ومن سفل فهم نسل زيد وذريته وهم سواء في غلة هذا الوقف. قلت: أرأيت إن قال على ولدي ونسلي؟ قال: الغلة لكل ولد لصلبه ولكل ولد يحدث له ولأحد من ولده أبداً. قلت: فإن قال على ولدي المخلوقين ونسلى فحدث له ولد لصلبه؟ قال: يدخل في هذا الوقف بقوله ونسلي. قلت: فإن قال على ولدي المخلوقين ونسلهم؟ قال: فالغلة لمن كان من ولده مخلوقاً ونسلهم ولا يكون لمن يحدث له من الولد ولا من ولد الولد من غير ولد هؤلاء المخلوقين في هذه الصدقة شيء لأنه إنما جعل لنسل هؤلاء المخلوقين دون غيرهم. قلت: فإن قال على ولدي المخلوقين ونسلهم وكل ولد يحدث لي؟ قال: فالغلة لولده هؤلاء المخلوقين ونسلهم وكل ولد يحدث له لصلبه. قلت: فإن حدث له ولد لصلبه أليس يدخل في هذا الوقف؟ قال: بلي. قلت: فما حال أولاد من يحدث له من الولد؟ قال: لا يكون لهم من الغلة شيء من قبل أنه جعل الوقف لولده المخلوقين ونسلهم ولمن يحدث له من الولد لصلبه فإنما تكون الغلة لكل ولد له لصلبه من كان مخلوقاً ومن حدث له ونسل أولئك المخلوقين دون نسل غيرهم. قلت: فإن قال على ولدي المخلوقين ونسلهم ونسل من يحدث لي من الولد؟ قال: تكون الغلة لولده المخلوقين ونسلهم فإن حدث له ولد لصلبه لم يدخلوا في هذه الصدقة. قلت: فهل يدخل أولاد من يحدث له من الولد لصلبه؟ قال: نعم يدخل أولادهم ولا يدخلون هم لأنه قال على ولدي المخلوقين ونسلهم ونسل من يحدث لي من الولد فجعل نسل المخلوقين ونسل من يحدث له من الولد لصلبه في الوقف سواء ولم يجعل لمن يحدث له من الولد لصلبه في الوقف حقاً. قلت: أرأيت إن قال على ولدي المخلوقين وعلى أولاد أولادهم ونسلهم أبداً ما تناسلوا هل يكون لولد أولاده المخلوقين في هذا الوقف حق؟ قال: نعم.

#### [مطلب ضمير الجمع يرجع لجميع ما قبله]

قلت: ولم ذاك وقد تجاوزهم ببطن فقال وعلى أولاد أولادهم فإنما دخل في الوقف ولد ولد هؤلاء المخلوقين ولم يدخل أولادهم؟ قال: أدخلهم في هذا الوقف بقوله ونسلهم فصار هؤلاء من نسل المخلوقين ألا ترى لو قال قد جعلت أرضي هذه صدقة موقوفة لله تعالى أبداً على ولد عبد الله وولد زيد وولد عمرو ونسلهم أن نسل عبد الله ونسل زيد ونسل عمرو يدخلون في هذا الوقف بقوله ونسلهم لأن هذا مردود عليهم جميعاً. قلت: فإن قال على ولدي المخلوقين وعلى نسل أولادهم؟ قال: فليس لولد ولده شيء ألا ترى أنه لو قال على ولدي المخلوقين وعلى أولاد أولادهم كانت الغلة لولده المخلوقين وأولاد أولادهم ولا يكون للبطن الأعلى فيها حق. قلت:

أرأيت إذا قال أرضي هذه صدقة موقوفة لله عز وجل أبداً على ولد زيد وكان لزيد ولد لصلبه؟ قال: تكون الغلة لهم فإذا انقرضوا صارت الغلة للمساكين. قلت: فإن لم يكن لزيد ولد لصلبه وكان له ولد ولد؟ قال: تكون الغلة لهم ألا ترى أن رجلاً لو أوصى بثلث ماله لولد زيد كان الثلث لولد زيد لصلبه فإن لم يكن لزيد ولد لصلبه وكان له ولد ولد أن الثلث يكون لولد ولده وروي عن أبي حنيفة رحمه الله أنه قال إذا لم يكن لزيد ولد لصلبه وكان له ولد ولد كان الثلث لولد الذكور من ولده ولم يكن لولد الإناث شيء والوقف قياس الوصية ويدخل ولد البنات في الوقف في قول محمد بن الحسن. قلت: أرأيت إذا قال أرضي هذه صدقة موقوفة لله عز وجل أبداً على ولد زيد ولم يكن لزيد ولد لمصلبه ولا ولد ولد وكان له ولد ولد ولد؟ قال: تكون الغلة لهم ولمن كان أسفل منهم من البطون.

## [مطلب إذا نزل الأولاد إلى ثلاثة أبطن صاروا بمنزلة القبيلة]

قلت: فما الفرق بين هذا وبين ولد الصلب لو حدث لزيد ولد لصلبه كانت الغلة لولد الصلب دون من هو أسفل منهم؟ قال: هما مفترقان ألا ترى أنه لو قال لولد العباس بن عبد المطلب أن ذلك لمن كان ينسب إلى العباس؟ لأن هذا إذا نزل إلى ثلاثة أبطن فقد صاروا مثل الفخذ والقبيلة. قلت: فإن قال أرضي هذه صدقة موقوفة على ولد زيد وعلى أولادهم؟ قال: تكون الغلة لولد زيد لصلبه ولأولادهم فإذا انقرضوا كانت الغلة للمساكين. قلت: فإن حدث لزيد ولد لصلبه أو ولد ولد بعد الوقف؟ قال: يدخلون في الوقف جميعاً فإذا انقرضوا رجعت الغلة للفقراء والمساكين. قلت: فإن قال أرضي هذه صدقة موقوفة على ولد زيد وعلى ولد ولده وأولادهم؟ قال: الوقف جائز والغلة لهم جميعاً.

## [مطلب إذا سمى ثلاثة أبطن يدخل النسل كله]

قلت: فهل يعطى من هو أسفل من هؤلاء؟ قال: نعم لأنه قد سمى ثلاثة أبطن فصاروا بمنزلة الفخذ وتكون الغلة لهم ما تناسلوا فإذا انقرضوا صارت للمساكين، ألا ترى أنه لو قال قد جعلت أرضي هذه صدقة موقوفة على ولد زيد وزيد هذا رجل قد مات وبيننا وبينه ثلاثة أبطن أو أكثر من ذلك أن هؤلاء بمنزلة الفخذ وأن الغلة تكون لمن كان من ولد زيد وولد ولده ونسلهم أبداً؟ قلت: أرأيت إن قال على زيد وعمرو ونسله؟ قال: فالغلة لزيد وعمرو ونسل عمرو وليس لنسل زيد في الغلة شيء وكذلك لو قال على زيد وعمرو وولده لم يكن لولد زيد في الوقف حق. قلت: فإن قال على عبد الله وزيد وعمرو ونسل زيد وعمر ودون نسل عبد الله . قلت: فإن قال على ولدي وولد ولدي الذكور؟ قال: كانت الغلة ودون نسل عبد الله .

للذكور منهم دون الإناث. قلت: فالذكور من ولد البنين والبنات في ذلك سواء؟ قال: نعم ألا ترى أنه لو قال على ولدي وولد ولدي وولد ولد ولدي الإناث كانت الغلة للإناث دون الذكور من ولد البنين والبنات. قلت: أرأيت لو قال على الذكور من ولده ولدي وعلى ولد الذكور من ولدي لمن تكون الغلة؟ قال: تكون للذكور من ولده ولأولاد الذكور من ولده. قلت: فتدخل الإناث من ولد الذكور في هذا الوقف؟ قال: نعم.

# بــاب الوقف على العقب

قلت: أرأيت إذا قال أرضي هذه صدقة موقوفة على عقب زيد ثم من بعدهم على المساكين؟ قال: الوقف جائز والغلة لعقب زيد أبداً ما توالدوا.

#### [مطلب تفسير العقب]

قلت: ومن عقب زيد؟ قال: ولده وولد ولده أبداً ما توالدوا من أولاد الذكور دون أولاد الإناث إلا أن يكون أزواج الإناث من ولد ولد زيد فكل من كان يرجع بنسبه بآبائه إلى زيد فهو من عقب زيد وكل من كان أبوه من غير ولد زيد فليس من عقب زيد ألا ترى أن رجلاً من ولد عمرو لو تزوّج امرأة من ولد زيد لم يستقم أن يكون ولد هذه المرأة من عقب زيد إنما هو من عقب عمرو لأن أباه من ولد عمرو وإنما العقب من ولد الذكور دون الإناث وكل من لا يرجع بنسبه بآبائه إلى زيد فليس من عقب زيد.

قال أبو بكر: أحمد بن عمرو قال الواقدي حدثنا معمر عن الزهري قال العقب الولد وولد الولد من الذكور قال: وحدثني مخرمة بن بكير عن أبيه عن سعيد بن المسيب قال: العقب الولد من الرجال وولد الولد من الرجال ليس فيه ولد النساء قال وحدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه قال العقب الولد ذكراً كان أو أنثى والذكور والإناث من أولاد الذكور وأما ابن الابنة فليس من العقب.

وقال أصحابنا في رجل قال قد أوصيت بثلث مالي لزيد ولعقبه أن الوصية للعقب باطلة لأنهم لم يخلقوا والثلث كله لزيد ولو قال قد أوصيت بثلث مالي بين زيد وعقبه كان لزيد نصف الثلث والنصف الباقي لورثة الموصي والوصية للعقب باطلة لأنهم لم يخلقوا.

قال أبو بكر: أحمد بن عمرو فلو كان لزيد أولاد ذكور لصلبه وقد أوصى الرجل بثلث ماله لزيد ولعقبه هل يكون لولد زيد من الثلث شيء أو كان لزيد ولد ولد من ولد الذكور وزيد في الحياة والوصية على ما قلنا قد أوصى بثلث ماله لزيد ولعقبه فلم نجد في هذا رواية عن أصحابنا والقول في هذا عندي والله أعلم أنه لا يقال لولد الرجل هؤلاء عقب فلان إلا بعد موته ألا ترى أنه لو أوصى لعقب زيد بثلث ماله وزيد

في الحياة وله أولاد لم تجز الوصية لولد زيد لأن هؤلاء لا يسمون عقب زيد إلا بعد أن يموت زيد. قلت: أرأيت رجلاً قال أرضي هذه صدقة موقوفة على عقب زيد أبدا ما تناسلوا ومن بعدهم على المساكين هل يجوز هذا الوقف؟ قال: نعم الوقف جائز. قلت: فإن كان لزيد ولد لصلبه ذكور وإناث وله ولد ولد من أولاد الذكور وأولاد الإناث لمن يكون هذا الوقف؟ قال: لولد زيد لصلبه من الذكور والإناث وأولاد الذكور من ولده ذكورهم وإناثهم في ذلك سواء ولا يكون لولد البنات من هذا الوقف شيء. قلت: فلم قلت أن ولده لصلبه من الذكور والإناث هم عقبه ولا يكون ولد البنات من عقبه؟ قال: من قبل أن العقب إنما هم من كان يرجع بنسبه إلى زيد فابنة زيد لصلبه هي ممن ترجع بنسبها إلى زيد فهي من عقب زيد وأما ولد الابنة فانهم إنما يرجعون بأنسابهم إلى من ينسبون بآبائهم إليه ألا ترى أن ابنة ابن زيد من عقب زيد وكذلك ابنة زيد لاتكون أسوأ حالاً من ابنة أخيها وهي ابنة زيد لصلبه.

قال أبو بكر: ولو أن رجلاً جعل أرضه صدقة موقوفة لله عز وجل أبداً على زيد وعلى ولده وولد ولده ونسله وعقبه أبداً ما تناسلوا وتوالدوا على أن يبدأ في ذلك بزيد وبالبطن الأعلى معه ثم البطن الذين يلونهم ثم البطن الذين يلونهم بطناً بعد بطن حتى ينتهي ذلك إلى آخر البطون وكلما حدث الموت على واحد منهم وله ولد كان نصيبه من غُلة هذه الصدقة وما كان يكون له منها لو كان حياً لجميع ورثته يقسم ذلك بينهم على قدر مواريثهم منه وكلما حدث الموت على واحد منهم ولم يترك ولداً كان نصيبه من علة هذه الصدقة وما كان يكون له منها لو كان حياً مردوداً إلى أصل غلة هذه الصدقة فأجرى ذلك مجرى غلة هذه الصدقة فإذا انقرض زيد وولده وولد ولده ونسله وعقبه ولم يبق منهم أحد كان غلة هذه الصدقة الموصوفة في هذا الكتاب للفقراء والمساكين؟ قال: هذا وقف جائز. قلت: فكيف تقسم هذه الغلة؟ قال: تقسم بين زيد وبين ولده وهم البطن الأعلى على عددهم فإن كان ولد زيد خمسة بنين وابنتين فهم سبعة وزيد واحد فذلك ثمانية فتقسم الغلة على ثمانية أسهم لزيد منها سهم من ثمانية ولكل واحد من ولد زيد سهم فإن قسمت الغلة على هذا سنين ثم مات زيد وولده على حالهم كان سهمه وهو الثمن لجميعهم فإن كان له زوجة أو زوجتان وأبواه في الحياة كان سهمه بين أبويه وزوجته وولده وهم البطن الأعلى على مواريثهم عنه. قلت: ويكون لولده منها سهامهم؟ قال: نعم. قلت: فيأخذون الوقف من وجهين؟ قال: نعم هكذا شرط الواقف فيجب أن تقسم كل غلة تأتي في كل سنة على ثمانية أسهم فيكون سهم لزيد وهو الثمن لجميع ورثته ويكون لولده سبعة أثمان الغلة. قلت: فإن مات بعض ولد زيد وترك ولداً؟ قال: يكون سهم الميت منهم وهو الثمن لجميع ورثته على قدر مواريثهم منه. قلت: فإن مات أبوا زيد أو أحدهما بعد موت

زيد ثم جاءت غلة سنة كيف تكون قسمتها؟ قال: تقسم على ثمانية أسهم فينظر سهم زيد وهو الثمن فيقسم بين من بقي من ورثته على تقدير وجود الأبوين فسهم الأبوين يرد إلى أصل الغلة ويسقط سهم من مات من ورثته. قلت: وكل من مات من ولد زيد هذه سبيلهم؟ قال: نعم كل من مات منهم وله ولد كان سهمه بين ورثته جميعاً على قدر مواريثهم منه. قلت: فما حال ما كان رجع عليهم من سهم زيد هل يرجع على ولده شيء؟ قال: لا ولكنه يبطل سهم كل من مات منهم من ذلك ويكون ذلك لمن بقي من ورثة زيد من ولده ومن غيرهم. قلت: فما تقول فيمن يموت من ولد زيد ولا يترك ولداً؟ قال: يرجع سهمه إلى أصل غلة الصدقة على ما شرط الواقف. قلت: فما تقول إن لم يمت زيد ولكن مات بعض ولده؟ قال: إن ترك الميت من ولد زيد ولداً رجع سهمه الذي كان له من غلة هذه الصدقة وهو الثمن إلى جميع ورثته وإن كانت له زوجة كان لها ميراث من ذلك وكذلك إن كانت أمه في الحياة ورثَّته مع زيد ومع سائر ورثته وكذلك كل من مات من ولد زيد ممن كان له ولد كانت هذه سبيله وكل من مات من ولده ولا ولد له يرجع سهمه إلى أصل غلة هذه الصدقة. قلت: فمن مات من ولد زيد وله ولد أليس يرجع سهمه إلى ورثته؟ قال: بلي. قلت: فإذا كان زيد في الحياة أليس إنما يرجع سهمه إلى زيد وإلى غيره من ورثته؟ قال: بلي. قلت: ولا يرث أحد من أخواته من ذلك شيئاً؟ قال: نعم لا ميراث لهم. قلت: فإن مات منهم واحد أو اثنان وزيد في الحياة وكان زيد يرث من مات منهم مع ورثته ثم مات زيد بعد ذلك؟ قال: أما سهم زيد وهو الثمن فهو لمن بقي من ولده مع من له من الورثة.

## [مطلب حجب الأب لأولاده في الوقف]

قلت: فما حال سهم من مات من ولد زيد قبل موت زيد أليس كان زيد يحجب إخوته وأخواته فلا يرثونه؟ قال: بلى. قلت: فإذا مات زيد كيف يقسم ما يأتي من الغلة بعد موت زيد؟ قال: سهام كل من مات منهم في حياة زيد إن كان بقي من ورثته الذين ورثوه يوم مات مع زيد أحد كان ذلك لهم فأما ما كان يأخذه زيد من ذلك فإنه يبطل ويقسم سهم من كان مات منهم قبل وفاة زيد على من بقي من أولئك الورثة ولا يكون لإخوته ولا لأخواته من ذلك شيء لأني إنما أنظر إلى وارث كل واحد منهم يوم يموت فكل من مات من ورثة أحد منهم سقط سهمه ومن بقي من ورثته قسمت السهام على الباقين منهم. قلت: فما تقول فيمن يموت منهم بعد موت زيد وله ولد وزوجة ووالدة؟ قال: إن ترك ولداً ذكراً فهو يحجب إخوته وأخواته وإن كان ولده انثى كان لها نصيبها وما يبقى من سهمه لإخوته وأخواته. قلت: فإن مات منهم أحد بعد موت زيد وترك ابناً وزوجة أليس يرد سهمه إلى ابنه وزوجته؟ قال: بلى. قلت: فإن مات زيد وقد كان يحجب الزوجة عن الربع فأعطيتها الثمن ما حالها الآن فيما يأتي

من الغلة وما يكون لها؟ قال: يكون لها الثمن في سهم زوجها والباقي يردّ إلى أصل الغلة وإنما ينظر إلى ما كانت ترثه يوم مات زوجها فتعطاه. قلت: وكذلك إن كان لأحد منهم والدة فحجبها من بقي من إخوته وأخواته عن الثلث ثم مات من كان يحجبها فلم يبق منهم إلا واحد ثم جاءت غلة سنة؟ قال: يكون لوالدة هذا الميت السدس وهو ما كانت ورثته عن ابنها يوم مات. قلت: فإن كان آخر من مات من أولاد زيد هؤلاء بنتاً فتركت زوجها وابنة؟ قال: يقسم سهمها بين زوجها وابنتها لزوجها من ذلك الربع ولابنتها النصف وما بقى فهو مردود على الابنة. قلت: فإن قسمت سهمها على هذا سنين ثم ماتت الابنة وبقى الزوج ما يكون له مما يأتى من الغلة بعد ذلك؟ قال: يكون له الربع الذي كان ورثه عن زوجته يوم ماتت. قلت: فلم لا تتغير القسمة فتقسم سهم من مات على من تجده يوم تأتى الغلة وقد قلت أنه يسقط سهم من مات من ورثة كل واحد منهم؟ قال: إن فعلنا هذا كنا قد خالفنا ما قال الواقف. قلت: أرأيت البطن الثاني من هم؟ قال: هم أولاد هؤلاء السبعة الذين كانوا مع زيد وأولاد من كان من أولاد زيد ممن كان قد مات قبل أن يوقف هذا الوقف فنقول كأنه كان لزيد أولاد ثم مات بعضهم وترك الموتى منهم أولادا وبقي هؤلاء السبعة وكانوا موجودين يوم وقف الواقف هذا الوقف فلما قال الواقف قد جعلت أرضي هذه صدقة موقوفة على زيد وولده وولد ولده وأولاد أولاد ولده دخل أولاد أولئك الذين كانوا قد ماتوا قبل الوقف في البطن الثاني بقوله وولد ولده لأن أولئك هم ولد زيد ألا ترى أن الواقف لو قال قد جعلت أرضى هذه صدقة موقوفة على ولد ولد زيد ولزيد أولاد لصلبه أحياء لهم أولاد وله أولاد أولاد قد مات آباؤهم أو كانوا ولد بنات قد مات أمهاتهم قبل أن يقف الواقف هذه الصدقة أليس تكون الصدقة على أولاد هؤلاء الأحياء وعلى أولاد أولئك الموتى من ولد الذكور وولد الإناث؟ **قال**: بلى يكونون كلهم سواء في الوقف(١) فكذلك يكون البطن الثاني في المسألة التي قبل هذه لما قال قد جعلت أرضى هذه صدقة موقوفة على زيد وعلى ولده وأولاد أولادهم أبداً ما تناسلوا وتوالدوا على أن يبدأ في ذلك بالبطن الأعلى مع زيد ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم بطناً بعد بطن حتى ينتهي إلى آخر البطون منهم قال(٢): فيجب أن تقسم الغلة بين هؤلاء جميعاً. قلت: فتقسمها بينهم على عددهم؟ قال: نعم وأدخل زيداً معهم. قلت: فإن قسمتها بينهم على عددهم فلم تردّ سهم من مات من أولئك السبعة على ورثته وكنت قد خالفت ما قاله الواقف؟ قال: لو جعلت سهام أولئك

<sup>(</sup>١) الظاهر أن قلت هنا سقطت من قلم الناسخ لأن جوابها سيأتي.

<sup>(</sup>٢) الظاهر هنا أن نعم ساقطة. كتبه مصححه.

السبعة مردودة على ورثتهم لم يكن لأولاد أولئك الذين ماتوا قبل أن يقف الواقف هذا الوقف شيء وأنت تعلم أن الواقف قد جعل الغلة بعد البطن الأعلى لأهل البطن الثاني ثم إن كان زيد حياً شاركهم وإن كان ميتاً وقد ترك ورثة كان لورثته ما يصيبهم من سهمه لأنه قال يبدأ بزيد فيكون مع البطن الأعلى ثم البطن الذي يلونهم فزيد يشارك كل بطن من هذه البطون ما دام حياً فإذا مات ولا ولد له لصلبه بطل سهمه من الغلة وإن مات وله ولد كان سهمه لورثته على ما فسرنا فكذلك يكون الحال في البطن الثالث يدخل فيهم كل من كان من البطن الثالث ويكونون فيه سواء حتى ينتهى إلى آخر البطون. قلت: فإن كان آخر من مات من البطن الآخر منهم امرأة فماتت هذه المرأة ولها زوج ما الذي يعطى هذا الزوج من سهمها؟ قال: النصف من سهمها ويكون النصف الباقى مردوداً إلى أصل غلة هذا الوقف. قلت: أليس قد قال هذا الواقف فإذا انقرض زيد وولده وولد ولده وأولاد أولاد أولاده أبداً ما تناسلوا وتوالدوا صارت هذه الغلة للفقراء والمساكين؟ قال: بلى قد اشترط هذا. قلت: فإذا كان آخر من مات منهم هذه المرأة وتركت زوجها أليس قد انقرضوا جميعاً فلا يجب أن يكون لزوجها شيء لقوله فإذا انقرضوا كانت غلة هذا الوقف للفقراء والمساكين فقد وجبت بانقراضهم للفقراء والمساكين وبطل أن يكون لزوج هذه المرأة شيء؟ قال: أجل لا يكون لزوجها شيء وترجع الغلة إلى الفقراء والمساكين وكذلك لوكان آخر من مات منهم رجل وترك زوجة وأولاداً لم يكن لورثته من سهمه شيء لأنه حين مات قد انقرضوا جميعاً، ألا ترى أن ورثة كل من مات منهم يسقطون حين مات آخرهم فلا يعطون بسبب ميراثهم عمن ورثوه شيئاً لأنه حين مات آخرهم انقرض أصحاب السهام (١) من كان من ورثة أحد منهم ممن كان يأخذ شيئاً قبل موت آخرهم لأن الذي كانوا يأخذونه بميراثهم ينقطع عنهم وتصير الغلة إلى الفقراء والمساكين. قلت: فما تقول إن كان الواقف قال وكلما مات واحد منهم كان نصيبه من غلة هذه الصدقة لجميع ورثته يقسم ذلك بينهم على قدر ميراثهم منه ولم يقل وكلما مات واحد منهم وله ولد كان سهمه لورثته؟ قال: فإذا لم يشترط الولد فقال كلما مات واحد منهم كان نصيبه لورثته أمضينا ذلك على ما قال وجعلنا سهم كل من مات منهم لورثته إن كان له ولد أو لم يكن له ولد ومن مات منهم ولا وارث له كان سهمه راجعاً إلى أصل غلة هذه الصدقة والله أعلم.

<sup>(</sup>١) لعل هنا سقطاً من الناسخ ووجه الكلام فلا يعطى من كان الخ فحرر. كتبه مصححه.

#### باب

# الرجل يقف الأرض على ولده أو يقول قد وقفتها على ولد زيد

قلت: أرأيت رجلاً قال أرضى هذه صدقة موقوفة لله أبداً على ولدي فإذا انقرضوا فهي للمساكين؟ قال: الوقف جائز. قلت: فلمن تكون غلة هذه الصدقة؟ قال: لولده لصلبه من الذكور والإناث من كان له من الولد يوم وقف هذا الوقف ولكل ولد يحدث له بعد ذلك وإنما ينظر إلى الغلة يوم تأتى فتكون لكل ولد يكون له يومئذِ. قلت: فإن ولد له مولود بعد ما طلعت الغلة؟ قال: إن كان ولد هذا المولود لأقل من ستة أشهر منذ طلعت الغلة دخل في هذه الغلة وفيما يأتي من الغلات بعدها وإن كان هذا المولود ولد لأكثر من ستة أشهر منذ يوم طلعت هذه الغلة فإنه لا يدخل في هذه الغلة ولا يكون له فيها شيء ويدخل في كل غلة تأتي بعد هذه. قلت: فمن مات من ولده قبل أن تأتي هذه العلة؟ قال: لا حق له فيها ومن مات منهم بعد أن جاءت هذه الغلة فحصته منها لورثته يقضى منها دينه وينفذ منها وصاياه ويكون الباقي منها لورثته. قلت: فلم لا تشبه الوقف بالوصية فكما تقول في الوصية لو أن رجلاً أوصى بثلث ماله لولد زيد أن الثلث يجب لمن كان من ولد زيد مخلوقاً ولا يكون لمن يحدث له من الولد بعد موت الموصى بأكثر من ستة أشهر شيء من الثلث فلم لا يكون الوقف هكذا فيكون لمن كان له من الولد يوم أشهد على الوقف لأن الوقف إنما ينعقد بالإشهاد عليه؟ قال: الثلث يملكه ولد زيد عند موت الموصى فكل من كان منهم مخلوقاً فإنه يدخل في الثلث ولا يشركهم فيه من لم يكن مخلوقاً وأما الوقف فإنه لا يدخل في ملك أحد حين أشهد الواقف عليه وذلك أن الأرض موقوفة محبوسة على من أوقفها عليه وإنما يملك من وقفت عليه الغلة كما حدثت فيملكونها في وقت حدوثها وينظر إليها كلما حدثت فتكون لكل من كان مخلوقاً يومئذ وإنما يشبه الوقف على ولد الرجل قول الرجل قد جعلت أرضى هذه صدقة موقوفة على قرابته فتكون الغلة لكل من يكون من القرابة يوم تأتى الغلة لأن كل من يحدث من القرابة هو بمنزلة من كان من القرابة يوم وقف الواقف الوقف إلا أن كل غلة تحدث تدخل في ملك من كان من القرابة مخلوقاً يومئذِ فإن قال قائل بخلاف هذا في القرابة قلنا له فما تقول في السهم الذي كان وقفه عمر بن الخطاب رضى الله عنه على قرابته أليس هو جارياً لهم

إلى اليوم وبعد ذلك أبداً ما بقي منهم أحد فإن خالف هذا فينبغي له أن يقول ينقطع سهم قرابة عمر عنهم ويقال له أرأيت رجلاً قال أرضى هذه صدقة موقوفة على ولدى. وولد ولدي أبدأ ومن بعدهم على المساكين وللواقف ولد لصلبه يوم وقف الوقف وولد ولد فإن قال إن الغلة لمن كان من ولده وولد ولده ولمن يحدث من الفريقين جميعاً فقد قال بقولنا وإن قال إنما ذلك لمن كان من ولده وولد ولده يوم وقف الوقف فيقال له أرأيت إن كان له يوم وقف الوقف ولد ولم يكن له ولد ولد فحدث له بعد ذَلَك ولد لصلبه وحدث له ولد ولد فإن قال أعطي ولد الصلب الذين كانوا يوم وقف الوقف وأعطى من حدث له من ولد الولد ولا أعطي من حدث له من ولده لصلبه قيل له فتعطى من حدث له من ولد الولد ولا تعطى من حدث له من الولد لصلبه ويقال له أيضاً أرأيت من حدث له من الولد لصلبه وحدث لهؤلاء أولاد هل تعطى أولادهم فإن قال نعم قيل له فتعطي أولادهم وتمنع آباءهم وإنما حدث أولاد هؤلاء بعد آبائهم وحجة أخرى يقال له ما تقول إن قال أرضى هذه صدقة موقوفة على فقراء ولد زيد بن عبد الله وكان في ولد زيد يوم وقف الوقف أغنياء وفقراء أليس تعطى الغلة للفقراء الذين كانوا يوم وقف الوقف فإن قال نعم لأن الوقف إنما وجب لهؤلاء الفقراء دون الأغنياء قيل له فما تقول إن جاءت الغلة وقد استغنى هؤلاء الفقراء وافتقر أولئك الأغنياء فيجب في قولك أن تعطى الأغنياء وتمنع هؤلاء الذين افتقروا والواقف إنما جعل الغلة لفقراء ولد زيد فهذا قول قبيح يخالف مذاهب الناس وما تجرى عليه أمورهم ويقال له ما تقول إن قال أرضي هذه صدقة موقوفة على نسلي وله ولد لصلبه وحدث له ولد بعد ذلك هل تعطي من حدث له من الولد وهم نسله فإن قال نعم فقد قال بقولنا.

قلت: أرأيت إذا قال أرضي هذه صدقة موقوفة على ولد زيد فجاءت الغلة ولزيد جارية فجاءت بولد لأقل من ستة أشهر منذ يوم طلعت هذه الغلة فادعى زيد ولدها؟ قال: يثبت نسبه منه ويكون ابنه ولا يدخل في هذه الغلة ويدخل فيما يأتي بعد ذلك من الغلات. قلت: فلم حرمته هذه الغلة ولم تدخله فيها وقد أثبت نسبه من زيد؟ قال: أما النسب فيثبت وأما الغلة فلا يصدّق زيد على أن يدخل مع ولده الذين استحقوا هذه الغلة ولد لا يعرف حاله إلا بقول زيد. قلت: فما تقول إن مات زيد فجاءت امرأة له بولد أو جاءت أم ولد له بولد ما بينها وبين سنتين منذ يوم مات زيد أليس يثبت نسب الولد من زيد؟ قال: بلى. قلت: فهل يدخل مع ولد زيد في الغلات التي جاءت منذ سنتين؟ قال: نعم يدخل في الغلات ويكون له حصته منها. قلت: وكذلك لو طلق زيد امرأة فجاءت بولد ما بينها وبين سنتين منذ يوم طلقها؟ قال: يثبت نسب الولد من زيد ويدخل مع ولده فيما جاء من الغلات منذ سنتين. قلت: وكذلك نسب الولد من زيد ويدخل مع ولده فيما جاء من الغلات منذ سنتين. قلت: وكذلك

لو أعتق أم ولد له فجاءت بولد ما بينها وبين سنتين؟ قال: يلتحق به الولد ويدخل في غلات هذه الصدقة التي جاءت منذ سنتين فيكون له حقه منها. قلت: وكذلك إن كان الواقف وقف هذه الأرض على ولد نفسه ثم مات فجاءت امرأته أو أم ولده بولد ما بينها وبين سنتين؟ قال: يثبت نسبه منه ويكون له حصته من الغلات التي جاءت منذ سنتين. قلت: وكذلك إن طلق امرأة أو أعتق أم ولد له فجاءت واحدة منهما بولد ما بينها وبين سنتين؟ قال: يلزمه الولد ويدخل في غلات هاتين السنتين ويكون أسوة سائر ولده.

#### [مطلب وقف على ولده وليس له ولد]

قلت: فإن قال أرضي هذه صدقة موقوفة على ولدي وليس له ولد؟ قال: الوقف جائز وتكون الغلة للمساكين فإن حدث له ولد كانت الغلة لولده ما بقي منهم أحد فإذا انقرضوا صارت الغلة للمساكين. قلت: وكذلك إن كان له ولد يوم وقف الوقف فانقرضوا فصارت الغلة للمساكين ثم حدث له ولد بعد ذلك؟ قال: ترجع الغلة إلى ولده فتكون لهم فإذا انقرض ولده عادت الغلة للمساكين.

#### [مطلب الوقف على العور والعميان]

قلت: فإن قال قد جعلت أرضي هذه صدقة موقوفة على العور من ولد زيد أو قال على العميان من ولد زيد وكان لزيد أولاد عور أو عميان ثم حدث له أولاد فأعوروا أو عموا أو ولدوا عمياناً؟ قال: فالغلة لمن كان منهم يوم وقف الوقف ولا يكون لمن حدث بعد ذلك من ولد زيد العميان والعور شيء من قبل أن الواقف قد خص أولئك وهم بأعيانهم. قلت: فهذا لا يشبه قوله للفقراء من ولد زيد؟ قال: لا. قلت: ولم؟ قال: من قبل أن الفقير ينتقل إلى حالة الغنى والغني ينتقل إلى حالة الفقر فإنما تكون الغلة لمن يكون فقيراً يوم تجيء الغلة والعور والعمى لا ينتقل صاحبه عن حالته التي كان عليها يوم وقف الواقف الوقف. قلت: أرأيت إذا قال أرضي هذه صدقة موقوفة لله عز وجل أبداً على أصاغر ولدي؟ قال: فالغلة لمن كان من ولده صغيراً يوم وقف الوقف والأصاغر من ولده كل من لم يبلغ الحنث. قلت: فإن قال على الأكابر من ولدي؟ قال: فالوقف.

# [مطلب وقف على الأصاغر من ولده وهو من لم يبلغ الحنث]

قلت: فهل يكون لمن حدث له من الولد الأصاغر شيء من الغلة؟ قال: لا يكون لمن يحدث له من الولد شيء من قبل أن قوله أصاغر ولدي قد خص أصاغر ولده بالوقف دون من يحدث له من الولد. قلت: فإن قال على ولدي وعلى أولادهم؟ قال: فالغلة لولده لصلبه ولأولادهم. قلت: فيدخل في هذا الوقف من يحدث له من

الولد لصلبه ومن يحدث من ولد ولده؟ قال: نعم فإذا انقرضوا صارت غلة هذا الوقف للمساكين. قلت: ولا يكون للبطن الذي هو أسفل من ولد الولد شيء؟ قال: لا. قلت: فإن قال على ولد زيد وولد عمرو ومن بعدهم على المساكين وكان لزيد ولد ولم يكن لعمرو ولد؟ قال: الغلة كلها لولد زيد فإذا انقرضوا صارت الغلة للمساكين. قلت: فإن قال على بني زيد وعلى بني عمرو وعلى المساكين من بعدهم وكان لزيد ولد واحد ولعمرو اثنان؟ قال: فالغلة كلها لابن زيد ولابني عمرو أثلاثاً فإذا انقرضوا صارت للمساكين. قلت: أليس قد قلت أنه إذا قال أرضي هذه صدقة موقوفة على بني صارت للمساكين. قلت: أليس قد قلت أنه إذا قال أرضي هذه صدقة موقوفة على بني والنصف الباقي للمساكين؟ قال: بلى. قلت: فلم قلت إذا قال لبني زيد ولبني عمرو والنصف الباقي للمساكين؟ قال: بلى. قلت: فلم قلت إذا قال لبني زيد ولبني عمرو ترى أنه لو لم يكن لعمرو ابن وكان لزيد ابن واحد أن نصف الغلة لابن زيد والنصف للمساكين لأن أقل من يقع عليه اسم البنين اثنان فيكون لابن زيد نصف الغلة وما فضل من ذلك فهو للمساكين.

#### [مطلب وقف ولم يذكر العمارة]

قلت: أرأيت إذا جعل الرجل أرضه صدقة على ولد زيد وولد ولده ونسله أبداً ما تناسلوا ومن بعدهم على المساكين ولم يذكر عمارة هذه الأرض ولم يذكر من أين ينفق عليها؟ قال: ينفق عليها في إصلاحها وعمارتها من غلتها وما لا يخرجها عن حال الوقف وما لا بد لها منه ثم يكون ما يفضل من غلتها لأهل الوقف. قلت: وكذلك إن كانت موقوفة على رجل واحد ثم من بعده على المساكين؟ قال: نعم تعمر من غلتها فما فضل عن عمارتها كان لذلك الرجل. قلت: فما تقول إن كان الواقف قال تكون غلة هذه الأرض لفلان سنة ثم من بعد ذلك لفلان رجل آخر أبداً ما بقي ثم من بعد الثاني على المساكين فاحتاجت الأرض إلى عمارة في السنة الأولى فإن عمرت من غلتها في السنة الأولى لم يفضل من غلتها شيء أو كان يفضل اليسير من غلتها؟ من غلتها في السنة الأولى لم يفضل من غلتها الأن تأخير العمارة سنة ليس مما لتاك السنة فإذا صارت إلى الآخر عمرت من غلتها لأن تأخير العمارة سنة ليس مما يخرجها عن حالة الوقف وهذا الثاني الذي تصير إليه غلتها ما عاش إن فاتته غلة سنة يخرجها عن حالة الوقف وهذا الثاني الذي تصير إليه غلتها ما عاش إن فاتته غلة سنة يخرجها عن حالة الوقف وهذا الثاني الذي تصير اليه غلتها ما عاش إن فاتته غلة سنة كانت له غلتها بعد ذلك فيما يستقبل والله أعلم.

# بــاب الرجل يقف الأرض على بنيه أو على بني زيد

قلت: أرأيت رجلاً قال أرضي هذه صدقة موقوفة لله عز وجل أبداً على بني ومن بعدهم على المساكين؟ قال: الوقف جائز فإن كان له ابنان كانت الغلة لهما وكذلك إن كانوا أكثر من ذلك كانت الغلة كلها لهم فإن لم يكن له إلا ابن واحد فله نصف الغلة والنصف الباقي للمساكين. قلت: ولم قلت ذلك؟ قال: لأن أقل ما يقع عليه اسم البنين اثنان وقد روي عن أبي حنيفة رحمه الله أنه قال في رجل أوصى لبني فلان بثلث ماله فلم يكن لفلان إلا ابن واحد؟ قال: يعطى نصف الثلث وهو سدس المال ويرد نصف المال إلى ورثة الموصى والوقف قياس على الوصية بالثلث إلا أن ما فضل من الثلث يرجع إلى الورثة وما فضل من الوقف عن الابن صار للمساكين لأن الوقف قد خرج عن ملك الواقف بقوله صدقة موقوفة لله عز وجل أبداً فقد ابتدأ الوقف بالصدقة وختم بها أيضاً فما فضل عن الابن فهو للمساكين.

#### [مطلب وقف على بنيه تدخل بناته]

قلت: أرأيت إذا قال أرضي هذه صدقة موقوفة على بنيّ وله بنون وبنات؟ قال: تكون الغلة للبنين والبنات جميعاً من قبل أن البنات إذا جمعن مع البنين ذكروا وقد روي هذا القول عن أبي حنيفة وروى عنه أبو يوسف أنه قال في الوصية أن الثلث للبنين دون البنات إلا في كل أب يحسن أن يقال هذه المرأة من بني فلان فإذا نسبت إلى فخذ أو قبيلة فهذا للبنين والبنات جميعاً ألا ترى أن لو قال أرضي هذه صدقة موقوفة على إخوتي وله إخوة وأخوات أن الغلة لهم جميعاً ألا ترى إلى قول الله تبارك وتعالى فإن كان له إخوة والإخوة والأخوات في ذلك سواء. قلت: فإن قال على بنيّ وعلى بنات؟ قال: فالغلة للمساكين. قلت: فإن قال على بناتي ولم يكن له بنات وله بنات؟ قال: فلا شيء للبنين من الغلة وهي للمساكين. قلت: فإن قال على بنيّ على بنيّ وعلى زيد ومن بعدهم على المساكين؟ قال: الوقف جائز وتكون غلته لبني على بنيّ وعلى زيد ومن بعدهم على المساكين؟ قال: الوقف جائز وتكون غلته لبني الواقف ولزيد على عددهم.

#### قول أبي حنيفة رحمه الله في الوقف

قال أبو بكر: أخبرني أبي عن الحسن بن زياد قال: قال أبو حنيفة: لا يجوز

الوقف إلا ما كان منه على طريق الوصايا واعتلّ في إبطالها بما روي عن شريح قال جاء محمد النبي على ببيع الحبس والحديث الآخر(١): «لا حبس عن فرائض الله» وتفسير قول أبى حنيفة أن الوقف جائز إذا كان على طريق الوصية أنه قال في رجل وقف أرضاً في مرضه وهي تخرج من ثلثه فقال قد وقفت أرضي التي في موضع كذا ــ وحددها \_ وجعلتها صدقة موقوفة بعد موتى على ولد فلان رجل بعينه وعلى ولد ولده ما تناسلوا فإذا انقرضوا فهي وقف على المساكين يحبس أصلها وتقسم غلتها عليهم، قال: قال أبو حنيفة: تكون وقفاً على ولد فلان وولد ولده الأحياء منهم الموجودين وما ولد منهم لأقل من ستة أشهر منذ مات الواقف ولا يكون لمن ولد من ولد فلان وولد ولده بعد ذلك شيء من غلة هذه الصدقة وإنما تكون وقفاً على من كان مخلوقاً يوم مات الواقف ولا يكون لمن يحدث بعد ذلك شيء من غلتها فإذا انقرض هؤلاء الذين كانوا مخلوقين صارت غلتها للمساكين وقال ألّا ترى أن رجلاً لو أوصى بثلث ماله لولد فلان وولد ولده أن ذلك لمن كان من هؤلاء الولد مخلوقاً يوم يموت الموصى ولا يكون لمن يولد بعد ذلك لأكثر من ستة أشهر شيء من الثلث. قلت: أو ليس قد أجاز الوصية للمساكين ولم يكونوا يومئذِ؟ قال: ليس الوصية للمساكين لقوم بأعيانهم إنما هي لكل فقير يعطاها يوم تقع القسمة فإن أعطى بعضهم دون بعض أجزأه ذلك وولد فلان وولد ولده هم بأعيانهم فإذا لم يكونوا موجودين يومئذٍ لم تجز الوصية لهم.

قلت: وكذلك لو أوصى أن تكون أرضه هذه صدقة موقوفة بعد موته على فلان بن فلان وعلى ولده وولد ولده؟ قال: تكون وقفاً على فلان وولده وولد ولده أبداً من كان مخلوقاً منهم يوم مات الموصى فإذا انقرضوا كانت ميراثاً بين ورثته إلا أن يقول فإذا انقرض هؤلاء صارت غلتها للمساكين أبداً إلى يوم القيامة. قلت: فكيف أجاز ذلك للمساكين ولم يجزه لولد فلان وولد ولده؟ قال: حجته في ذلك ما قلناه أن المساكين ليس هم بأعيانهم فيحتاج أن يكونوا موجودين يومئذ ولأن المساكين لا يقطع أمرهم أبداً.

قلت: أرأيت إن قال في صحته قد جعلت أرضي هذه صدقة موقوفة لله عز وجل أبداً على الفقراء والمساكين ما دامت السموات والأرض؟ قال: في قياس قوله يكون

<sup>(</sup>۱) لما نزلت آية الفرائض قال النبي على لا حبس بعد سورة النساء أراد أنه لا يوقف مال ولا يزوى عن وارثه وكأنه أشار إلى ما كانوا يفعلونه في الجاهلية من حبس مال الميت ونسائه كانوا إذا كرهوا النساء لقبح أو قلة مال حبسوهن عن الأزواج لأن أولياء الميت كانوا أولى بهن عندهم كذا في نهاية ابن الأثير. كتبه مصححه.

هذا الوقف باطلاً وتكون هذه الأرض على ملكه فإذا مات صارت ميراثاً لورثته من قبل أنه لما سماها وقفاً بطل ذلك عنه للأثر الذي روي عن النبي ﷺ حديث شريح جاء محمد ببيع الحبس فأخذ أبو حنيفة بهذا وقال ما كان من ذلك وقفاً لم يجز وما كان على سبيل الوصية فهو جائز من الثلث ألا ترى أنه لو أوصى بغلة أرضه هذه للمساكين أبداً وهي تخرج من ثلثه أن ذلك جائز فإن لم تكن تخرج من ثلثه جاز من ذلك مقدار الثلث وبطل ما فضل عن ذلك وكذلك غلة الدار والعبد وقال أبو يوسف: الوقف جائز في الصحة والمرض فما كان في الصحة فهو جائز من جميع المال وما كان في المرض فهو جائز من الثلث، وقال أبو يوسف: وقف المشاع جائز وقال إن استثنى الواقف أن له أن ينفق من غلة صدقته على نفسه وعياله وحشمه وأن يقضى منه دينه فهو جائز وإن لم يخرج الوقف من يده ولم يدفعه إلى غيره فالوقف جائز وقال إن استثنى الواقف أن يبيع الوقف وأن يستبدل بثمنه ما يكون وقفاً مكانه جاز ذلك وللواقف أن يشترط أن يزيد من رأى زيادته وينقص من رأى نقصانه ويدخل في الوقف من رأى إدخاله ويخرج منه من رأى إخراجه بعد أن يجعل آخره للمساكين أو يأتي من اللفظ ما يقوم مقام ذلك فيقول قد جعلت هذه الأرض صدقة موقوفة لله عز وجل أبدأ، فهذا يجري على وجه الدهر أو يقول قد جعلت هذه الأرض صدقة موقوفة لله عز وجل على فلان بن فلان وعلى ولده وولد ولده وأولاد أولادهم، فإذا سمى من ذلك ثلاثة أبطن كان هذا وقفاً مؤبداً إلى يوم القيامة وقال محمد بن الحسن لا يجوز الوقف حتى يحتاط فيه بأربعة أشياء حتى يكون مقسوماً معلوماً ولا يكون مشاعاً وحتى يخرج من يده إلى يد غيره وحتى لا يستثنى لنفسه منه شيئاً ويجعل آخره للمساكين، وقال إن أخرجه من يده إلى يد غيره كان له أن يرتجعه بعد ذلك ويرده إلى يده ويتولى أمره واحتج في ذلك بأن الوقف إنما هو بمنزلة الصدقة لا تجوز إلا مقبوضة ولذلك لا تجوز الصدقة في المشاع قيل له فلم لا تجيز وقف المشاع قال من قبل أن الوقف إنما هو صدقة ألا ترى أن أصحابنا قالوا لا يجوز أن يتصدق الرجل سهماً شائعاً في أرض ولا دار ولا عقار فكذلك الوقف المشاع، واحتج عليه من خالفه بأن قال أن الصدقة على الإنسان تمليك من المتصدّق على الذي يتصدق عليه فلا بد لها من أن تكون مقسومة معلومة وكذلك القبض فإن الوقف الذي يوقفه الرجل ليس يملكه أحدأ إنما يخرجه من ملكه إلى الوقف فقال سبيلهما عندى واحد وقال إن لم يجعل آخر الوقف للمساكين لم يجز وعاد ميراثاً إلى ورثة الواقف والوقوف هي المؤبدة على وجه الدهر واحتج في كل باب من هذا بأشياء فتركنا احتجاجه في ذلك وقصدنا بيان قوله ومذهبه، وقال أبو يوسف إذا جعل الرجل أرضه صدقة موقوفة لله عز وجل أبدأ على فلان وولده وولد ولده وأولاد أولادهم أن هذا الوقف مؤبد وهو جار على هؤلاء القوم

فإذا انقرضوا صارت للمساكين. قلت: فلم جعل أبو يوسف الغلة للمساكين بعد انقراض هؤلاء والواقف لم يذكرهم؟ قال: بقوله صدقة موقوفة لله عز وجل أبداً فإذا قال صدقة موقوفة لله عز وجل أبداً إنما يقصد بها المساكين فإذا ابتدأ أوّل الوقف بهذا فقد صيره للمساكين ألا ترى أنه لو قال أرضي هذه صدقة موقوفة على المساكين كان عليه أن يتصدق بها أو بقيمتها فلما قال موقوفة لله عز وجل أبداً كان الوقف مؤبداً على ما سبله الواقف وكان آخره للمساكين والله أعلم.

#### باب

# الرجل يبني المسجد ويأذن للناس في الصلاة فيه أو يبني خاناً أو يجعل أرضه مقبرة أو يجعل سقاية للمسلمين وما يدخل في هذا الباب

قلت: أرأيت إذا جعل الرجل داره مسجداً أو بناها كما تبنى المساجد وأذن للناس في الصلاة فيها فصلى فيها وأشهد على ذلك أنه قد جعله مسجداً لله؟ قال: فهو جائز وقال أبو حنيفة إذا أذن للناس في الصلاة فيه فصلى فيه فقد صار مسجداً وقال غيره إذا أشهد عليه أنه قد جعله مسجداً فقد صار مسجداً وإن لم يصل فيه ومذهب أبي حنيفة الذي قال فيه لا يكون مسجداً حتى يصلى فيه قال الصلاة فيه بمنزلة القبض له. قلت: أرأيت إذا بنى الرجل الخان وأشهد على نفسه أنه قد جعله للسابلة (١) ينزله الناس ومن مرّ به من المسافرين؟ قال: هذا جائز ويكون خاناً للسبيل وإن حدث بالذي بناه حدث الموت لم يكن هذا الخان ميراثاً، وفي قول أبى حنيفة رحمه الله لا يكون هذا الخان للسبيل وإن مات الرجل كان ميراثاً بين ورثَّته وينبغي أن يكون على مذهب أبي حنيفة في المسجد أن لا يكون هذا خاناً حتى ينزله الناس فإذا نزله الناس كان بمنزلة القبض له وصار للسابلة. قلت: أرأيت رجلاً جعل أرضاً له مقبرة وأشهد على ذلك وأذن للناس في الدفن فيها فدفنوا فيها أو في بعضها؟ قال: فقد صارت مقبرة وخرجت من ملكه هذا على مذهب من لا يجيز الوقف إلا أن يقبض وأما على قول غيره فإنه يقول إذا أشهد على ذلك فقد صارت الأرض مقبرة دفن فيها أو لم يدفن فيها. قلت: وكذلك الرجل يجعل سقاية للمسلمين في مصر من الأمصار أو في طريق مكة أو في موضع من المواضع ويشهد أنه قد جعلها سقاية للمسلمين ويأذن في الاستقاء منها فيستقون منها؟ قال: أنها تكون سقاية وتخرج عن ملكه وفي قول أبي حنيفة لا تكون سقاية وإن مات كانت ميراثاً بين ورثته ومن الحجة على من قال تكون ميراثاً ما فعله عثمان بن عفان رضي الله عنه في بئر رومة أنه جعلها سقاية للمسلمين بأمر رسول الله ﷺ ولو أن رجلا أخرج من داره أو من أرض له قطعة أرض وجعلها

<sup>(</sup>١) السابلة الجماعة المختلفة في الطرقات في حوائجهم كذا في المصباح. كتبه مصححه.

طريقاً للمسلمين وأشهد على ذلك أن هذا جائز وقد خرج ذلك عن ملكه فلا يكون ميراثاً وكذلك الرجل يبني داراً في (1) ثغر من الثغور للمسلمين ويجعلها وقفاً ينزلها الحاج والمرابطون في الثغر ويشهد على ذلك أن هذا جائز وقد خرجت عن ملكه ولا تكون ميراثاً وأما مذهب أبي حنيفة فقال هذه الدار تصير ميراثاً لورثته إذا مات.

<sup>(</sup>١) الثغر الموضع الذي يخاف منه هجوم العدو كالثلمة في الحائط يخاف هجوم السارق منها كذا في المصباح. كتبه مصححه.

#### باب

# الرجل يقف الأرض على مواليه

قلت: أرأيت رجلاً قال أرضى هذه صدقة موقوفة على موالي وهو رجل من العرب؟ قال: فالوقف جائز والغلة لكل من أعتقه هذا الواقف ولكل من يدركه العتق من قبله بعد هذا الوقف من كان على دين المولى ومن كان على غير دينه. قلت: فهل يدخل في هذا الوقف أمهات أولاده ومدبروه إذا عتقوا بعد موته؟ قال: نعم. قلت: فإن كان أوصى أن يعتق عنه رقيقاً من رقيقه بعد موته أو أوصى أن يشتري رقيقاً بعد موته فيعتقوا عنه؟ قال: نعم يدخل هؤلاء جميعاً في الوقف. قلت: فيدخل الذكور والإناث فيهم؟ قال: نعم لأن قوله موالي اسم لجميع الذكور والإناث فهم جميعاً في الوقت سواء. قلت: وتقسم الغلَّة إذا جاءت على جماعتهم على عددهم يوم تقع القسمة؟ قال: نعم. قلت: فمن مات منهم؟ قال: أما من مات بعد أن جاءت الغلة فنصيبه منها لورثته ومن مات قبل مجيء الغلة فلاحق له في الغلة. قلت: فهل يدخل أولاد مواليه في هذا الوقف؟ قال: نعم لأنهم مواليه إلا من كان من أولاد مولياته فإن كانوا يرجعون بولائهم بآبائهم إلى الواقف دخلوا ومن كان من أولاد الموليات موالي لقوم آخرين لم يدخلوا في هذا الوقف. قلت: فهل يدخل موالي مواليه؟ قال: لا. قلت: فلم؟ قال: من قبل أن بينه وبين موالي مواليه من هو أولى بولائهم منه وهم مواليه الذين ولاؤهم له. قلت: فإذا كان للواقف موال أعتقهم وموالي موالاة قد والوه وعاقدوه هل يدخل موالي الموالاة مع موالي العتاقة في هذا الوقف؟ قال: لا. قلت: أرأيت إن لم يكن له موالي عتاقة وكان له أولاد موالي عتاقة وله موالي موالاة؟ قال: فالغلة لأولاد مواليه ولا شيء لموالي الموالاة في غلة هذا الوقت. قلت: فإن لم يكن له موالي عتاقة ولا أولادهم وكان له موالي موالاة؟ قال: تكون الغلة لهم. قلت: فما تقول في موالي أبيه هل يدخلون في هذا الوقف مع مواليه وقد ورث ولاءهم وليس لأبيه وارث غيره؟ قال: لا والعلة لمواليه دون موالي أبيه. قلت: فإن كان مواليه الذين أعتقهم قد ماتوا وبقي أولادهم هل يدخل موالي أبيه مع أولاد مواليه في غلة هذا الوقف؟ قال: لا والغلة لأولاد مواليه دون أولئك. قلت: فإن لم يكن له أولاد موال وكان له موالي موال ولأبيه موال قد ورث هذا الواقف ولاءهم لمن تكون غلة هذا الوقف؟ قال: لموالي مواليه دون موالي أبيه. قلت: أرأيت إذا قال أرضي هذه صدقة

موقوفة لله عز وجل أبداً على موالي وليس له إلا مولى واحد؟ قال: يكون لمولاه نصف غلة هذا الوقف ويكون النصف الباقي للمساكين. قلت: فإن كان له موليان؟ قال: فالغلة لهما. قلت: فإن لم يكن له إلا مولاة واحدة؟ قال: لها نصف الغلة. قلت: أرأيت إن قال أرضي هذه صدقة موقوفة على مواليّ وعلى أولادهم ونسلهم؟ قال: الغلة لمواليه ولأولادهم. قلت: فأولاد بنات مواليه هل يدخلون في غلة هذا الوقف إذا لم يكن آباؤهم من مواليه ولم يكن يرجع ولاء ولد هؤلاء البنات إليه وكان ولاؤهم لقوم آخرين؟ قال: نعم. قلت: ولم قلت ذلك وولاء هؤلاء ليس له؟ قال: من قبل أنه قال لموالي ولأولادهم ونسلهم فالنسل هم ولد الذكور والإناث. قلت: فإن قال ممن يرجع بولائه بآبائه إليّ؟ قال: لا يكون لمن لا يرجع بولائه بآبائه إليه شيء من غلة هذا الوقف. قلت: أرأيت إذا قال أرضي هذه صدقة موقوفة على مواليّ الذين وليت نعمتهم؟ قال: تكون الغلة لكل من أعتقه الواقف ولكل من يناله العتق من قبله دون غيرهم. قلت: فهل يكون الأولاد مواليه من الغلة شيء؟ قال: لا. قلت: ولم قلت ذلك؟ قال: من قبل أن أولاد مواليه ليس هم ممن ولي عتقهم وإنما صاروا مواليه بجرّ آبائهم ولاءهم إليه. قلت: فإن قال على مواليّ وقد كان عبد بينه وبين رجل آخر فأعتقاه جميعاً هل يدخل هذا العبد بهذا العتق في هذا الوقف؟ قال: لا. قلت: ولم؟ قال: من قبل أنه ليس بمولى له كله وإنما له نصف ولائه. قلت: فإن قال على مواليّ وموالي أبي؟ قال: فهو كما شرط تكون الغلة لمواليه وموالي أبيه. قلت: وكذلك لو قال على موالي وموالي أهل بيتي؟ قال: نعم تكون الغلة لمواليه ولكل مولى يكون لأحد من أهل بيته ممن يناسبه إلى أقصى أب له في الإسلام.

قلت: أرأيت إن كان الواقف رجلاً من الموالي فقال قد جعلت أرضي هذه صدقة موقوفة لله عز وجل أبداً على موالي وله موال أعتقهم وموال أعتقوه؟ قال: لا يعطى الفريقين من الغلة شيئاً وتكون الغلة للفقراء دون هؤلاء جميعاً ألا ترى أن أصحابنا قالوا في رجل أوصى بثلث ماله لمواليه وله موال أعتقهم وموال أعتقوه أن الوصية باطلة ويرجع الثلث إلى الورثة والوقف عندي ههنا بمنزلة الوصية بالثلث. قلت: أرأيت إن كان هذا الواقف رجلاً من الدهاقين (۱) أسلم على يدي رجل ووالاه ومات الذي أسلم على يدي وترك بنين وقد أعتق هذا الذي أسلم رقيقاً فصاروا مواليه فقال قد جعلت أرضي هذه صدقة موقوفة لله عز وجل أبداً على موالي ومن بعدهم على المساكين؟ قال: تكون الغلة للمساكين دون هؤلاء الفريقين جميعاً. قلت: فإن كان الواقف أسلم ولم يسلم على يدي أحد فجعل أرضه صدقة موقوفة على مواليه؟

<sup>(</sup>١) الدهاقين جمع دهقان بكسر داله وضمها معرب يطلق على رئيس القرية وعلى التاجر وعلى من له مال وعقار كذا في المصباح. كتبه مصححه.

قال: تكون الغلة لمواليه الذين أعتقهم. قلت: فما تقول إن كان لهذا الواقف عبد له امرأة حرة وله منها ولد وأعتق الواقف عبده هذا هل يدخل ولد هذا العبد من المرأة الحرة في مواليه فيكونون أسوة مواليه في الوقف؟ قال: نعم. قلت: ولو كان الواقف أعتق أمة فتزوجت عبد الرجل فأولدها أولادأ وقد وقف الواقف هذه الأرض على مواليه وجاءت غلة هل يدخل ولد هذه الجارية في هذا الوقف ويكون لهم حق في هذه الغلة؟ قال: نعم هم مواليه بولاء أمهم. قلت: فإن أعتق مولى هذا العبد عبده هذا أليس يجرّ أبوهم ولاءهم إلى مولاه الذي أعتقه؟ قال: بلي يكونون موالي لمولى أبيهم. قلت: فما حالهم في هذا الوقف؟ قال: قد تحوّل ولاؤهم حين أعتق أبوهم وصاروا موالي لمولى أبيهم فلا حق لهم في هذا الوقف. قلت: فإن كانت هذه الأمة التي أعتقها الواقف تزوجت رجلاً حراً فأولدها الزوج ولداً فنفاه الزوج ولاعنها وألحق الولد بأمه هل يدخل هذا الولد في موالي الواقف؟ قال: نعم هو أسوتهم في غلة هذا الوقف. قلت: فإن ادعى زوج هذه المرأة المولاة الولد فلزمه النسب أليس يتحوّل ولاؤه وينتقل عن ولاء الواقف ولا يكون له في غلة هذا الوقف حق؟ قال: نعم ولوكان الواقف أعتق عبداً له فاشترى هذا المعتق ورجل آخر أمة فجاءت بولد فادعياه جميعاً كان ابناً لهما جميعاً. قلت: فهل يدخل في هذا الوقف؟ قال: نعم ويكون له حقه منه. قلت: فإن كان أبوه الآخر مولى لرجل آخر قد وقف أيضاً أرضاً له على مواليه هل يدخل هذا الولد في موالي الرجل؟ قال: نعم يدخل مع هؤلاء وهؤلاء فيأخذ حقه تاماً من الفريقين جميعاً. قلت: فإن كان الواقف قد مات وله وصيّ؟ قال: فلوصيه أن يقاسم الشريك في هذه الأرض وهو حصة الوقف منها. قلت: أرأيت إن قال على مواليّ وأولادهم أبداً ما تناسلوا فهل يدخل بنات مواليه في هذا الوقف؟ قال: نعم يدخلن في الوقف وإن كان آباء هؤلاء الأولاد موالي لقوم آخرين. قلت: ولم قلت ذلك؟ قال: لأنه لما قال ونسلهم دخل نسل الموالي من البنين والبنات في الوقف. قلت: فإن قال على موالي زيد ومن بعدهم على المساكين؟ قال: الوقف جائز. قلت: فإن أقر زيد بأن هذا الرجل مولاه كان عبداً له فأعتقه وصدّقه الرجل بذلك هل يدخل هذا المقرّ به في موالي زيد ويكون له صحة من غلة هذا الوقف؟ قال: نعم من قبل أن الولاء بمنزلة النسب. قلت: فإن قال على موالي أو قال لموالي أو قال للموالي؟ قال: هذا كله سواء والوقف جار عليهم. قلت: فإن قال على مواليّ وموالي موالي؟ قال: ذلك جائز وتكون الغلة لمواليه وموالي مواليه ولا يكون لموالي موالي الموالي منها شيء، روى بشر بن الوليد عن أبي يوسف عن مطرف عن الشعبي أنه قال: لا ولاء إلا لذي نعمة وهو قول ابن أبي ليلي وعثمان البتي.

#### باب

# الرجل يقف الأرض على أمهات أولاده وعلى مدبراته وعلى أمهات أولاد غيره ومماليك رجل

قال أبو بكر: إذا جعل رجل أرضاً له صدقة موقوفة لله عز وجل أبداً على أمهات أولاده أو على مدبراته قال محمد بن الحسن رحمه الله الوقف جائز ووضعه في كتاب الوقف وكتب في ذلك شرطاً قال فيه لفلانة أم ولده في كل شهر كذا وكذا وفي كل سنة كذا في حياة فلان وبعد وفاته وكذلك قال في مدبراته وشرط لهن في ذلك مثل الذي شرطه لأمهات أولاده، وقال بعض فقهاء أهل البصرة لا يجوز أن يوقف الرجل أرضه على أمهات أولاده لأنهن مماليك له فما وقفه على مماليكه فلم يخرجه عن ملكه وكل ملك لم يخرج عن ملك مالكه فليس بوقف وأكثروا في ذلك من الكلام.

قلت: أرأيت رجلاً قال أرضي هذه صدقة موقوفة لله عز وجل أبداً على أمهات أولادي وله أمهات أولاد هن عنده باقيات وأمهات أولاد قد أعتقهن وأمهات أولاد لم يعتقهن ولكنه قد زوّجهن؟ قال: فالوقف جائز على ما قاله محمد بن الحسن. قلت: فلمن تكون الغلة؟ قال: لأمهات أولاده اللواتي لم يعتقهن من كان منهن عنده ومن كان زوّجهن وأما من كان أعتق من أمهات أولاده فلا حق لهن في هذا الوقف من قبل أن أولئك اللاتي أعتقن مولياته وقد انفردن باسم الولاء فلا يكون لهن من الوقف شيء إلا أن يبين لهن شيئاً. قلت: فما تقول على هذا المذهب فيمن يحدث له من أمهات أولاده بعد الوقف هل يدخلن في الوقف؟ قال: نعم. قلت: فإذا توفي الواقف فعتق أمهات أولاده هل يدخل أولئك معهن اللواتي قد كان أعتقهن قبل الوقف؟ قال: لا يدخلن في الوقف لأنه قد خص أمهات أولاده اللواتي عنده دون غيرهن.

قال بشر بن الوليد سمعت أبا يوسف يقول في رجل أوصى بثلث ماله لأمهات أولاده وله أمهات أولاد عنده وأمهات أولاد قد أعتقهن في صحته وأمهات أولاد، قد أعتقهن في مرضه القياس في هذا على وجهين أحدهما أن الثلث يكون لأمهات أولاده اللواتي لم يكن اعتقهن فيعتقن بموته دون أولئك اللواتي كان أعتقهن في حياته، والوجه الآخر أن الثلث لهن جميعاً من كان أعتق ومن لم يكن أعتق ألا ترى أنك تقول لها وقد أعتقها هذه أم ولد فلان فتكون صادقاً في هذا القول وتقول هذه مولاة فلان فتكون صادقاً أيضاً وتقول هذه مولاة فلان فتكون صادقاً أيضاً وتقول هذه أم ولد فلان وقد أعتق أمهات أولادة كلهن وتقول هذا

ابن (۱) مهيرة فقد افترق اسم أم الولد واسم المهيرة ولو كانت أم ولد قد عتقت وأحسن من هذا كله عندنا والله أعلم أن يكون لأمهات أولاده اللاتي عتقن بموته فإن لم يكن له أم ولد إلا وقد عتقت في حياته فهو لهن (۱) فوقف هذا الوقف على أمهات أولاده ومن بعدهن على المساكين فذلك جائز والغلة لأمهات أولاده اللواتي قد أعتقهن ألا ترى أن رجلاً لو كان له أمهات أولاد قد أعتقهن وأمهات أولاد لم يعتقهن فأوصى بألف درهم لأمهات أولاده وبألف درهم لمولياته فإنه يكون لأمهات أولاده اللواتي يعتقن بموته ألف درهم ولأمهات أولاده اللواتي قد أعتقهن ألف درهم بقوله لمولياته.

<sup>(</sup>١) في القاموس المهيرة بوزن سفينة الحرة الغالية المهر.

<sup>(</sup>٢) لعل المناسب فلو وقف الخ. كتبه مصححه.

#### باب

# الرجل يقف الأرض على أمهات أولاد الرجل أو على مدبرات الرجل أو على مهاليك رجل وما يدخل في ذلك

قال أبو بكر: في رجل جعل أرضه صدقة موقوفة لله عز وجل أبداً على أمهات أولاد زيد وعلى مدبراته ثم من بعدهن على المساكين أن الوقف جائز وتكون غلة هذا الوقف لأمهات أولاد زيد ومدبراته. قلت: فإن كان لزيد أمهات أولاد قد أعتقهن وأمهات أولاد لم يعتقهن وله مدبرات؟ قال: فالغلة لأمهات أولاده اللواتي لم يعتقهن ولمدبراته دون من كان أعتقهن من أمهات أولاده ألا ترى أنه لو قال قد جعلت أرضي هذه صدقة موقوفة على أمهات أولاد زيد وعلى مولياته وقد كان لزيد أمهات أولاد قد كان أعتقهن وله أمهات أولاد لم يعتقهن أن غلة هذا الوقف تقسم بين أمهات أولاد زيد وبين مولياته فتدخل أمهات أولاد زيد اللواتي كان أعتقهن في مولياته المعتقات ولا يدخلن مع أمهات أولاده اللواتي لم يعتقهن. قلت: فما تقول إن توفي زيد فعتق أمهات أولاده فصرن في عداد موليات زيد كيف تكون غلة هذا الوقف بينهن وقد صرن كلهن موليات زيد وقد كان زيد أعتق جواري كنّ له بعد أن وقف الواقف الوقف كيف تكون الغلة بينهن؟ قال: إنما ينظر إلى من كان من أمهات أولاد زيد يوم وقف الواقف هذا الوقف وأما مولياته فكل من كان قد أعتق من أمهات أولاده ومن رقيقه قبل الوقف وكل من أعتق أيضاً بعد الوقف فهؤلاء كلهن موليات لزيد فتقسم غلة هذا الوقف على عددهن.

## [مطلب يجوز الوقف على مملوك الغير]

قلت: أرأيت إن قال قد جعلت أرضي هذه صدقة موقوفة على سالم مملوك زيد ومن بعده على المساكين؟ قال: الوقف جائز والغلة لسالم ثم من بعده على المساكين. قلت: فما تقول إن باع زيد مملوكه سالماً من رجل؟ قال: فالغلة تبع لسالم حيث صار تدور معه كيف دار. قلت: فإن قال قائل إن غلة هذا الوقف قد وجبت لزيد فلا تنتقل عنه قيل له إنما الوقف لسالم فإذا قبله دخلت الغلة في ملك سيده ما كان سالم على ملكه فإذا باع سالماً تبعته غلة هذا الوقف وكانت لمولاه الذي اشتراه ألا ترى أن قبول الوقف إنما هو لسالم دون زيد حتى لو قال سالم قد قبلت هذا الوقف وقال زيد لا أقبله كان القول لسالم ولو قال سالم لا أقبل هذا الوقف وقال زيد

قد قبلت هذا الوقف لم يكن لزيد من غلة هذا الوقف شيء وإنما تدخل الغلة في ملك زيد إذا قبل سالم الوقف والوقف الذي يصير لمن وقف عليهم إنما هو في الغلة خاصة دون الأرض ألا ترى أن صاحب الأرض لم يملك سالماً لأن الأرض لم تخرج من ملكه إلى ملك غيره وإنما خرجت من ملكه للوقف الذي وقفه وإنما يملك من وقف عليه الغلة إذا جاءت وما لم تأت الغلة فليس يملكها أحد وكيف يجوز أن يملك إنسان ما لم يخلق إنما يملك إذا حدث.

#### [مطلب وقف الرجل على مماليكه غير صحيح]

قلت: فما تقول إن باع زيد عبده سالماً من الواقف أو ملكه إياه بوجه من وجوه التمليك؟ قال: يبطل الوقف عن زيد وعن سالم (١) وتكون الغلة للمساكين. قلت: ولم يبطل الوقف عن سالم؟ قال: ألا ترى أن الواقف لو كان سالم عبده قبل أن يقف هذا الوقف ثم أراد بعد ذلك وقف الوقف فقال قد جعلت أرضى هذه صدقة موقوفة على سالم مملوكي ثم من بعده على المساكين أن الوقف جائز وتكون الغلة للمساكين ولا يكون لسالم ولا للواقف فيها شيء لأن قول الواقف قد جعلت أرضي هذه صدقة موقوفة على سالم مملوكي ومن بعده على المساكين فكأنه إنما قال صدقة موقوفة على المساكين لأن سالماً لا يجوز وقف الواقف عليه لأنه مملوكه فإن باع الواقف مملوكه سالماً من رجل لم يكن لسالم ولا لمولاه الذي اشتراه من الوقف شيء لأن الوقف بطل عنه حين وقفه عليه من قبل أن الرجل لا يجوز وقفه على مماليكه فبطل يومئذ الوقف وصار ذلك للمساكين. قلت: أليس قال محمد بن الحسن أن وقف الرجل على أمهات أولاده ومدبراته جائز؟ قال: بلي. قلت: فهؤلاء مماليكه فلم قلت أن الرجل لا يجوز له أن يوقف على مماليكه؟ قال: أحسب أن محمد إنما ذهب في هذا إلى أن أمهات الأولاد والمدبرات قد جرت لهن عتاقة في حياته وأنهن يعتقن بموته فأجاز الوقف عليهن وإلا فإن القياس في هؤلاء جميعاً واحد في المماليك وأمهات الأولاد والمدبرات إما أن يجوز الوقف عليهن جميعاً وإما أن يبطل عنهن جميعاً وإلا فلا فرق بينهن.

قلت: أرأيت لو قال قد جعلت أرضي هذه صدقة موقوفة على فلانة أم ولد فلان وعلى فلانة مدبرة فلان وعلى فلان مكاتب فلان ومن بعدهم على المساكين؟ قال: الوقف جائز وتكون غلة هذا الوقف مقسومة بين أم ولد فلان وبين مدبرته وبين مكاتبه

<sup>(</sup>۱) هذا بناء على القول بعدم جواز الوقف على النفس قال في الكافي ولو شرط الغلة لإمائه ولعبيده فهو كاشتراطها لنفسه فيجوز عند أبي يوسف ولا يجوز عند محمد، قال والفتوى على قول أبي يوسف اهم من هامش الأصل. كتبه مصححه.

أثلاثاً فما أصاب أم ولده ومدبرته كان للسيد وما أصاب المكاتب كان ذلك للمكاتب دون المولى. قلت: فإن عجز المكاتب عن الكتابة ورد في الرق؟ قال: كان ما يصيبه من غلة هذا الوقف لسيده أيضاً فإن لم يعجز ولكنه أدى فعتق كانت حصته من غلة هذا الوقف له. قلت: فلو أن المكاتب أدى فعتق ومات فلان فعتقت أم ولده ومدبرته؟ قال: يكون هذا الوقف بينهم أثلاثاً. قلت: فهل يكون لورثة فلان من ذلك شيء؟ قال: لا. قلت: أليس تجعل لفلان ما كان لأم ولده من غلة هذا الوقف وما كان لمدبرته وهو في الحياة؟ قال: بلى. قلت: فإذا مات لم لا يكون ذلك لورثته؟ قال: من قبل أن كل ما تملكه أم ولد الرجل ومدبرته في حياته فهو له خاصة فلهذه العلة كان ما يصيب أم ولده ومدبرته من غلة هذا الوقف لسيدهما فلما مات كان ذلك لهما دون ورثته. قلت: أرأيت رجلاً قال أرضي هذه صدقة موقوفة على سالم مملوك زيد ومن بعده على المساكين ثم أن زيداً باع سالماً من الواقف ومن رجل آخر؟ قال: فما صار للواقف من سالم بطل عنه الوقف ويبقى له من غلة الوقف ما صار للرجل الآخر. قلت: فما بطل من غلة الوقف لمن يكون؟ قال: يكون ذلك للمساكين ويكون النصف الآخر للذي اشترى نصف العبد مع الواقف. قلت: فإن أعتقا سالما جميعاً؟ قال: يكون لسالم نصف الغلة والنصف للمساكين وهذا النصف الذي لسالم من الغلة حصة النصف الذي كان لشريك الواقف من سالم ويبطل النصف الذي كان في حصة الواقف ويكون ذلك للمساكين ولسنا نحفظ عن أصحابنا في الوقف يقفه الرجل على مماليكه شيئاً وهذا الذي حكيناه قول بعض فقهاء أهل البصرة والمحفوظ عن أصحابنا في الرجل يوصى لمملوكه بثلث ماله أو ربعه أو سدسه أو بجزء أو بسهم فإنهم قالوا يصير بهذه الوصية مدبراً من قبل أنه قد أوصى له ببعض رقبته فلما كان يعتق بموت مولاه جازت الوصية ولو كان أوصى له بألف درهم أو بمائة دينار أو بعرض من العروض بعينه فالوصية له بذلك باطلة لا تجوز لأنه لم يوص له من رقبته بشيء.

# بــاب الوقف الذي لا يجوز

قال أبو بكر رحمه الله: ولو أن رجلاً قال أرضى هذه صدقة موقوفة لله تعالى أبداً على الناس إن الوقف باطل والأرض على ملك الواقف وإن مات فهي ميراث بين ورثته وكذلك لو قال على بني آدم فالوقف باطل وكذلك إن قال صدقة موقوفة على أهل بغداد أو على قريش أو على العرب أو على العجم فالوقف باطل وكذلك إن قال صدقة موقوفة على بني هاشم أو على مضر أو على ربيعة أو على بني شيبان أو على بني تميم أو على الرجال أو على النساء أو على الصبيان فالوقف باطل وكذلك لو قال صدقة موقوفة على الموالي فالوقف باطل وكذلك لو قال على الزمني أو على العميان أو على العوران فالوقف باطل من قبل أن هذا الوقف للغني والفقير وهم لا يحصون وكذلك لو قال على قراء القرآن أو على الفقهاء أو قال على أصحاب الحديث أو قال على الشعراء فالوقف باطل. قلت: لم لا يكون الوقف جائزاً وتكون الغلة للمساكين؟ قال: من قبل أنه لم يقصد بها المساكين. قلت: أفليس قد قلت أنه إذا قال قد جعلت أرضى هذه صدقة موقوفة على ولد زيد ولم يكن لزيد ولد أن الغلة تكون للمساكين فإن حدث لزيد ولد ردّت الغلة إليهم؟ قال: بلى هذا على ما قلنا من قبل أن زيداً رجل بعينه فالوقف على ولده جائز إن كان له ولد كانت الغلة لهم وإن لم يكن له ولد كانت للمساكين فإن حدث له ولد رددنا الغلة إليهم وهذا الذي سمى أهل بغداد وقريش أو العجم أو الموالي هم موجودون ولكن يدخل فيهم الغني والفقير وهم لا يحصون ولا يحاط بهم فلذلك بطل الوقف عليهم.

# [مطلب الوقف على أهل بغداد أو على المسلمين باطل]

قلت: فإن قال قد جعلت أرضي هذه صدقة موقوفة على أهل بغداد فإذا انقرضوا كانت وقفاً على المساكين؟ قال: الوقف باطل من قبل أن أهل بغداد لا ينقرضون وليس يكون للمساكين إلا بعد انقراضهم وكذلك لو قال على المسلمين كان باطلاً. قلت: أرأيت إذا قال صدقة موقوفة أنه لم يقصد به إلا إلى المساكين فيكون لهم ألا ترى أنه لو قال قد جعلت أرضي هذه صدقة موقوفة على أن يحج عني بغلتها أبداً في كل سنة أو يغزى بها عني أبداً أليس ذلك على ما قال أو قال على أن يقضى ديني الذي عليّ؟ قال: ليس هذا مثل قوله وقف على الموالي هذا مما لا يجوز الوقف عليهم ولا الوصية لهم.

قلت: أرأيت إذا قال قد جعلت أرضى هذه صدقة موقوفة على زيد أو على قرابتي ما السبيل في غلتها وما الذي يجب في ذلك وقد مات الواقف؟ قال: الوقف باطل. قلت: فلم لا تجعلها لزيد أو لقرابته؟ قال: من قبل أنه جعل ذلك على الشك فلم يجعله لواحد منهما بعينه دون الآخر ولا يجوز أن يجعله لهما وقد أفرد أحدهما بذلك وكذلك لو قال جعلتها صدقة موقوفة أبداً على زيد أو عمرو ومن بعد ذلك فهو وقف على المساكين فإن هذا الوقف باطل عندي من قبل أنه لم يجعله لأحدهما دون الآخر ولم يجعله للمساكين إلا من بعد موت من يجب الوقف له. قلت: أرأيت الرجل إذا قال قد جعلت أرضى هذه صدقة موقوفة لله عز وجل أبداً على كذا وعلى كذا فسمى وجوهاً على أنه بالحيار في إبطال هذا متى رأيت؟ قال: الوقف باطل لا يجوز. قلت: ولم ذلك؟ قال: من قبل أنه اشترط الخيار في ذلك لنفسه فكانت الأرض على ملكه على حالها ولم تخرج عن ملكه ولم يزل ملكه عنها ألا ترى أن الرجل إذا باع شيئاً على أنه فيه بالخيار أن ملكه ذلك على حاله لم يزل وأن المشترى لو قبضه فتلُّف في يده كان على المشتري قيمة ذلك من قبل أن الشروط في الوقف جائزة فلما كانت الشروط في الوقف جائزة كان اشتراط الواقف أنه بالخيار في ذلك إبطالاً للوقف ولم يكن ذلك وقفاً مبتوتاً لا مثنوية (١) فيه ألا ترى أن وقوف أصحاب النبي ﷺ جارية على وجه الدهر إلى اليوم ولم يبطلها أحد، وقد قال عامّتهم في وقوفهم أبداً حتى يرثها الله الذي له ميراث السموات والأرض وهو خير الوارثين، وكل وقف لا يكون على هذه السبيل فهو باطل. قلت: أرأيت إن قال قد جعلت أرضى هذه صدقة موقوفة على أن لي إخراجها من الوقف إلى غيره أو قال إزالتها عن الوقف إلى غيره أو قال على أن لي ردها عن سبيل الوقف أو على أن لي أن أبيعها وأتصدق بثمنها أو على أن لي أن أهبها أو أتصدق بها على من شئت وأملكه إياها أو قال على أن أرهنها متى بدا لى وأخرجها عن حال الوقف؟ قال: هذا كله مما يبطل الوقف.

#### [مطلب لو وقف سنة أو شهراً لا يجوز]

قلت: أرأيت إن قال قد جعلت أرضي هذه صدقة موقوفة لله عز وجل سنة أو يوماً أو شهراً؟ قال: هذا الوقف باطل. قلت: فلم قلت هذا؟ قال: من قبل أن قوله سنة أو شهراً أو يوماً ولم يزد على هذا فلم يجعله مؤبداً. قلت: فإن قال صدقة موقوفة سنة على أنها بعد السنة خارجة عن هذا الوقف أو على أنها بعد السنة مطلقة أو قال على أنها بعد انقضاء هذه السنة ملك لفلان أو قال هبة لفلان أو ما أشبه ذلك

<sup>(</sup>١) المثنوية بفتح الميم وسكون المثلثة وفتح النون وكسر الواو وتشديد التحتية الاستثناء كذا في كتب اللغة. كتبه مصححه.

ونحوه كان هذا إبطالاً للوقف(١) ألا ترى أنه لو قال صدقة موقوفة لله عز وجل أبدآ على فلان في حياته أن الوقف جائز وتكون الغلة لفلان أيام حياته فإذا توفي كانت الغلة للمساكين. قلت (٢): وكذلك لو قال صدقة موقوفة لله عز وجل أبداً على فلان ولم يقل في حياته أن الوقف جائز وتكون غلة ذلك لفلان ما دام حياً فإذا مات كانت الغلة للمساكين بقوله صدقة موقوفة لله عز وجل أبداً. قلت: فإن قال قد جعلت أرضى هذه صدقة موقوفة بعد وفاتي على فلان سنة؟ قال: فالوقف باطل. قلت: فلم لا تجعل ذلك لفلان حياته؟ قال: إن كان ذلك منه على سبيل الوصية فهو جائز من الثلث فإذا مات فلان رجعت الأرض إلى ورثة الواقف. قلت: فهل له الرجوع في ذلك ما دام حياً؟ قال: نعم. قلت: فإن قال موقوفة على فلان بعد وفاتي سنة؟ قال: تكون غلتها لفلان على ما قال سنة ثم ترجع إلى الورثة لأنه لم يقل ههنا صدقة موقوفة مؤبدة. قلت: وسواء كان ذلك في صحته أو في مرضه؟ قال: نعم ما كان على سبيل الوصية فهو في الصحة والمرض سواء. قلت: فإن قال إذا كان غد فأرضي هذه صدقة موقوفة؟ قال: الوقف باطل لأنه لم يجعلها الساعة وقفاً وإنما جعلها وقفاً غداً وغد هو على غاية (٣) وكذلك إذا قال إذا جاء رأس الشهر أو قال إذا جاء الحول فأرضي هذه صدقة موقوفة؟ قال: هذا كله باطل ولا تكون الأرض وقفاً (٤) وكذلك لو قال إذا قدم فلان فأرضي هذه صدقة موقوفة أو قال إذا كلمت فلاناً أو قال إذا تزوجت فلانة فأرضي هذه صدقة موقوفة؟ قال: الوقف باطل من قبل أنه جعلها وقفاً على غاية ألا ترى أن له أن يبيعها وأن يخرجها عن ملكه قبل الوقت ألا ترى أنه لو قال لعبده أنت حر رأس الشهر أن له أن يبيعه وأن يخرجه عن ملكه قبل رأس الشهر لأنه لم يبت عتقه وكذلك الوقف ما لم يبته كان باطلاً ( ولو قال إذا كلمت فلاناً فأرضي صدقة أو قال إذا قدم فلان أو قال إذا دخلت هذه الدار فأرضى هذه صدقة؟ قال: هذا يلزمه وهذا بمنزلة اليمين والنذر فإذا فعل شيئاً من ذلك وجب عليه أن يتصدق بالأرض ولا يكون وقفاً وفي الباب الأول إنما جعلها صدقة موقوفة فالوقف لا يكون على حلف وإنما يكون الوقف جائزاً إذا كان مبتوتاً لم يكن له إخراجه من حال الوقف فإذا كان له إخراجه من حال الوقف لم يكن وقفاً ألا ترى أنه لو قال لرجل إذا جاء غد فهذا العبد هبة لك أو قال صدقة عليك أن الهبة والصدقة باطل والعبد لمولاه على حاله. قلت:

<sup>(</sup>١) لعله قال هذا إبطال الخ فإن هذا محل الجواب.

<sup>(</sup>٢) قلت هذه لعلها من المجيب لعدم جواب لها. كتبه مصححه.

<sup>(</sup>٣) لعل قلت هنا سقطت من قلم الناسخ لمجيء جوابها بعد.

<sup>(</sup>٤) لعل هنا لفظ قلت ساقط.

<sup>(</sup>٥) لعل الناسخ أسقط هنا قلت. كتبه مصححه.

وكذلك إن كان سلمه إليه في هذه الهبة والصدقة؟ قال: الصدقة والهبة في ذلك باطل سلمه إليه وقبضه أو لم يقبضه. قلت: فإن قال أرضى هذه صدقة موقوفة لله عز وجل سنة ثم هي من بعد السنة مطلقة سنة ثم تكون بعد ذلك سنة موقوفة وسنة راجعة إلى ملكي؟ قال: الوقف باطل. قلت: فإن قال على أن أصلها لى أو قال على أن أصلها ملك لي؟ قال: هما سواء ولا يكون وقفاً فإن قال هي صدقة موقوفة إن شاء فلان وقال فلان قد شئت أو قال إن هويت أو رضيت فقال فلان قد رضيت أو قال قد هويت فالوقف باطل. قلت: وكذلك لو قال صدقة موقوفة على أن فلانا في ذلك بالخيار يوماً أو ثلاثة أيام أو قال شهراً؟ قال: الوقف باطل من قبل أن اشتراطه الخيار لغيره اشتراطه لنفسه. قلت: فإن قال بعد ذلك قد أبطلت الخيار الذي اشترطته لفلان؟ قال: الوقف في ذلك باطل لأنه ليس بوقف مبتوت ولا مؤيد. قلت: فإن قال قد أبطلت الخيار الذي قد اشترطته وجعلتها صدقة موقوفة لله عز وجل؟ قال: تكون الساعة موقوفة بهذا الكلام الأخير. قلت: فإن قال أرضى هذه صدقة موقوفة على أن لفلان أن يبطل ذلك أو قال على أن لورثتي أن يبطلوا ذلك أو قال على أن لهم أن يبيعوا ذلك وينفقوا ثمنها؟ قال: الوقف باطل. قلت: أرأيت إن قال إن برئت من مرضى هذا أو قال إن برىء ابنى فلان من مرضه هذا أو قال إن قدم ابنى فلان من سفره فأرضى هذه صدقة موقوفة؟ **قال**: هذا كله باطل ولا تكون الأرض وقفاً. قلت: فإن قال إن اشتريت هذه الأرض فهي صدقة موقوفة فاشتراها؟ قال: لا تكون وقفاً. قلت: فإن قال إن كانت دار كذا وكذا في ملكي فهي صدقة موقوفة؟ قال: إن كانت في ملكه في الوقت الذي قال هذا القول فهي صدقة موقوفة. قلت: أرأين رجلاً وقف أرضاً لغيره على وجوه سماها ثم ملك الأرض؟ قال: لا تكون وقفاً.

#### [مطلب وقف ملك الغير ثم أجاز الملك جاز]

قلت: فإن قال قد جعلت أرض فلان صدقة موقوفة لله عز وجل أبداً على فقراء المسلمين فبلغ صاحب الأرض ذلك فقال قد أجزت ما صنعه فلان في أرضي؟ قال: تكون وقفاً. قلت: وكذلك لو قال قد جعلتها وقفاً على قوم بأعيانهم ومن بعدهم على المساكين فأجاز صاحب الأرض ذلك؟ قال: هو جائز وتصير الأرض وقفاً على الوجوه التي سبلها وهي وقف من قبل مالكها وإليه ولايتها.

## [مطلب جعل داره مسجداً ثم شرط إبطاله لا يصح شرطه]

قلت: أرأيت رجلاً جعل داره مسجداً وبناه وأشهد على ذلك على أن له إبطاله أو. على أن له أن يبيعه؟ قال: اشتراطه هذا في المسجد باطل لا يجوز. قلت: فما الفرق بين المسجد وبين الوقف وكلاهما إنما يطلب بهما ما عند الله تعالى؟ قال: ألا

ترى الوقوف أن الشروط فيها جائزة وعلى هذا جرى الأمر فيها على أن له أن يدخل فيها من رأى ويخرج من شاء ويزيد من شاء وينقص من شاء وتكون وقفاً على قوم عشر سنين ثم تكون بعد العشر سنين وقفاً على قوم آخرين أن هذا كله جائز في الوقف وأن المساجد ليست على هذا ولو أن رجلاً بنى مسجداً لأهل محلة وقال قد جعلته لأهل هذه المحلة خاصة كان لمن جاء من المسلمين من غير أهل تلك المحلة أن يصلي فيه فالاشتراط في المساجد لم يجوّزه أحد فهذا الفرق بينهما.

## باب الرجل يقف الأرض أو داراً له على مرمة مسجد بعينه أو على سقاية بعينها وما جاء في ذلك

قال أبو بكر رحمه الله: ولو أن رجلاً جعل أرضاً له صدقة موقوفة على مرمة مسجد محلة كذا وكذا أو على مرمته وثمن بواريه وزيت قناديله وما يحتاج إليه فإن الوقف على هذا باطل لا يجوز. قلت: ولم قلت ذلك؟ قال: من قبل أنه قد يجوز أن تخرب هذه المحلة ويتعطل هذا المسجد فلا يحتاج إلى مرمة ولا أن يشتري له بوار ولا زيت وينقطع الوقف وكل وقف ينقطع ولا يكون جارياً على وجه الدهر فهو باطل. قلت: وكذلك إن قال وقف على مرمة سقاية كذا وكذا؟ قال: الوقف باطل من قبل أن ذلك ينقطع ولا تحتاج هذه السقاية إلى مرمة فيبطل الوقف فإذا كان يبطل في وقت من الأوقات فهو باطل في وقت ما وقفه ألا ترى أنه لو قال قد جعلت أرضي هذه صدقة موقوفة على فلان ما دام حياً أن الوقف باطل من قبل أنه لم يجعله مؤبداً ولم يجعل آخره للمساكين فلذلك بطل الوقف. قلت: فكيف يصح الوقف على مرمة المسجد أو على السقاية أو على ما أشبه ذلك؟ قال: يقول قد جعلت أرضي هذه صدقة موقوفة على مرمة مسجد كذا أو على بواريه وزيت قناديله أو على سقاية كذا فإن استغنى عن مرمة هذا المسجد وعن شراء بواريه وزيت قناديله وعن مرمة هذه السقاية فذلك وقف على المساكين، فإذا قال هذا جاز الوقف واستغلّ فأنفقت غلته على المسجد أو على السقاية (١) وما كان يحتاج إلى ذلك فإذا استغنى عن ذلك كانت الغلة للمساكين. قلت: وكذلك إن جعل هذه الأرض صدقة موقوفة على مرمة خان السبيل؟ قال: هذا والباب الآخر سواء والجواب في ذلك كله واحد. قلت: وكذلك إن قال على بيمارستان كذا وكذا ينفق على المرضى الذين يكونون فيه؟ قال: هذا كله واحد إلا أن يجعله مؤبداً أو يكون آخره للمساكين وإلا لم يجز. قلت: أرأيت إن بني رجل بيمارستاناً وأشهد عليه أنه جعل ذلك لله تعالى يعالج فيه المرضى وأهل البلاء ووقف على ذلك أرضاً أو داراً وجعل غلة ذلك تنفق فيما يحتاج إليه أهل البيمارستان وعلى من يكون فيه من المرضى وعلى الأطباء والمعالجين؟ قال: إن كان يتعطل وينقطع فالوقف باطل لا يجوز وما كان

<sup>(</sup>١) قوله وما كان يحتاج إلى ذلك كذا في النسخ ولعل الواو مزيدة من النساخ فإن المعنى على حذفها. كتبه مصححه.

من هذا لا ينقطع فالوقف عليه جائز فإن أراد تصحيح الوقف فليجعل آخره للمساكين فإنه يصح ذلك ويكون على ما جعله من النفقة على مرمة هذا البيمارستان وعلى من يكون فيه من المرضى والمعالجين وغيرهم من القوّام.

# [مطلب وقف على مرمة المسجد وما يحتاج إليه فرم واشترى له وفضلت فضلة ما حكمها]

قلت: أرأيت إذا قال قد جعلت أرضي هذه صدقة موقوفة على مرمة مسجد كذا وعلى ثمن زيت قناديله وثمن بواريه فإذا استغنى عن ذلك جعل ذلك للمساكين فرم المسجد واشترى له ما يحتاج إليه من الزيت والبواري وفضلت فضلة من الغلة هل تدفع إلى المساكين أو يكون ذلك موقوفاً للمسجد؟ قال: إن كانت الغلة دارة فرق ما يفضل من الغلة على المساكين وإن كانوا يخافون أن تتعطل الغلة وتنقطع وقتاً من الأوقات فلا بأس أن يحبسوا على ما يحتاجون إليه للمسجد.

#### [مطلب المرمة غير البناء]

قلت: أرأيت إذا قال على مرمة هذا المسجد أو في ثمن بواريه وزيت قناديله فانهدم المسجد كله واحتاج أهله أن يبنوه بناء مستقلاً وههنا غلة من غلة هذا الوقف ما يكفي لبنائه هل ترى أن يبنى من غلة هذا الوقف؟ قال: لا إنما قال على مرمته والمرمة غير البناء وإنما المرمة مثل تطيين سطحه وتأزير حيطانه وأجذاع تدخل في سقفه وما يشبه هذا والبناء غير هذا ألله. قلت: وكذلك السقاية والبيمارستان؟ قال: هذا كله سواء والجواب فيه كله واحد. قلت: أرأيت رجلاً قال قد جعلت أرضي هذه صدقة موقوفة لله تعالى أبداً على أن يحج عني من غلة كل سنة حجة بخمسة آلاف درهم وكان مبلغ نفقة حجة واسعة للراكب ألف درهم أو أقل من ألف درهم؟ قال: يحج عنه في كل سنة بألف درهم وما فضل فهو للمساكين. قلت: فإن قال يكفر عني من غلة هذه الأرض في كل سنة أن مائة درهم وإنما تبلغ نفقته على الاتساع عشرة دراهم ما القول في ذلك؟ قال: يكفر عنه في كل سنة كفارة وكل كفارة بعشرة دراهم وما فضل بعد ذلك يكون للمساكين ومما يؤيد هذا القول ويقويه ما رواه الحسن بن زياد عن أصحابنا رحمهم الله أنه قال في رجل أوصى أن يكفن بألف ما رواه الحسن به ميراثاً بين ورثته.

<sup>(</sup>١) قد حكى قاضيخان كلام الخصاف في فتاواه وعقبه بقوله والفتوى على أنه يجوز البناء بتلك الغلة اهـ كذا بهامش الأصل. كتبه مصححه.

<sup>(</sup>٢) لعل هنا سقطاً والأصل كفارة بمائة درهم كذا بهامش الأصل. كتبه مصححه.

# بــاب الوقوف المتقادمة

قلت: أرأيت هذه الوقوف التي تقادم أهلها ومات الشهود الذين يشهدون عليها ما السبيل فيها؟ قال: ما كان في أيدي القضاة منها وما كان لها رسوم في دواوين القضاة أجريت على الرسوم الموجودة في دواوينهم استحساناً إذا تنازع أهلها فيها وما لم يكن لها رسوم في دواوينهم يعمل عليها فالقياس فيها إذا تنازع القوم فيها أن يحملوا على التثبيت فمن ثبت في ذلك شيئاً حكم له به. قلت: أرأيت إذا حملوا على التثبيت أليس تكون حشرية وتبقى غلاتها في أيدي القضاة؟ قال: بلى والقياس فيها هذا الذي قلناه. قلت: أرأيت قاضياً صار إلى بلد من البلدان قاضياً عليه فوجد في ديوان القاضي الذي كان قبله ذكر وقوف في أيدي الأمناء ووجد لها رسوماً في ديوانه؟ قال: في الاستحسان نحملهم على ذلك.

## [مطلب تنازع قوم وقفاً يرجع فيه إلى قول ورثة الواقف]

قلت: فإن تنازع في ذلك قوم فقال فريق منهم هو لنا وقال آخرون هو لنا وكل واحد من الفريقين يقول وقفه فلان بن فلان علينا وليس بينة تشهد على الوقف؟ قال: إن كان لفلان ورثة فأقرّوا أن صاحبهم وقف ذلك على شيء بينوه جاز ذلك وإلا حمل الذين تنازعوا فيه على التثبيت فإن اصطلحوا على أخذه وليس لهم رسم في ديوان يعمل عليه استحسنت أن أنفذ ذلك لهم وأقسم غلته بينهم. قلت: فما تقول إن أقر ورثة الواقف أنه وقف ذلك على أحد الفريقين هل يجوز إقرارهم والشيء ليس في أيديهم وإنما وجده القاضي في يدي أمين من أمناء القاضي الذي كان قبله؟ قال: أقبل قول الورثة وأجعله للفريق الذين أقروا لهم به دون الآخر. قلت: فما تقول إن قال الورثة لم يقفه صاحبنا وهو ميراث لنا؟ قال: أحكم بموجبه (١). قلت: فإن قالوا إنما وقفه علينا وعلى أولادنا خاصة ثم من بعدنا على المساكين؟ قال: الوقف في أيدي القضاة ولا يجوز أن أقبل قولهم فيما ليس في أيديهم ألا ترى أن قول من كان هذا الوقف في يده أن فلاناً وقفه وهو مالك له من قبل أن

<sup>-</sup>(١) أي بموجب ما قالوه من أنها ليست بوقف وحينئذ تكون ميراثاً وسيأتي له ما يؤيده كذا بهامش الأصل. كتبه مصححه.

رجلاً لو كانت في يده ضيعة يزعم أنها له فقال رجل هذه الضيعة ضيعتي وقفتها على المساكين وأقام المدعي شاهدين أنه وقفها على المساكين لم يستحقها بهذه البينة إلا أن يشهد له الشهود أنه وقفها وهو مالك لها فيأخذها من يد الذي هي في يده ولو قال الذي في يديه قد وقفها فلان هذا ولكنها لي وفي ملكي وليست لهذا لم يكن قوله بأن هذا وقفها إقراراً منه بأنها له لأن الرجل قد يقف ما لا يملك.

قلت: فما تقول في قاض صار إلى بلد من البلدان قاضياً بين أهله فأتاه رجل فقال إنى كنت أميناً للقاضى الذي كان ههنا قبلك وفي يدي ضيعة كذا وكذا. كانت لرجل يقال له فلان بن فلان الفلاني فوقفها على قوم معلومين سماهم؟ قال: إذا لم يعلم القاضي من أمر هذه الضيعة شيئاً غير ما أقرّ به الرجل عنده قبل إقرار هذا الرجل فإن كان لفلان بن فلان هذا ورثة فالقول قولهم في هذه الضيعة فإن أقروا أنها وقف على ما أقر به الرجل عنده أنفذ ذلك عليهم وإن أنكروا أن يكون الميت وقفها وقالوا هي ميراث بيننا كان القول قولهم في ذلك. قلت: فما تقول إن قال الرجل كنت أمين القاضى في هذه الضيعة وهذه الضيعة كانت لفلان فوقفها على كذا وكذا وقال الورثة بل وقفها علينا وعلى أولادنا ونسلنا ومن بعدنا على المساكين والذي قاله الورثة خلاف ما قاله الرجل؟ قال: فالقول قول الورثة في ذلك ويمضيه القاضي على ما أقروا به. قلت: فإن قال الرجل الذي ادعى أنه أمين في يدى هذه الضيعة وهي وقف على كذا وكذا ولم يقل كانت لفلان وأن فلانا وقفها؟ قال: يقبل القاضي قوله فيما في يده ويمضيه على ذلك وإنما يقبل القاضى قول الورثة إذا كان القاضى قبض هذه الضيعة على أنها ملك الرجل الذي يدّعون أنه وقفها فيكون القول في ذلك قول الورثة وإن كان القاضي إنما قبض هذه الضيعة على تنازع كان بينهم فيها ولم يقبضها على ملك الرجل الذي يقولون أنه وقفها لم ينظر إلى قول الورثة في ذلك وكان الأمر فيها على ما يوجد من رسمها في ديوان القاضي.

#### باب

#### الرجل يقف الأرض على ولده وليس له ولد

قال أبو بكر رحمه الله: ولو أن رجلاً جعل أرضاً له صدقة موقوفة لله تعالى أبداً على ولده وولد ولده ونسله أبداً ثم من بعدهم على المساكين أن الوقف صحيح جائز فإن كان للواقف ولد وولد ولد ونسل كانت الغلة بينهم جميعاً وإن لم يكن له ولد ولا ولد ولد ولا نسل كانت الغلة للمساكين. قلت: فإن حدث له ولد أو ولد ولد؟ قال: كانت الغلة لهم أبداً ما بقى من نسله أحد فإذا انقرضوا كانت الغلة للمساكين. قلت: فلم جعلت الغلة للمساكين إذا لم يكن له ولد؟ قال: من قبل أنه أوجبها للمساكين بقوله صدقة موقوفة لله عز وجل أبداً فما كان لله فهو للمساكين وكأنه قال قد جعلت أرضي هذه صدقة موقوفة على المساكين فإن حدث له ولد كانت الغلة لهم وكذلك النسل فإذا انقرضوا صارت للمساكين ألا ترى أنه لو قال قد جعلت أرضى هذه صدقة موقوفة لله عز وجل أبداً على الموتى وعلى المساكين أن الموتى لا يجوز أن يوقف عليهم ولا يوصى لهم فلما لم يجز الوقف عليهم كانت الغلة للمساكين الذين يجوز الوقف عليهم وكذلك لو أن رجلاً قال قد أوصيت بثلث مالى للمساكين وللموتى كان الثلث للمساكين ولم يبطل من الثلث شيء عن المساكين. قلت: وكذلك إن قال أرضى هذه صدقة موقوفة لله عز وجل أبداً على من يحدث لى من الولد ومن بعدهم على المساكين؟ قال: الوقف جائز وتكون الغلة للمساكين فإن حدث له ولد ردت الغلة إليهم فإذا انقرضوا رجعت الغلة إلى المساكين. قلت: وكذلك إن قال على من يحدث لي من الولد والنسل ومن بعدهم على المساكين؟ قال: هو على ما قال وتكون الغلة للمساكين فإن حدث له ولد أو نسل ردّت الغلة إليهم ما بقى منهم أحد فإذا انقرضوا صارت الغلة للمساكين. قلت: وكذلك لو قال على ولد زيد أو على من يحدث لزيد من الولد والنسل ومن بعدهم على المساكين؟ قال: هو على ما شرط من ذلك فإن لم يكن لزيد ولد ولا ولد ولا نسل كانت الغلة للمساكين. قلت: فإن حدث لزيد ولد ونسل؟ قال: أردّ الغلة إليهم فإذا انقرضوا جميعاً جعلتها للمساكين. قلت: فإن قال على الذكور من ولد زيد وعلى الذكور من ولد ولده ونسله دون الإناث فهل يدخل ولد الإناث من الذكور مع هؤلاء؟ قال: نعم كل ذكر يكون من ولد زيد ومن ولد ولده ونسله فالغلة لهم وبينهم بالسوية فإذا انقرضوا كانت الغلة للمساكين فإن

قال على الذكور من ولد زيد وعلى الذكور من ولده لصلبه ومن ولد ولده ونسله فيدخل في ذلك كل ذكر يكون من ولده وولد ولده ونسله من البنين والبنات لأنه قال على ولده الذكور من البنين والبنات دخلوا في غلة هذه الصدقة. قلت: فإن قال على الإناث من ولد زيد وعلى ولد الإناث ونسلهم؟ قال: فهو على ما قال تكون الغلة لبناته لصلبه وعلى أولاد بناته وبنات بناته ونسلهم. قلت: فهل يدخل في الوقف كل ولد الإناث من ولد ولد زيد ونسله إن كانوا ذكوراً وإناثاً؟ قال: نعم. قلت: فإن قال على زيد وعمرو وعبد الله؟ قال: فالغلة بينهم أثلاثا. وولد عبد الله خاصة. قلت: فإن قال على زيد وعمرو وعبد الله وولدها؟ قال: فالغلة لزيد وعمرو وعبد الله وولد عبد الله وولد عبد الله وولدها؟ قال: فالغلة لزيد وعمرو وعبد الله وولد عبد الله وولد أخرهم وإن أضاف الولد أو وكذلك لو قال ونسله أو قال ونسلهما؟ قال: الأمر في ذلك واحد فإذا أضاف الولد أو النسل إلى واحد كان ذلك لولد آخرهم وولد الأول من ذلك شيء وإن أضاف الولد أو النسل إليهم جميعاً فقال وأولادهم أو قال ونسلهم كان ولدهم ونسلهم جميعاً

#### باب

# الرجل يقف الأرض على رجلين فيكون أحدهما ميتاً أو يقبل أحدهما ذلك ولا يقبله الآخر

قال أبو بكر رحمه الله: لو أن رجلاً قال أرضى هذه صدقة موقوفة لله تعالى أبداً على فلان وفلان ومن بعدهما على المساكين وكان أحد الرجلين في الحياة والآخر ميتاً؟ قال: الوقف جائز والغلة كلها للحي منهما لأن الميت لا يجوز أن يوقف عليه ولا يوصى له بشيء فإذا مات الحي منهما صارت غلة هذا الوقف للمساكين. قلت: أرأيت إن قال على زيد وعمرو ما عاشا فإذا مات أحدهما(١) صارت حصته وهي النصف للمساكين؟ قال: تكون الغلة لزيد وعمرو ما عاشا فإذا مات أحدهما صارت حصته للمساكين وكان النصف الباقي للحي منهما فإذا مات الآخر بعد ذلك صارت الغلة كلها للمساكين. قلت: فلم قلت إذا مات أحدهما صارت حصته للمساكين والواقف إنما قال ثم من بعدهما على المساكين ولم يجعل للمساكين منها شيئاً ما دام زيد وعمرو في الحياة؟ قال: من قبل أنه ابتدأ أوّل الوقف بأن قال صدقة موقوفة لله تعالى أبداً فيقوله صدقة موقوفة لله أبدا جعلت ذلك للمساكين ألا ترى أنه لو قال قد جعلت أرضى هذه صدقة موقوفة لله عز وجل أبداً على زيد وعمرو ما عاشا ومن بعدهما على المساكين فقال زيد قد قبلت وقال عمرو لا أقبل هذا الوقف؟ قال(٢): يكون لزيد نصف الغلة ويكون النصف الذي رده عمرو وقال لا أقبله للمساكين ولا تكون الغلة كلها لزيد من قبل أن الوقف قد وجب لهما جميعاً من قبل الواقف فمن قبل منهما وقف النصف جاز له ومن لم يقبل صارت حصته للمساكين وكذلك لو قالا جميعاً لا نقيل هذا الوقف كانت الغلة كلها للمساكين.

#### [مطلب وقف على زيد وعمرو فردًا ثم قبلا]

قلت: فإن قالا بعد قولهما لا نقبل قد قبلنا؟ قال: فلا شيء لهما لأنهما لما ردًا ذلك صارت الغلة للمساكين فليس لهما بعد أن ردًا أن يقبلا ذلك.

<sup>(</sup>١) قوله فإذا مات أحدهما إلى آخر السؤال الأوجه أن يقال بدل هذا ثم من بعدهما على المساكين فمات أحدهما ليكون السؤال خالياً عن شائبة الجواب فتأمل كذا بهامش الأصل.

<sup>(</sup>٢) لفظ قال لعله محرف من النساخ وأصله فإنه الخ. كتبه مصححه.

قال: أبو بكر قال أصحابنا في رجل أوصى بثلث ماله لرجلين وأحدهما حي والآخر ميت والموصى لا يعلم بموت الميت منهما أن الثلث للحي منهما كله من قبل أن الميت لا تقع له وصية وكذلك لو قال قد أوصيت بثلثي لزيد وللموتى أن الثلث كله لزيد ولو قال قد أوصيت بثلثي بين زيد وبين الموتى كان لزيد نصف الثلث والنصف الآخر من الثلث يرجع إلى ورثة الموصى. قلت: فما تقول على قياس هذا القول إذا قال قد جعلت أرضى هذه صدقة موقوفة لله عز وجل أبداً تكون غلتها بين فلان وفلان ثم من بعدهما على المساكين وكان أحد الرجلين حياً والآخر ميتاً؟ قال: يكون للحي منهما النصف من الغلة والنصف الآخر للمساكين. قلت: فلم لا يرد النصف الذي للميت إلى الواقف إن كان حياً أو إلى ورثته إن كان ميتاً؟ قال: ما بطلت فيه الوصية من الثلث يرجع إلى ورثة الموصى من قبل أن الموصى لم يجعل الثلث لغير هذين اللذين أوصى لهما به والواقف قد جعل الغلة للمساكين فما بطل عن أحدهما منه صار للمساكين. قلت: ولو كان الموصى قال قد أوصيت بثلث مالى لزيد ولابنى فلان أو قال بين زيد وبين ابني فلان وله ولد غير هذا الذي أوصى له؟ قال: فإن لزيد نصف الثلث والنصف الآخر الذي أوصى به لابنه مردود إلى ورثته إلا أن يجيز ذلك الورثة من قبل أن ابنه ممن تجوز له الوصية لو أجازها له الورثة وكذلك لو أوصى بثلثه لزيد ولرجل سماه مجهولاً لا يعرف كان لزيد نصف الثلث والنصف الآخر مردود إلى الورثة.

قلت: أرأيت إذا قال أرضي هذه صدقة موقوفة على ولد عبد الله ونسله أبداً ما تناسلوا وكان ولد عبد الله جماعة فقال بعضهم لا أقبل هذا الوقف وقال بعضهم قبلت؟ قال: فالغلة كلها لمن قبل منهم دون من لم يقبل منهم ومن لم يقبل منهم فهو بمنزلة الميت يسقط سهمه من الغلة. قلت: فلو كان هذا في وصية أوصى بها رجل لولد عبد الله ثم مات الموصي فقال بعضهم لا أقبل هذه الوصية؟ قال: ترجع حصة من لم يقبل منهم إلى ورثة الموصي. قلت: فإذا كان هذا في الوقف؟ قال: فحصة من لم يقبل منهم لمن قبل. قلت: فما الفرق بين الوقف والوصية؟ قال: من قبل أن من مات من أهل الوقف ألغيت سهمه وقسمت الغلة بين من بقي منهم وفي الوصية من مات من أهل الوقف ألغيت سهمه وقسمت الغلة بين من بقي منهم وفي الوصية من قال ولد زيد جميعاً لا نقبل؟ قال: فالغلة جميعاً للمساكين فإذا حدث لزيد ولد ونسل قالوا نقبل رددت الغلة إليهم وإذا انقرضوا فهي للمساكين. قلت: وكذلك من حدث من الولد والنسل فقالوا جميعاً لا نقبل الوقف؟ قال: تقسم الغلة كلها بين من قبل منهم. فإن قبل بعضهم وقال بعضهم لا نقبل؟ قال: تقسم الغلة كلها بين من قبل منهم. قلن قبل داخته فإن قال رجل منهم لا أقبل لنفسي ولا لولدي وكان له أولاد؟ قال: أما حصته قلت غإن قال رجل منهم لا أقبل لنفسي ولا لولدي وكان له أولاد؟ قال: أما حصته قلت فإن قال رجل منهم لا أقبل لنفسي ولا لولدي وكان له أولاد؟ قال: أما حصته قلت فإن قال رجل منهم لا أقبل لنفسي ولا لولدي وكان له أولاد؟ قال: أما حصته قلت فإن قال رجل منهم لا أقبل لنفسي ولا لولدي وكان له أولاد؟ قال: أما حصته قلت المساكين المنهم لا أقبل لنفسي ولا لولدي وكان له أولاد؟ قال: أما حصته قلت المساكين الهم المنهم لا أقبل لنفسي ولا لولدي وكان له أولاد؟ قال: أما حصته المنهم لا أقبل لنفسي ولا لولدي وكان له أولاد؟ قال: أما حصته المنهم لا أقبل لنفسي ولا لولدي وكان له أولاد؟ قال: أما حصته المناهم لا أقبل لنفسي ولا لولدي وكان له أولاد؟ قال: أما حصته المناهم لا أقبل لنفسي ولا لولدي وكان له أولاد؟ قال: أما حصته الهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناه المناه المناهم المناهم المناه المناهم المناه

فيجوز رده لها وأما حصص ولده فلا يجوز رده لذلك عليهم فإن كانوا كباراً كان القبول والرد إليهم وإن كانوا صغاراً لم يجز ذلك لما وقف عليهم.

#### [مطلب قبل الوقف ثم ردّه]

قلت: أرأيت إن قبلوا الوقف جميعاً ثم قال رجل منهم بعد ذلك لا أقبل<sup>(۱)</sup> فرده باطل وإن قال لا أقبل غلة هذه السنة خاصة وأقبل ما كان من الغلة بعد ذلك؟ قال: فهذا جائز على ما قبل من ذلك وما رد وكذلك الوصية بالثلث يقبل منها ما شاء ويرد ما شاء.

# [مطلب علق الوقف على قبولهما فرد أحدهما يصح الوقف وتكون حصته للمساكين]

قلت: فإن قال أرضي هذه صدقة موقوفة لله أبداً على زيد وعمرو ما عاشا إن قبل ومن بعدهما على المساكين فقبل أحدهما ولم يقبل الآخر؟ قال: فللذي قبل نصف الغلة والنصف الآخر للمساكين وقد روي عن زفر أنه قال إذا أوصى أن يجري على زيد وعمرو من ثلثه في كل شهر دراهم (٢) لكل واحد منهما ما عاشا قال يجري ذلك عليهما جميعاً فإن مات أحدهما بطلت وصية الآخر من قبل أنه قال ما عاشا فإنما هذا عنده على حياتهما جميعاً وقال سائر أصحابنا وصية الباقي منهما على حالها لا تبطل بموت الآخر.

<sup>(</sup>١) لعل لفظ قال هنا ساقط من قلم الناسخ ولفظ قلت ساقط بعد قوله فردّه باطل فتأمل. كتبه مصححه.

<sup>(</sup>٢) كذا بالأصل ولعلها «درهم» أو «كذا دراهم» لأنه لا بذ من التعيين.

# بــاب الرجل يقف الأرض على رجلين ويسمي لكل واحد منهما من غلتها شيئاً

قال أبو بكر: ولو أن رجلاً قال أرضى هذه صدقة موقوفة لله عز وجل أبداً على فلان وفلان أبداً ما عاشا لفلان من غلتها في كل سنة الثلثان ولفلان الثلث ومن بعدهما فهي للمساكين إن الوقف جائز على ما شرط الواقف من ذلك فإن قال لفلان من غلتها النصف ولفلان ثلثاها كانت الغلة بينهما على سبعة أسهم (١) لصاحب النصف ثلاثة ولصاحب الثلثين أربعة أسهم فإن قال لفلان نصف غلتها ولفلان ثلث غلتها فإن الغلة تقسم على اثنى عشر سهما (٢) سبعة أسهم من ذلك لصاحب النصف وخمسة أسهم لصاحب الثلث من قبل أن لصاحب النصف ستة أسهم من اثني عشر سهماً ولصاحب الثلث أربعة أسهم ويبقى سهمان لم يقل الواقف فيهما شيئاً فهو بينهما نصفين. قلت: فلم جعلت هذا في السهمين لهما والواقف قد سمى لكل واحد منهما ما أراد من غلتها وسكت عن الباقي فلم لا كان هذا الباقي للمساكين؟ قال: من قبل أن الواقف قد ابتدأ الوقف بأن جعل الغلة كلها لهما ثم فرّقها بينهما على هذا فلو كان سكت ولم يفرّقها بينهما كانت الغلة بينهما نصفين ألا ترى أنه لو قال تجري غلتها في كل سنة لفلان وفلان لفلان من ذلك الثلث وسكت عن الآخر أنه يكون للذي سمى له الثلث ثلث الغلة والباقى وهو الثلثان للآخر الذي لم يسم له شيئاً. قلت: ولم قلت هذا؟ قال: في كتاب الله نظير هذا قول الله جل ذكره: ﴿فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه قلامه الثلث﴾ [النساء: ١١] وسكت عن نصيب الأب فصار للأم الثلث وللأب الثلثان وبهذا أخذ أصحابنا فقالوا لو أن رجلاً أوصى بهذه الألف لرجلين فقال قد أوصيت لفلان وفلان بهذه الألف درهم لفلان منها مائة كان لفلان منها المائة التي سماها له والباقي للآخِر وكذلك السبيل في كل شيء يسميه يعطي صاحب التسمية ما سمى له والباقي للذي لم يسم له وكذلك لو قال تجري غلة هذه الصدقة في كل سنة لفلان وفلان، لفلان من ذلك مائة درهم

<sup>(</sup>١) لأن مخرج النصف والثلثين ستة نصفها ثلاثة وثلثاها أربعة والمجموع سبعة.

<sup>(</sup>٢) وأصلها من ستة بضرب مخرج النصف في مخرج الثلث لصاحب النصف ثلاثة ولصاحب الثلث اثنان والباقي وهو واحد لا يستقيم عليهما فيضرب اثنان مخرج النصف في ستة تبلغ اثني عشر اهد من هامش الأصل. كتبه مصححه.

وسكت عن الباقي كان لصاحب المائة ما سمى والباقي للآخر. قلت: فإن لم تغلُّ الأرض إلا مائة درهم؟ قال: الغلة لصاحب المائة ولا شيء للآخر. قلت: فإن قال غلة هذه الأرض لفلان وفلان لفلان منها مائتا درهم ولفلان ثلثمائة درهم وكانت الغلة كلها في كل سنة مائتي درهم فإنها تكون بينهما غلى خمسة أسهم يضرب فيها صاحب المائتين بالمائتين ويضرب فيها صاحب الثلثمائة بالثلثمائة فإن جاءت غلة سنة من السنين فكانت ألفاً أو أكثر من ألف فإنه يكون لصاحب المائتين مائتا درهم ولصاحب الثلثمائة ثلثمائة درهم وما فضل بعد ذلك فهو بينهما نصفان(١) كذا قال في الكتاب وبعد ذلك مسألة تبين هذه المسألة وقد قال أصحابنا في رجل يوصي بثلث ماله لرجلين لفلان منه مائة درهم ولفلان خمسون درهماً وكان الثلث مائة درهم أنها بينهما أثلاثا لصاحب المائة ثلثاها ولصاحب الخمسين ثلثها والوقف عندنا قياس على ما قالوه فيُ الوصية وكذلك إن أدخل في الوصية بالثلث ثالثاً فقال لفلان مائة ولفلان خمسون وسكت عن الثالث فإن للأول مائة درهم وللثاني خمسون درهماً وللثالث ما بقي من الثلث قلّ أو كثر فإن لم يكن الثلث إلا مائة درهم كانت المائة بين الأول والثاني أثلاثاً ولو قال قد جعلت أرضي هذه صدقة موقوفة لله تعالى أبداً لفلان من غلتها مائة درهم ولفلان مائتا درهم فأغلت ألف درهم أنه يكون لفلان صاحب المائة مائة درهم ولصاحب المائتين مائتا درهم ويكون الباقي بعد ذلك للمساكين من قبل أن الواقف لم يجعل غلة هذا الوقف كلها لفلان وفلان وإنما قال لفلان من غلتها مائة درهم ولفلان مائتا درهم فإذا استوفيا ما سمى لهما كان الباقى للمساكين ولو كان الواقف جمعهما في الغلة فقال على أن غلة هذه الأرض لفلان وفلان لفلان منها مائة درهم ولفلان مائتا درهم فكانت الغلة أكثر من ثلثمائة درهم فإن الباقي من غلة هذه الصدقة يكون لهما نصفين لأنه جعلها كلها لهما ولو قال قد جعلت أرضى هذه صدقة موقوفة لله عز وجل أبداً على زيد وعمرو فألف درهم منها يكون لزيد من هذه الألف ماثة درهم ولعمرو ما بقى فجاءت ألفا درهم؟ قال: فألف منها لزيد منها مائة درهم ولعمرو تسعمائة درهم والألف الأخرى للمساكين ولو لم تجيء الغلة إلا خمسمائة كانت هذه الخمسمائة بين زيد وعمرو على عشرة أسهم لزيد عشرها وتسعة أعشارها لعمرو ولو قال يخرج من غلة هذه الأرض في كل سنة ألف درهم لزيد منها مائة درهم ولعمرو ما يبقى فلم تأت الغلة إلا مائة درهم فإنها لزيد ولا شيء لعمرو والسبيل في هذا كله أن ينظر فإن جمعهما الواقف في الغلة فقال على أن تكون غلة هذه الأرض لزيد وعمرو لزيد منها

<sup>(</sup>١) هكذا ثبتت هذه العبارة في جميع النسخ وانظر عبارة من هي وقوله وبعد ذلك مسألة هي قوله في الصفحة الآتية ولو كان الواقف جمعهما في الغلة فقال الخ. كتبه مصححه.

مائة درهم ولعمرو ما يبقى فلزيد كما قال مائة وما يبقى قلّ أو كثر فهو لعمرو وإن لم تأت الغلة إلا أقل من مائة درهم فهي كلها لزيد دون عمرو وإن قال لزيد منها مائة ولعمرو مائتان كان لكل واحد منهما ما سمى له من ذلك فإن زادت الغلة على ما سمى كانت الزيادة بينهما نصفين وإن قصرت الغلة عما سمى لهما كان ما يخرج الله تعالى من الغلة بينهما على قدر ما سمى لكل واحد منهما فإن قال أرضي هذه صدقة موقوفة لله تعالى لزيد مما يخرج الله من غلتها مائة درهم ولعمرو مائتا درهم لم يكن لهما إلا ما سمى لهما وكان ما يبقى من الغلة للمساكين(١) فإن قال تجري غلتها على زيد وعمرو لزيد النصف من غلتها ولعمرو من النصف الثاني خمسمائة درهم تكون لهما في كل سنة ما عاشا فجاءت غلة سنة ألفي درهم؟ قال: يكون لزيد النصف وهو ألف درهم ويكون لعمرو من الألف الأخرى خمسمائة درهم وتكون الخمسمائة الباقية بينهما نصفين لأنه جمع الغلة لهما جميعاً ولو لم يقل هكذا ولكنه قال قد جعلت أرضي هذه صدقة موقوفة لله عز وجل أبداً على أن لزيد مما يخرج الله من غلتها في كل سنة النصف ولعمرو من النصف الباقي خمسمائة فجاءت غلة سنة ألفي درهم كان لزيد ألف درهم ولعمرو خمسمائة وتكون الخمسمائة الباقية للمساكين وإن جاءت الغلة في سنة ألف درهم كان لزيد خمسمائة درهم ولعمرو خمسمائة درهم وإن جاءت الغلة ثمانمائة درهم كان لزيد أربعمائة درهم ولعمرو أربعمائة درهم ولو قال على زيد وعمرو لزيد غلتها في كل سنة ولعمرو من غلتها مائتا درهم فجاءت الغلة ألف درهم؟ قال: تكون الألف بينهما على ستة أسهم يضرب زيد بجميع الغلة وهو ألف درهم ويضرب عمرو بماثتي درهم فيكون لزيد خمسة أسداس الغلة ولعمرو سدسها ولو قال على ورثة فلان ولم يكن لفلان إلا وارث واحد فلهذا الواحد نصف الغلة والنصف الباقى للمساكين ولو كان لفلان جماعة من الورثة كانت الغلة بينهم على عددهم الذكر والأنثى في ذلك سواء وتدخل زوجة فلان في هذا الوقف وكل من كان يرث فلاناً فإنه يدخل في الوقف وإن مات ورثة فلان ولم يبق منهم إلا واحد كان له نصف الغلة والنصف الباقي للمساكين وكذلك لو كان لفلان أولاد فماتوا إلا واحداً كان له النصف من الغلة والنصف للمساكين والله أعلم.

<sup>(</sup>١) لعل قلت هنا ساقط.

#### باب

#### الوقف على ورثة فإان

قال أبو بكر: أحمد بن عمرو ولو أن رجلاً قال قد جعلت أرضى هذه صدقة موقوفة لله عز وجل أبداً على ورثة فلان على قدر مواريثهم منه وكان فلان في الحياة قال فلا شيء لورثته لأن هؤلاء لا يسمون ورثة فلان إلا بعد موت فلان وخصلة أخرى لعل هؤلاء يموتون قبل فلان ثم يموت فلان فلا يكونون له ورثة ويحدث له ورثة آخرون غير هؤلاء يرثونه فلهذه العلة لا يكون لمن كان من الولد ولا لزوجته من غلة هذا الوقف شيء ما دام فلان حياً فإن مات فلان وله أولاد ذكور وإناث وله زوجة وأبوان فغلة هذه الوقف بين جميع من ورث فلاناً على قدر مواريثهم منه فمن مات من ورثة فلان كانت حصته للمساكين ولا تردّ حصة من مات منهم على من بقي من الورثة لأني لو رددتها على من بقي منهم كانت الغلة لا تكون بينهم على قدر مواريثهم عن فلان ألا ترى أنه لو مات فلان وترك من الورثة ابنين وابنتين كانت العلة بينهم على ستة أسهم لكل ابن سهمان وهما ثلث الغلة ولكل ابنة سهم وهو سدس الغلة فإن مات ابن من ابني فلان فرددت حصته على أخيه وأختيه كانت الغلة بين هذا الابن الباقى والابنتين على أربعة أسهم النصف منها لهذا الابن ولكل ابنة الربع وهذه القسمة الآن ليست على قدر مواريثهم عن فلان وإنما الذي يجب في هذا أن ينظر إلى ورثة فلان يوم يموت فتكون الغلة بينهم على قدر مواريثهم منه. قلت: فإذا كان فلان حياً فلا شيء لورثته من غلة هذا الوقف؟ قال: نعم. قلت: فلمن تكون الغلة؟ قال: تكون للفقراء فإذا مات فلان رددتها إلى ورثته الذين يكونون موجودين يوم يموت فلان فتكون بينهم على قدر مواريثهم عنه. قلت: فإن ترك فلان ورثة تكون فريضتهم عائلة؟ قال: تقسم الغلة على سهامهم على العول فمن مات منهم كانت حصته على العول الذي أصابه للفقراء. قلت: وكذلك إن ترك فلان أخوين وأما كان للأم السدس وما بقي فللأخوين وفريضتهم من اثني عشر سهماً للأم السدس سهمان ولكل أخ خمسة . أسهم. قلت: فإن مات أحد الأخوين؟ قال: صارت حصته وهي خمسة أسهم من اثني عشر سهماً للمساكين ولو رددت سهم الميت إلى أمه وأخيه لكانت الغلة بينهم على ثلاثة أسهم للأم الثلث وللأخ الثلثان ولا يكون هذا على قدر مواريثهم عن فلان ولو قال على زيد وعلى ورثة عمرو على قدر مواريثهم منه ومن بعدهم على المساكين أن

الغلة تكون بين زيد وورثة عمرو على عددهم فما أصاب ورثة عمرو من ذلك فهو بينهم على قدر مواريثهم عن عمرو فلو كانت ورثة عمرو بنين وبنات ابنين وابنتين كان لزيد خمس الغلة على عددهم وكان لورثة عمرو أربعة أخماسها فتكون هذه الأربعة الأخماس بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن حدث لعمرو ورثة بعد موته بأن كان حملاً فوضعته أمه بعد موت عمرو دخل مع الورثة في غلة هذه الصدقة فإن مات زيد كان سهمه للفقراء وإن مات أحد بني عمرو كانت حصته للفقراء والوجه في ذلك أن تقسم الأربعة الأخماس التي صارت لهم بينهم للذكر مثل حظ الانثيين فيكون لهذا الابن الميت ثلث الأربعة الأخماس فيرد ذلك على الفقراء وكذلك كلما مات واحد منهم ردّت حصته إلى الفقراء، ولو قال أرضي هذه صدقة موقوفة لله عز وجل أبدأ تكون غلتها بين زيد وبين ورثة عمرو على قدر مواريثهم عنه كان نصف الغلة لزيد ونصفها لورثة عمرو فيقسم هذا النصف بين ورثة عمرو للذكر مثل حظ الأنثيين من ذلك. قلت: فما تقول لو لم يقل الواقف هكذا ولكنه قال على زيد وورثة عمرو؟ قال: تقسم الغلة على زيد وعلى ورثة عمرو على عدد الرؤوس فما أصاب زيداً فهو له وما أصاب ورثة عمرو كان بينهم على عددهم فإن مات زيد كانت حصته من الغلة للمساكين وإن مات واحد من ورثة عمرو كانت الغلة مقسومة بين زيد وبين ورثة عمرو على عددهم ألا ترى أنه لو قال قد جعلت أرضى هذه صدقة موقوفة على ورثة عمرو كانت الغلة لمن يكون موجوداً يوم يموت عمرو من ورثته وكلما مات واحد منهم سقط سهمه وكانت الغلة مقسومة بين من يكون منهم حياً يوم تأتي الغلة إلى أن يبقى منهم واحد فإذا بقي منهم واحد كان له نصف الغلة وكان النصف الباقي للمساكين.

#### [مطلب أقل ما يقع عليه اسم الورثة اثنان]

قلت: فلم قلت إذا بقي واحد كان له نصف الغلة؟ قال: من قبل أن واحداً لا يقع عليه اسم الورثة وأقل ما يقع عليه اسم الورثة اثنان فيكون للواحد النصف. قلت: أرأيت رجلاً قال أرضي هذه صدقة موقوفة لله تعالى أبداً على ولد زيد ومن بعدهم على المساكين؟ قال: الوقف جائز والغلة لولد زيد من كان منهم يوم وقف هذا الوقف وكل ولد يحدث لزيد فينظر إلى الغلة يوم تجيء فيشترك فيها ولد زيد جميعاً فمن مات منهم سقط سهمه وكانت الغلة كلها لمن بقي ولو بقي منهم واحد كانت الغلة كلها له فإذا مات صارت الغلة كلها للمساكين.

#### [مطلب أقل ما يقع عليه اسم الأولاد اثنان]

قلت: فإن قال لأولاد زيد فمات بعضهم؟ قال: إذا بقي منهم اثنان كانت الغلة لهم جميعاً وسقط سهم من مات منهم فإن بقي منهم واحد فله نصف الغلة والنصف

للمساكين لأن أقل ما يقع عليه اسم الأولاد اثنان فصاعداً ولو قال على ولد زيد وهم فلان وفلان وفلان فعد خمسة أنفس ومن بعدهم على المساكين كانت الغلة لهؤلاء الخمسة الذين سماهم ولا يدخل فيهم سائر ولد زيد ولا من يحدث لزيد من الولد فمن مات من هؤلاء الخمسة كان سهمه من غلة هذه الصدقة للمساكين وكذلك الحال في كل من يموت منهم كان سهمه من الغلة للمساكين.

## بــاب الرجل يقف الأرض على قوم بأعيانهم على أن يقدّم بعضهم على بعض

قلت: أرأيت رجلاً قال أرضى هذه صدقة موقوفة لله عز وجل أبداً على زيد وعمرو ما عاشا ومن بعدهما على المساكين على أن يبدأ بزيد فيعطي من غلة هذه الصدقة في كل سنة ألف درهم ويعطى عمرو قوته لسنة؟ قال: الوقف جائز فما أخرج الله تعالى من غلته بدىء بزيد فيعطى من غلته ألف درهم ويعطى عمرو قوته لسنة فإن فضل بعد ذلك من الغلة شيء كان بينهما نصفين من قبل أنه قد جمعهما فقال على زيد وعمرو فلو لم يقل غير هذا كانت الغلة كلها بينهما نصفين فلما قال يبدأ بزيد فيعطى ألف درهم كان ذلك نافذاً على ما قال. قلت: فإن لم تجيء الغلة إلا ألف درهم أو أقل من ذلك؟ قال: يعطى زيد ألف درهم ولا شيء لعمرو وكذلك إن كانت الغلة أقل من ألف درهم كانت كلها لزيد. قلت: فإن مات زيد ثم جاءت غلة سنة؟ قال: يعطى عمرو قوته لسنة. قلت: فما فضل إن كانت الغلة جاءت ثلاثة آلاف درهم وكان قوت عمرو لسنة ألف درهم؟ قال: دفع ذلك إليه ويكون له تمام نصف الغلة وذلك خمسمائة درهم ويكون ألف درهم وخمسمائة للمساكين. قلت: فإن لم يمت زيد ومات عمرو؟ قال: يعطى زيد ألف درهم التي سميت له وتمام نصف الغلة ويكون الباقي من ذلك للمساكين ولو كان قال يبدأ بزيد فيعطى من غلتها ألف درهم ثم من بعده عمرو فيعطى قوته لسنة فجاءت غلة سنة ثلاثة آلاف درهم فإنه يعطى زيد ألف درهم على ما سمي له ثم يعطى عمرو قوته لسنة فإن كان قوته ألف درهم أعطي ألف درهم ويبقى ألف درهم فهي للمساكين. قلت: ولو قال على زيد وعمرو وخالد يبدأ بزيد فتكون غلة هذه الصدقة له أبداً ما عاش ثم لعمرو بعده تكون له غلة هذه الصدقة ما عاش ثم لخالد تكون له غلة هذه الصدقة ما عاش؟ قال: ينفذ على ما قال من تقديم بعضهم على بعض فإن مات زيد كانت الغلة لعمرو ثم من بعده لخالد فإذا انقرضوا كان الغلة للفقراء.

#### باب

## الرجل يقف الأرض على نفسه ثم من بعده على المساكين

قال أبو بكر رحمه الله: وإذا جعل أرضه صدقة موقوفة لله عز وجل أبداً على نفسه ثم من بعده على الفقراء أو قال على أن غلتها لى أبدا ما عشت ثم من بعدي على الفقراء أو قال على نفسى ومن بعدى على ولدى وولد ولدى ونسلى أبداً ما تناسلوا فإذا انقرضوا فهي على المساكين أو قال على نفسى ومن بعدى على فلان وولده وولد ولده ونسله أبداً ما تناسلوا فإذا انقرضوا فهي موقوفة على الفقراء فإنا لا نحفظ عن أصحابنا المتقدمين في ذلك شيئاً إلا ما روى عن أبي يوسف رحمه الله أنه قال إذا استثنى الواقف لنفسه أن ينفق غلة ما وقف على نفسه وولده وحشمه ما دام حياً جاز وقال ذلك على ما استثنى عمر بن الخطاب رضي الله عنه مما استثناه لوالي صدقته أن يأكل منها ويؤكل صديقه فقال ذلك قياس على ما فعله عمر رضى الله عنه وكان عمر هو والى تلك الصدقة فقلنا وبالله توفيقنا إن استثناء إنفاق الغلة على نفسه وولده وحشمه هو بمنزلة قوله قد وقفت هذه الأرض على نفسي ثم من بعدي على المساكين ألا ترى أن له أن ينفق الغلة كلها على نفسه وولده وحشمه أبداً ما كان حياً إذا استثنى فأما استثناؤه أن يزيد من يرى زيادته وأن يخرج من صدقته من شاء إخراجه منها وأن يدخل فيها من شاء وينقص من شاء أن ينقصه منها مما كان جعله له فقد جوز هذا من أجاز الوقف من أصحابنا وغيرهم إن شاء الله وقال بعض فقهاء أهل البصرة أنه إذا قال قد جعلت أرضى هذه صدقة موقوفة على نفسى أو قال على أن لى غلتها ما عشت ثم من بعدى على الفقراء أن الوقف باطل من قبل أنه إذا قال قد وقفت هذه الأرض على نفسى ثم من بعدي على الفقراء لم تخرج الأرض من ملكه لأنه إذا كان واقفاً على نفسه فملك الأرض له على حاله فقلنا كيف تكون الأرض له على حاله وقد جعلها وقفاً على المساكين من بعده فهي خارجة من ملكه بالوقف الذي وقفها، ألا ترى أنه لو قال قد جعلت أرضى هذه صدقة موقوفة لله عز وجل أبداً على الفقراء كانت بهذا القول خارجة عن ملكه إلى صدقته ولو قال صدقة موقوفة على الفقراء على أن يبدأ بفلان فتكون غلتها له أبداً ما عاش فإذا مات فلان كانت غلتها للفقراء كان ذلك جائزاً وكذلك قوله على نفسى ومن بعدى على الفقراء ولو قال قد جعلتها صدقة موقوفة لله أبداً على الفقراء على أن لي أن أنفق غلتها أبداً ما دمت حياً على نفسي وولدي وحشمي أن ذلك جائز على ما اشترطه وكذلك قوله قد جعلتها وقفاً على نفسي

ومن بعدى على المساكين المعنى في هذا واحد وإن اختلف اللفظ ولا نحفظ عن أبي يوسف رحمه الله في هذه اللفظة شيئاً وهي قوله قد جعلتها وقفاً على نفسي ومن بعديّ على الفقراء ولكنا قلنا ذلك قياساً على ما أجاز من الاستثناء أن له أن ينفق غلة هذه الصدقة أبداً ما عاش، ومما يقوّي هذا القول ما روي عن محمد بن الحسن أنه أجاز الوقف على أمهات أولاد الواقف وعلى مدبراته فقال في كتاب الوقف: يكون ذلك لهم في حياته وبعد وفاته وهؤلاء مماليكه في أحكامهم إلا أنه لا يجوز أن يملك إنساناً منهن شيئاً وقال من قال من فقهاء البصرة إن الرجل إذا وقف أرضاً له على أمهات أولاده وعلى مدبريه ومدبراته ومن بعدهم على الفقراء إن ذلك لا يجوز من قبل أن الأرض لم تخرج من ملكه لأن وقفه الأرض على هؤلاء بمنزلة وقفه على نفسه إذا كانوا مماليكه، فلما رأينا أبا يوسف قد أجاز للواقف أن يستثني غلة وقفه فينفقها على نفسه ما عاش أبداً فإذا مات صار ذلك للمساكين، ورأينا محمد بن الحسن قد أجاز أن يوقف الرجل أرضه على أمهات أولاده ومدبراته أجزنا هذه اللفظة له وقلنا إذا قال على نفسي ومن بعدي على الفقراء إن ذلك جائز على ما شرط وقال من قال من فقهاء البصرة إن الرجل إذا قال قد جعلت أرضى هذه صدقة موقوفة على نفسى وعلى فلان أبداً ما كنا حيين فإذا توفانا الموت كانت موقوفة على المساكين أن نصف الأرض تكون موقوفة على الرجل الأجنبي ومن بعده على المساكين والنصف الذي وقفه على نفسه هو باطل وذلك ميراث بين ورثته وهذا عندنا جائز وتكون الأرض كلها موقوفة عليهما جميعاً ومن بعدهما على المساكين وكذلك قالوا إذا قال قد جعلتها وقفاً على نفسى وعلى ولدي وولد ولدي ونسلي أبداً فإذا انقرضوا فهي وقف على الفقراء أن ذلك باطل كله من قبل أنه لما كانت حصته من ذلك مجهولة لا تعرف بطل الوقف كله وقد روي عن النبي ﷺ أنه مر برجل يسوق بدنة وقد أعيا فقال له اركبها فقال إنها بدنة فقال له اركبها فقال إنها بدنة فقال اركبها وإن كانت بدنة فقد أمر رسول الله ﷺ بالانتفاع بها وهي بدنة فكذلك السبيل في الوقف وقد روى الواقدي عن ابن أبي سبرة عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يأكل من صدقته بثمغ (١) وقد شرط عبد الله بن عمر بن الخطاب في وقفه أنه لا جناح على عبد الله ولا على أحد من ولاة هذه الصدقة من بعده أن يأكل من ثمر صدقته ويؤكل وروى عن محمد بن عبد الله الأنصاري في رجل جعل أرضه صدقة موقوفة لا تباع ولا توهب ولا تورث تجري غلتها بعد عمارتها في كل سنة عليه أن ذلك جائز وتأوّل حديث عمر «لا جناح على واليها أن يأكل من ثمرتها ويؤكل غير متأثل مالاً».

<sup>(</sup>١) ثمغ بفتح المثلثة وسكون الميم آخره معجمة مال كان لعمر رضي الله عنه بالمدينة كذا في كتب اللغة. كتبه مصححه.

## بــاب الرجل يقف الأرض ومعما رقيق أو بقر يعملون فيما أو يقف الرقيق دون الأرض

قال أبو بكر رحمه الله: وروي عن بشر بن الوليد أنه قال لا يجوز أن يقف الرجل الرقيق دون الأرض وإن وقف أرضاً فجعلها صدقة موقوفة لله عز وجل أبداً على الفقراء ولها رقيق يعملون فيها فذلك جائز وكذلك إن وقفها على قوم ومن بعدهم على المساكين إن ذلك جائز وينبغي له أن يسمى الرقيق الذين يعملون في الأرض وعددهم فإن كان فيها بقر ذكر ذلك أيضاً وسمى عددهم وينبغى أن يشترط في صدقته أن نفقة الرقيق والبقر من غلة الأرض. قلت: فإن وقف أرضاً له وفيها رقيق وبقر ولم يشترط نفقتهم؟ قال: نفقتهم من غلة الأرض وإن لم يذكر ذلك. قلت: أرأيت الرجل إذا وقف أرضاً له ورقيقاً فيها يعملون على قوم ومن بعدهم على المساكين هل للواقف أن يبيع الرقيق أو بعضهم أو يعتق أحدهم؟ قال: لا من قبل أنهم قد صاروا وقفاً مع الأرض وكذلك إذا تصدق بأرض وبقرها ومعها آلة الزراعة فذلك جائز وكذلك الدواليب التي في الأرض إذا تصدق بها مع الأرض فذلك جائز. قلت: فإن ضعف بعض الرقيق عن العمل هل ترى له أن يبيعه ويشتري بثمنه غلاماً مكانه؟ قال: نعم. قلت: فإن لم يجد بثمنه غلاماً مكانه فأراد أن يزيد على ذلك من غلة الأرض؟ قال: لا يأس بذلك لأن هذا من عمارة الأرض ومصلحتها. قلت: وكذلك البقر والدواليب والآلة التي في الأرض؟ قال: نعم يعمل في ذلك ما هو أصلح وأدرّ على أهل الوقف. قلت: أرأيت والى هذه الضيعة هل له أن يعمل في ذلك بما هو أصلح؟ قال: نعم إذا كان شيء من ذلك تعطل عن العمل وكان في بيعه والشراء بثمنه ما هو أصلح فلا بأس ىذلك.

## بــاب الرجل يقف الأرض على قوم فيقبل بعضهم ذلك ولا يقبل بعضهم أو لا يقبل ذلك أحد منهم

قال أبو بكر رحمه الله: إذا وقف الرجل أرضاً له على رجل بعينه ومن بعده على المساكين فأبى الرجل أن يقبل هذا الوقف فالوقف جائز وغلته للمساكين أبداً وكذلك لو مات الرجل وقد كان قبل الوقف أو لم يقبل حتى مات فالوقف جائز والغلة تكون للمساكين. قلت: فإن جعل أرضه صدقة موقوفة لله عز وجل على ولد زيد فأبى بعضهم أن يقبل ذلك وقبل بعضهم؟ قال: فالغلة كلها لمن قبل منهم. قلت: فإن قال قد جعلت أرضي هذه صدقة موقوفة على ولد زيد ونسله أبداً ما تناسلوا فأبوا أن يقبلوا الوقف؟ قال: ترد الوقف؟ قال: فإن حدث له ولد ونسل فقبلوا الوقف؟ قال: ترد إليهم الغلة فتكون لهم ما بقي منهم أحد. قلت: فإن قال رجل منهم لا أقبل لنفسي ولا لولدي؟ قال: أما حصته فرده لها جائز وأما حصص ولده فإن كانوا كباراً كان القبول والرد إليهم وإن كانوا صغاراً لم يجز رده لحصتهم.

## [مطلب وقف على رجل فقبل ثم رد أو رد ثم قبل هل يصح]

قلت: فإن وقف ذلك على رجل فقال قد قبلت هل له بعد ذلك أن يرد الوقف؟ قال: لا . قلت: وكذلك إن رد الوقف في أول مرة هل له بعد ذلك أن يقبله؟ قال: لا ليس له أن يقبل بعد الرد. قلت: وكذلك لو جعلها صدقة موقوفة على زيد ومن بعده على المساكين فقال زيد لا أقبل غلة هذه السنة وأقبل فيما بعد ذلك؟ قال: فذلك جائز وتكون الغلة فيما بعد ذلك لزيد. وتكون الغلة فيما بعد ذلك لزيد. قلت: وكذلك إن قال قد قبلت غلة هذه السنة ولا أقبل فيما بعد؟ قال: فله ذلك . قلت: وكذلك إن قال قد قبلت نصف الغلة أو ثلثها ولا أقبل الباقي؟ قال: فله ذلك . والله أعلم.

#### باب

## الرجل يقف الأرض على أن له أن يبيعما

قال أبو بكر رحمه الله: ولو أن رجلاً وقف أرضاً له على قوم بأعيانهم ومن بعدهم على المساكين واشترط في الوقف أن له أن يبيع هذه الأرض ويشتري بثمنها ما يكون وقفاً مكانها على شروطها وسبلها الموصوفة في كتاب وقفه؟ قال: الوقف على هذا جائز والشرط الذي اشترطه في ذلك جائز وهذا قول أبي يوسف. قلت: ولم أجزت الوقف على هذا وهو إذا باع الأرض الموقوفة أخرجها عن ذلك الوقف وصارت أرضاً تملك بعد الوقف ومن شرط الوقف أن لا يملك ولا يورث؟ قال: هذا استحسان والقياس عندنا أن الوقف جائز واشتراطه البيع لا يجوز. قلت: ولم لا يكون الوقف باطلاً إذا اشترط فيه ما لا يجوز اشتراطه وأوجبه على ذلك ألا ترى أنك تقول لو اشترط بيع الأرض ولم يقل أستبدل بثمنها ما يكون وقفاً مكانها أن الوقف باطل؟ قال: من قبل أن في اشتراطه بيعها ولم يقل وأبتاع بثمنها ما يكون وقفاً مكانها إبطال الوقف وإذا اشترط في الوقف ما يكون إبطالاً له فالوقف باطل ألا ترى أنه لو اشترط في الوقف أن له أن يبيع الأرض بما رأى من الثمن قليلاً كان أو كثيراً أن الوقف باطل من قبل أنه إذا جاز هذا الشرط له جاز أن يبيعها بثمن قليل لا يبلغ ما يشتري به أرضاً مكانها فتكون موقوفة على مثل شروط الوقف الأول. قلت: فإنّ قال على أن لى أن أستبدل بثمنها أرضاً ولم يقل غيرها؟ قال: في الاستحسان هذا جائز. قلت: فله أن يستبدل بثمنها عقاراً غير الأرض؟ قال: لا. قلت: فإن قال على أن لي أن أستبدل مكانها ما شئت من العقار؟ قال: فله أن يستبدل بها داراً أو غيرها من العقار. قلت: أرأيت إن باع هذه الأرض بما يتغابن الناس فيه؟ قال: فالبيع جائز وله أن يشتري بالثمن ما يكون وقفاً مكان هذه الأرض. قلت: فإن باعها بما لا يتغابن الناس فيه؟ قال: بيعه باطل. قلت: فإن باعها بمثل قيمتها أو بما يتغابن الناس فيه واشترى بالثمن أرضاً أليس تكون وقفاً مكانها على شروطها؟ قال: بلى. قلت: فهل له أن يبيع هذه الأرض الثانية؟ قال: لا إلا أن يشترط ذلك في أصل الوقف فيقول على أن لي أن أبيع هذه الأرض وأستبدل بثمنها ما يكون وقفاً مكانها على سبلها وأحكامها وعلى أن لى أن أبيع ما أستبدله بثمن هذه الأرض وأشتري به أرضاً مكانها أو ما رأيت من العقار أعمل في ذلك بما أرى في بيع كل أرض أشتريها مكان هذه الأرض أو عقار أشتريه

مكان هذه الأرض مطلق ذلك كله لي أبيع ما رأيت بيعه من ذلك وأستبدل بثمنه ما رأيت من الأرضين والدور والعقارات.

#### [مطلب باع الأرض وقبض الثمن فضاع لا ضمان عليه]

قلت: فإن باع الأرض وقبض الثمن فضاع؟ قال: فلا ضمان عليه من قبل أنه في يده على الأمانة. قلت: فإن قبض الثمن ثم مات؟ قال: فهو دين في ماله يؤخذ من ماله ويشتري به أرض تكون وقفاً مكان الأرض التي كان وقفها. قلت: وكذلك لو باع الأرض وقبض ثمنها فاستهلكه؟ قال: فهو دين عليه. قلت: فإن تلف الثمن على المشتري؟ قال: فلا ضمان على البائع فيه. قلت: فإن وهب البائع الثمن من المشتري وأبرأه منه. قال: في قول أبي حنيفة رحمه الله ما فعله من ذلك جائز ويكون الثمن عليه ديناً حتى يشتري به أرضاً مكانها وأما في قول أبي يوسف رحمه الله فهبته وبراءته باطلة والثمن على المشتري على حاله. قلت: فإن باعها وقبض الثمن ثم وهبه؟ قال: هبته باطلة والثمن على المشتري على حاله . قلت: فإن باعها وقبض الثمن ثم وهبه؟ قال: على مذهب أبي على مذهب أبي على مذهب أبي يوسف فليس له أن يبيع ذلك العرض ويشتري بثمنه أرضاً مكانها وأما على مذهب أبي يوسف فليس له أن يبيعها إلا بالدراهم أو الدنانير أو بأرض تكون على مذهب أبي يوسف فليس له أن يبيعها إلا بالدراهم أو الدنانير أو بأرض تكون وقفاً مكانها.

### [مطلب باع الوقف بالنقد واشترى به عرضاً كان له والثمن عليه]

قلت: فإن باعها بدراهم أو دنانير ثم اشترى بالثمن عرضاً من العروض مثل جارية أو غلام أو غير ذلك مما لا يكون وقفاً؟ قال: فما اشترى بالثمن فهو له والدين عليه. قلت: فإن باعها فردّت عليه بعيب بعد القبض بقضاء أو بغير قضاء أو ردّت عليه بعيب قبل القبض بقضاء أو بغير قضاء؟ قال: تعود فتكون وقفاً على ما كانت. قلت: فإن كان أقال المشتري بعد القبض أو قبل القبض؟ قال: فالإقالة جائزة وتكون وقفاً على ما كانت. قلت: فهل له أن يبيعها بعد الإقالة ليستبدل بثمنها أرضاً مكانها؟ قال: لا إلا أن يكون قد اشترط ذلك. قلت: فلم جاز له أن يقيل البيع فيها؟ قال: من قبل أن الإقالة فيها بمنزلة شرائه لها ألا ترى أنه لو اشتراها من الذي كان باعه إياها ليردّها إلى ما كانت من الوقف كان ذلك جائزاً. قلت: فهل له أن يبيعها بعد هذه الإقالة؟ قال: لا لأنها لم تعد على الأصل وكل ما عادت فيه على الأصل الأول كان له أن يبيعها وإن عادت على غير ذلك لم يكن له أن يبيعها. قلت: أرأيت إن باعها من إنسان وقبض ثمنها ثم مات الذي كان اشتراها منه فورثه هذا الذي كان اوقفها هل تصير وقفاً؟ قال: لا لأنها لم تعد على الأصل الأول. قلت: وكذلك لو كان المشتري وهبها للبائع بعد ما كان قبضها منه وقبضها من البائع على الهبة؟ قال: فهي ملك له وعليه أن للبائع بعد ما كان قبضها منه وقبضها من البائع على الهبة؟ قال: فهي ملك له وعليه أن

يشترى بثمنها ما يكون وقفاً مكانها. قلت: فلو كان باعها بيعاً فاسداً وقبضها المشترى ثم نقض البيع فيها؟ قال: فقد عادت على الأصل وتكون وقفاً على ما كانت. قلت: فإن باعها على أنه بالخيار أو المشترى بالخيار فأبطل البيع فيها صاحب الخيار؟ قال: فهى على ما كانت عليه من الوقف. قلت: فلو ردّها المشتري بخيار الرؤية قبل القبض أو بعده؟ قال: تعود إلى ما كانت عليه من الوقف. قلت: أرأيت لو باعها ثم اشترى بثمنها أرضاً فوقفها ثم ردّت عليه الأولى بعيب بقضاء قاض؟ قال: تعود إلى ما كانت عليه من الوقف وتكون الثانية له يصنع بها ما بدا له. قلت: فلو باعها واشترى بثمنها أرضاً فوقفها ثم استحقت الأرض التي باعها من يد المشترى؟ قال: تكون الأرض التي اشتراها له ولا تكون وقفاً من قبل أن الأرض لما استحقت كان الوقف الذي وقفه باطلاً فلا يكون عليه البدل من أرض لم تكن وقفاً. قلت: أرأيت إذا اشترط بيعها والاستبدال بها فمات ولم يبعها هل للوصى أو لوالى هذه الصدقة أن يبيعها؟ قال: لا. قلت: فإن كان اشترط أن لوالى هذه الصدقة ولكل من صارت إليه ولايتها أن يبيعها ويستبدل بثمنها أرضاً تكون وقفاً مكانها؟ قال: فذلك جائز. قلت: فإن كان اشترط ذلك لرجل ليس بوصى له ولا إليه ولايتها؟ قال: فذلك جائز والرجل وكيل له وما شرط لوكيله فهو له فإن مات الرجل(١١) قبل أن يبيعها الرجل بطل ما كان اشترطه له من البيع فإن لم يمت الواقف حتى أخرج الرجل مما كان اشترط له فهو جائز وليس إليه من البيع شيء. قلت: أرأيت إذا اشترط بيعها والاستبدال بها فوكل رجلاً ببيعها فباعها الوكيل وباعها الواقف؟ قال: إن علم الأول منهما فبيعه جائز وإن لم يعلم الأول منهما فالمشتريان بالخيار إن شاء كل واحد منهما أن يأخذ نصفها بنصف الثمن وإن شاء ترك. قلت: فإن كان قال على أن لى ولفلان رجل أجنبي أن يبيعها ويستبدل بثمنها ما يكون وقفاً مكانها فباعها الواقف وحده؟ قال: بيعه جائز وإن باعها الأجنبي وحده لم يجز بيعه. قلت: أرأيت إذا قال على أن لى بيعها والاستبدال بها؟ قال: فله أن يستبدل بها ما شاء من الدور والعقارات. قلت: فإن قال على أن لى أن أبيعها وأصرف ثمنها فيما رأيت من أبواب البر؟ قال: الوقف باطل من قبل أنه قد اشترط إخراج هذه الأرض عن حال الوقف. قلت: أرأيت إن اشترط بيعها والاستبدال بها لرجل ولاه أمرها من بعد وفاته وأوصى إليه هل لهذا الوصى أن يوصى بذلك إلى غيره؟ قال: ليس له ذلك. قلت: فإن وكل الوصى ببيعها إنساناً فباعها؟ قال: يجوز بيع وكيل الوصى من قبل أن بيع وكيله وهو في الحياة بمنزلة بيعه. قلت: فإن جعل داره مسجداً واشترط أن له بيعه والاستبدال بثمنه؟ قال: اشتراطه باطل وليس له أن يبيع المسجد

<sup>(</sup>١) المراد بهذا الرجل الواقف وبالرجل الثاني وكيله كذا بهامش الأصل. كتبه مصححه.

من قبل أن المسجد ليس يراد منه الغلة وإنما يراد منه الصلاة فيه والصلاة في هذا المسجد وغيره سواء لو جاز له الاستبدال به لكان واحداً وإنما تبنى المساجد للصلاة لا لغير ذلك. قلت: فلم جاز اشتراط الواقف لبيع هذا الوقف والاستبدال به؟ قال: الوقف إنما يراد منه الغلة والزيادة فيه والتوفير على أهله في الغلة فلذلك جاز اشتراطه الاستبدال به ألا ترى أنه قد يشتري بثمن هذه الأرض التي وقفها واشترط الاستبدال بها أرضاً مكانها فيعمرها ويصلحها فيكون أدر على أهل الوقف وأكثر غلة فلهذه العلة جاز اشتراطه ذلك في الوقف. قلت: أرأيت إن وهب الواقف الأرض التي اشترط الاستبدال بها لرجل على عوض اشترط عليه في عقد الهبة أو على غير عوض؟ قال: هبته إياها على غير عوض باطلة وأما الهبة على العوض فإن كان العوض قيمته مثل قيمة الأرض أو أكثر من ذلك جازت الهبة وإن كان العوض أقل قيمة من الأرض بما يتغابن الناس فيه لم يتغابن الناس فيه جازت الهبة وإن كان أقل قيمة من الأرض بما لا يتغابن الناس فيه لم تجز الهبة.

قلت: أرأيت إن باع الواقف الأرض التي اشترط الاستبدال بها ثم اشتري مكانها أرضاً هل ينبغى أن يشهد أن هذه الأرض إنما اشتراها بثمن تلك الأرض التي باعها وأنها وقف مكانها على تلك السبل والشروط والأحكام التي كان سبل تلك فيها؟ قال: نعم ينبغي له أن يفعل ذلك. قلت: فإن لم يشهد على ذلك؟ قال: إن علم أنه اشترى هذه الأرض بثمن الأرض التي باعها كانت وقفاً مكانها على تلك السبل والأحكام. قلت: فإن لم يفعل ذلك حتى مات؟ قال: يكون ثمن تلك الأرض ديناً في ماله فيشتري به ما يكون وقفاً مكان تلك الأرض. قلت: فإن حضرت الواقف الوفاة فأوصى أن يشترى من ماله بثمن تلك الأرض أرضاً مكانها فتكون وقفاً مكان تلك الأرض التي باع؟ قال: وصيته بذلك جائزة. قلت: فإن كان الواقف باع الأرض التي اشترط بيعها والاستبدال بها بألف دينار واشترى من ثمنها أرضاً بثمانمائة دينار وأشهد على نفسه أنها وقف مكان تلك الأرض؟ قال: تكون هذه الأرض التي أشهد بها وقفاً على ما أشهد به وتكون عليه مائتا دينار فيشتري بها ما يكون وقفاً مع هذه الأرض وإن مات كانت ديناً في ماله. قلت: أرأيت الواقف هل له أن يؤاجر الأرض التي وقفها؟ قال: نعم له أن يؤاجرها على ما يؤاجر الناس. قلت: فإن آجرها مدّة طويلة؟ قال: إن كان يخاف على رقبتها التلف بسب هذه الإجارة فينبغي للحاكم أن يبطل هذه الإجارة. قلت: وكذلك إن آجرها من رجل يخاف على رقبتها من المستأجر(١١)؟ قال: ينبغي للقاضي أن يبطل ذلك. قلت: فإن كان قد حط من أجرتها ما لا يتغابن الناس فيه؟

<sup>(</sup>١) قوله من المستأجر كذا في النسخ والمقام للضمير لا للظاهر كما هو ظاهر. كتبه مصححه.

قال: فلا يجوز ذلك. قلت: وكذلك إن دفع الأرض مزارعة أو كان فيها نخل فدفعه معاملة؟ قال: إنما هو ناظر لأهل الوقف ومحتاط عليهم فما فعله من ذلك مما في صلاح لهم وتوفير عليهم فهو جائز وما فعله من ذلك مما هو نقص عليهم وفساد في الوقف لم يجز. قلت: أرأيت إذا جعل أرضاً له صدقة موقوفة لله عز وجل أبداً على رجل وولده وولد ولده ونسله أبداً ما تناسلوا ومن بعدهم على المساكين واشترط لوصيه أو لمن تصير إليه ولاية هذه الصدقة بيعها والاستبدال بثمنها ما يكون وقفاً مكانها؟ قال: فالوقف جائز على هذا والشرط جائز. قلت: فهل للواقف أن يبيعها ما دام حياً ويستبدل بثمنها أرضاً مكانها؟ قال: نعم من قبل أن اشتراطه ذلك لوصيه ولوالي هذه الصدقة اشتراط لنفسه، ألا ترى أن وصيه إنما هو منفذ لأمره. قلت: فهل له أن يبطل ما اشترط من ذلك لوصيه؟ قال: نعم إن أبطله جاز إبطاله وليس لوصيه ولا لمن تصير إليه ولاية هذه الصدقة أن يبيعها بعد إبطال الواقف ذلك.

# [مطلب شرط بيعها والاستبدال بثمنها ولم يقل غير ذلك فالوقف باطل]

قلت: أرأيت إذا وقف الرجل أرضاً واشترط بيعها والاستبدال بثمنها ولم يقل غير هذا؟ قال: الوقف باطل لا يجوز. قلت: ولم؟ قال: من قبل أنه لم يقل ويستبدل بثمنه ما يكون وقفاً مكانه؟ بثمنه ما يكون وقفاً مكانه؟ قال: أستحسن أن أجيز هذا لأنه لما قال وقفاً مكانه فكأنه اشترط أن يكون وقفاً على شروط الوقف الأول. قلت: وكذلك إن قال على أن له أن يبيع ما وقعت عليه عقدة هذه الصدقة وما شاء منه ويستبدل بثمن ذلك ما رأى من الضياع والعقارات والعُقد(١) ولم يزد على هذا؟ قال: الوقف باطل لأنه لم يقل ما يكون وقفاً مكان ما باع على شروطه وأحكامه والله أعلم.

<sup>(</sup>١) العقدة بالضم الضيعة والعقار الذي اعتقده صاحبه ملكاً وموضع العقد وهو ما عقد عليه والمكان الكثير الشجر والنخل والجمع كصرد كذا في القاموس. كتبه مصححه.

#### باب

## الرجل الموقوف عليه يقرّ بأن الوقف عليه وعلى رجل آذر

قلت: أرأيت الرجل إذا قال قد جعلت أرضى هذه صدقة موقوفة لله عز وجل أبداً على زيد بن عبد الله وعلى ولده وولد ولده ونسله وعقبه أبداً ما تناسلوا ثم من بعدهم على المساكين؟ قال: هذا وقف جائز. قلت: فما تقول إن أقر زيد أن الواقف جعل هذا الوقف عليه وعلى ولده وولد ولده ونسله أبداً ما تناسلوا وعلى هذا الرجل والرجل يدعى ذلك؟ قال: لا يصدّق زيد على ولده وولد ولده فيدخل عليهم النقص في حقوقهم بإقراره لهذا الرجل ولكن ينظر إلى الغلة عند حضورها فيقسمها على زيد وعلى كل من كان موجوداً من ولده وولد ولده ونسله فما أصاب زيد منها دخل الرجل المقر له معه في حصته وكانت حصته بينهما أبداً ما كان زيد في الحياة فإذا حدث الموت على زيد بطل إقراره ولم يكن للرجل الذي أقر له حق في غلة هذه الصدقة وإنما صدّقنا زيداً على ما كان له من غلة هذه الصدقة فإذا مات بطل إقراره لهذا الرجل. قلت: فإن كان الواقف جعل أرضه هذه صدقة موقوفة على زيد ثم من بعده المساكين؟ قال: الوقف جائز. قلت: فإن أقر زيد لهذا الرجل بهذا الإقرار؟ قال: يشاركه الرجل في غلة هذا الوقف أبداً ما كان حياً فإذا مات زيد كانت للمساكين ولم يصدّق زيد عليهم. قلت: فإن مات المقر له وزيد في الحياة؟ قال: يكون النصف من الغلة الذي أقر به زيد للمساكين والنصف لزيد فإذا مات زيد صارت الغلة كلها للمساكين.

قلت: فما تقول إن كان الواقف قال: قد جعلت أرضي هذه صدقة موقوفة على زيد ما دام حياً ثم بعده على المساكين فأقر زيد أن الواقف وقف هذه الأرض على هذا الرجل وحده وجعل الغلة كلها لهذا الرجل فإذا مات كانت الغلة للمساكين؟ قال: تكون الغلة كلها للرجل ما دام زيد في الحياة فإذا مات زيد كانت الغلة للمساكين ولا يصدق زيد على إبطال حق المساكين وإنما يصدق على إبطال حق نفسه ما دام حياً. قلت: فعلى أيّ وجه الغلة للمقر له نجد لها مخرجاً؟ قال: يجوز أن يكون الواقف قال إن له أن يزيد وينقص وأن يخرج زيداً وأن يدخل مكانه من رأى فصدقه زيد على حقه فإذا مات بطل إقراره ولم يجز على المساكين. قلت: فإذا أقر زيد بهذا فلم لا تبطل إقراره ورثة الواقف ما دام حياً لأنه قد أبطل حقه بإقراره لهذا الرجل؟

قال: ما بطل من الوقف أبداً فلا يجوز أن يرجع ميراثاً ويصير لمن جعله الواقف له بعد المقر. قلت: لو أن رجلاً أوصى لرجل بثلث ماله فأقر الموصى له بالثلث أن الموصي كان رجع عن وصيته له بالثلث وأوصى بالثلث لهذا الرجل؟ قال: تبطل الوصية بالثلث ويرجع الثلث إلى ورثة الموصي فيكون لهم لأن الموصى له لما أقر به أبطل وصيته ولم نصدقه على الموصي فرددنا الثلث ميراثاً إلى ورثة الموصي والوقف لا فلم لا تشبه الوقف بالوصية؟ قال: لأن الثلث يرجع إلى ورثة الموصي والوقف لا يرجع إلى ورثة الواقف لأنه جعله للمساكين فالمساكين أولى به. قلت: فإن كان الموصي أوصى لرجل بثلث ماله فأقر الموصى له أن الموصي كان قد أوصى لهذا بالثلث؟ قال: يكون المقر له شريكاً للمقر في الثلث لأنه لم يقل رجع عن وصيته لي فلما لم يقر بالرجوع جازت الوصيتان جميعاً وكان الثلث بين المقر والمقر له نصفين. قلما لم يقر بالرجوع جازت الوصيتان جميعاً وكان الثلث بين المقر والمقر له نصفين. قلت: فإن كان الموصى لي به وأوصى به لهذا الرجل وادعى الرجل ذلك؟ قال: يرجع نصف الثلث الذي كان أوصى لي به وأوصى به لهذا الرجل وادعى الرجل ذلك؟ قال: يرجع نصف الثلث الذي كان أوصى لي به وأوصى به لهذا الرجل وادعى الرجل ذلك؟ قال: يرجع نصف الثلث الذي كان أوصى لي به وأوصى ويكون نصف الثلث للموصى له.

قلت: فما تقول في رجل اشترى داراً من رجل وقبضها ونقد ثمنها ثم أقر لرجل أنه كان اشتراها من البائع قبل أن يشتريها هو ونقده ثمنها؟ قال: يدفعها إلى الذي أقر له بذلك ولا يردها على البائع. قلت: فما الفرق بين هذا وبين إقراره بالرجوع في الثلث؟ قال: هذا إنما قال للرجل قد كنت اشتريت هذه الدار من البائع قبل أن أشتريها أنا منه فأنت أولى بها مني وليس في إقراره لهذا الرجل ما يوجب ردها إلى البائع والذي يشبه الرجوع في الثلث لو أن هذا المشتري أقر بعد ما اشترى الدار فقال قد كان البائع فاسخني هذا البيع الذي كان بيني وبينه في هذه الدار ثم باعها بعد ذلك من الرجل فهذا إن صدقه البائع في المفاسخة وكذبه في بيعها من هذا الرجل كان القول قول البائع في ذلك ورجعت الدار إلى البائع.

قلت: فما تقول إن جحد هذا البائع المفاسخة؟ قال: يدفع المشتري الدار إلى الرجل الذي أقر له أنه اشتراها من البائع بعد أن فاسخ البائع البيع والوصية بالثلث مخالفة للبيع ألا ترى أن رجلاً لو أوصى لرجل بثلث ماله ثم مات فقال الموصى له لم يوص الميت لي بثلثه أو قال لا أقبل وصيته لي بالثلث أو قال قد كان أوصى له بثلثه ثم رجع عن ذلك أن إقراره بذلك يلزمه ويرجع الثلث إلى ورثة الموصي قلت: فما تقول إن لم يكن إقرار الرجل الموقوف عليه هذا الوقف على ما حكينا عنه في هذه المسائل ولكنه أقر فقال غلة هذه الصدقة لفلان بن فلان هذا دوني ودون الناس جميعاً بأمر حق واجب ثابت لازم عرفته له ولزمني الإقرار له بذلك هل يلزمه ما أقر له من هذا وتجعل غلة هذه الصدقة لهذا الرجل ما دام المقر حياً وتصدّقه على نفسه فإذا مات

كانت الغلة لمن جعلها الواقف له إن كان جعلها لولد المقر وولد ولده ونسله أبداً ومن بعدهم على المساكين كانت لهم وإن كان جعلها للمساكين بعد المقر ولم يذكر ولده؟ قال: نعم أصدقه على نفسه وألزمه ما أقر به لهذا الرجل ما دام حياً فإذا حدث عليه المموت رددت الغلة إلى من جعلها الواقف له. قلت: وعلى أي شيء تصرف إقراره هذا؟ قال: لما قال صارت غلة هذه الصدقة لفلان هذا بأمر حق عرفته ولزمني الإقرار له به ألزمته ذلك وجعلته كأنّ الواقف هو الذي جعل ذلك للمقر له. قلت: وكذلك إن كان المقر قال صارت غلة هذا الوقف لفلان بن فلان هذا عشر سنين أولها غرة شهر كذا من سنة كذا دوني بأمر حق عرفته له ولزمني الإقرار له به؟ قال: ألزمه ذلك واجعل الغلة للمقر له ما دام المقر حياً هذه العشر سنين فإن مات المقر قبل ذلك رددت الغلة إلى من جعلها له الواقف بعد المقر. قلت: فإن لم يمت المقر ولكن السنون العشرة انقضت؟ قال: ترجع الغلة إلى المقر أبداً ما دام عياً فإذا مات رددتها إلى من جعلها الواقف له.

## بــاب الرجل يقف الأرض على قرابته الأقرب فالأقرب

قال أبو بكر رحمه الله: ولو أن رجلاً جعل أرضاً له صدقة موقوفة لله عز وجل أبداً على قرابته الأقرب فالأقرب ومن بعدهم على المساكين فالوقف جائز وتكون غلة هذا الوقف كلها لأقرب قرابته منه واحداً كان أقربهم أو أكثر من ذلك. قلت: أرأيت إن كان أقرب قرابته منه خمسة نفر وأكثر من ذلك وكانوا في القرب إليه سواء؟ قال: تكون الغلة لهم جميعاً. قلت: فإن مات قبل أن تقسم الغلة؟ قال: من مات منهم قبل مجيء الغلة فسهمه ساقط والغلة لمن يكون موجوداً منهم يوم تأتي الغلة. قلت: فإن قال بعضهم لا أقبل هذا الوقف وقبل بعضهم؟ قال: تكون الغلة لمن قبل منهم ويسقط سهم من لم يقبل منهم. قلت: فإن مات هؤلاء الذين كانوا أقرب إليه؟ قال: تكون الغلة لمن يليهم وكذلك يكون كلما انقرض قوم ممن هو أقرب إليه صارت لمن يلي هؤلاء بطناً بعد بطن حتى ينقرضوا فإذا انقرضوا جميعاً صارت الغلة للمساكين. قلت: وكذلك لو قال تعطى غلة هذا الوقف أقرب الناس إليّ نسباً ورحماً ثم الأقرب فالأقرب بعد ذلك؟ قال: فذلك جائز على ما شرط. قلت: هذا وقوله الأدنى فالأدنى منى سواء والأمر فيهما واحد؟ قال: نعم.

#### [مطلب أوصى للأحوج فالأحوج أو وقف كذلك]

قلت: وكذلك لو قال أقربهم مني رحماً؟ قال: هذا كله سواء قال الحسن في رجل أوصى بثلث ماله للأحوج فالأحوج من قرابته وكان في قرابته من يملك مائة درهم ومنهم من يملك خمسين درهماً قال يعطى كل من كان يملك منهم خمسين درهماً قال يعطى كل من كان يملك منهم خمسين حميعاً قال أبو بكر والوقف عندي بمنزلة هذا لو أن رجلاً قال أرضي هذه صدقة موقوفة لله عز وجل أبداً لقرابتي الأحوج فالأحوج منهم وفيهم من يملك مائة درهم وفيهم من يملك مائة درهم وفيهم من يملك خمسين درهماً أني أعطي أصحاب الخمسين كل واحد منهم خمسين درهماً حتى يستوي ثم أقسم الغلة الباقية عليهم جميعاً. قلت: فإن قال أرضي هذه صدقة موقوفة لله عز وجل أبداً على فقراء قرابتي وأهل بيتي الأقرب فالأقرب منهم؟ قال: الوقف جائز فإذا جاءت الغلة أني أعطي أقربهم إلى الواقف فإن مات أقربهم وهو الذي كان يُأخذ الغلة كانت الغلة للذي يلي هذا في القرب وأعطى الغلة أقربهم بعد

الأول. قلت: فإن كان أقربهم إليه جماعة وكان الذي قد جاء من الغلة لا يسع أن يعطى كل واحد منهم مائتي درهم؟ قال: أقسم الغلة كلها بينهم بالسوية إذا كان الذي يصيب كل واحد منهم مائتي درهم أو أقل. قلت: فإن كان في الغلة ما يصيب كل واحد من البطن الأول مائتي درهم ويفضل عنهم؟ قال: يقسط الباقي من الغلة بينهم وكذلك يكون الحال في كل بطن منهم. قلت: فإن قال على أن يبدأ بالأقرب فالأقرب منى فيعطى من غلة هذه الصدقة؟ قال: ينفذ ذلك على ما قال. قلت: فإن قال يبدأ بالأقرب فالأقرب مني فيعطي من غلة هذه الصدقة ما يغنيه؟ قال: يبدأ بأقربهم منه فيعطى منها مائتي درهم ثم يعطى الذي يليه مثل ذلك حتى ينتهى إلى آخرهم فإن فضل شيء من غلة هذه الصدقة كان ذلك بينهم فإن قصرت عنهم بدىء بالأول فالأول وقوله الأحوج فالأحوج أو الأفقر فالأفقر سواء. قلت: أرأيت إذا قال قد جعلت أرضى هذه صدقة موقوفة على فقراء قرابتي ومن بعدهم على المساكين فكان له قرابة فقراء وقرابة أغنياء وللأغنياء أولاد لأصلابهم صغار لا يملكون شيئاً هل يعطى أولاد هؤلاء الأغنياء من غلة هذا الوقف شيئاً؟ قال: لا يعطون منها شيئاً. قلت: فإن كان للأغنياء أولاد كبار فقراء ذكور؟ قال: من كان من الذكور فإنه يعطى من غلة الوقف وأما الإناث فإنهن لا يعطين من غلة الوقف شيئاً وذلك أنه يفرض لهن على آبائهن نفقاتهن صغاراً كنّ أو كباراً. قلت: أرأيت رجلاً من القرابة غنياً له ولد لصلبه رجل فقير ولابنه هذا أولاد صغار لا شيء لهم؟ قال: أما ابنه أبو هؤلاء الأولاد فإنه يعطى من غلة هذا الوقف وأما أولاد هذا الابن الصغار فإنهم لا يعطون شيئاً من الوقف لأنه يفرض لهم على جدّهم نفقتهم فقد جعل هؤلاء الأصاغر أغنياء بغنى جدّهم وبما يفرض لهم من النفقة على جدِّهم وكذلك لو كان أبو هؤلاء الصغار ميتاً وجدِّهم موسراً أنهم يفرض لهم على جدِّهم النفقة ولا يكون لهم من الغلة شيء. قلت: وكذلك لو كان أبو هؤلاء الأولاد فقيراً زمناً وجدّهم موسراً أنه يفرض للزمن نفقته على أبيه ويفرض لولده الصغار على جدّهم نفقتهم ولا يعطون من غلة هذا الوقف شيئاً وكذلك المرأة الموسرة لها أولاد صغار وكبار فقراء؟ قال: المرأة في هذا والرجل سواء ويفرض لولدها الصغار ولبناتها الكبار والصغار النفقة عليها ولا يعطون من غلة هذا الوقف شيئاً وأما أولادها الذكور الكبار فإنهم يدخلون في الوقف وإن كان لهؤلاء ولد صغار فقراء فهم أغنياء بغنى جدّتهم وذلك لأنه يفرض لهم عليها النفقة والمرأة الفقيرة وولدها وولد ولدها في غلة هذا الوقف بمنزلة الرجل وولده. قلت: ولو أن امرأة فقيرة لها زوج غنى وهي من قرابة الواقف هل تدخل في الوقف؟ قال: لا ويفرض لها النفقة على زوجها ويكون غنى زوجها غنى لها. قلت: فإن كانت امرأة غنية وزوجها فقير؟ قال: يدخل الزوج في غلة هذا الوقف إذا كان من قرابة الواقف من قبل أنه لا يفرض له

على امرأته النفقة. قلت: 'أرأيت رجلاً وامرأته من قرابة الواقف وهما فقيران ولهما ابن موسر؟ قال: يفرض لهما النفقة على ابنهما وهما غنيان بغني ابنهما ولا يعطيان من غلة الوقف شيئاً والجدّ والجدّة من قبل الرجال ومن قبل النساء في ذلك سواء من كان منهم غنياً فولده وولد ولده أغنياء بغناه ومن كان منهم فقيراً وولده وولد ولده أغنياء فهو غنيّ بغناهم ويفرض للفقير على الغني نفقته ولا يكون لهم شيء من غلة الوقف. قلت: فما تقول في امرأة فقيرة لها أخ غنى؟ قال: لا تكون غنية بغني أخيها وإن كان يفرض لها على أخيها نفقة وكذلك إن كان ابن أخيها غنياً فإنها لا تكون غنية بغناه ولا يكون غنياً بغناها وإن كان يفرض لها على هؤلاء نفقة وتدخل في غلة الوقف وكذلك الخال والخالة وإنما يكون الصغير غنياً بغنى والده أو بغنى والدته أو بغنى جدّه من قبل أبيه أو من قبل أمه أو جدّته من قبل أبيه أو من قبل أمه أو يكون الرجل غنياً بغني ابنه وكذلك المرأة تكون غنية بغني ابنها وأما من سوى هؤلاء فإن الفقير لا يكون غنياً بغنى أحد من القرابة سوى هؤلاء وهذا مذهب أصحابنا وليس الحجة في حرمان من يحرم من غلة هذا الوقف الفريضة التي تفرض له من النفقة لأنا قد وجدنا المرأة. يفرض لها على أخيها النفقة إذا كانت فقيرة وكان أخوها غنياً وقالوا لا تكون هذه المرأة غنية بغني أخيها كما تكون غنية بغني والدها ووالدتها أو جدّتها. قال أبو بكر رحمه الله: الصواب عندى وبالله التوفيق أنه يجب أن يعطى هؤلاء وإن كان يفرض لهم النفقة على أحد ممن تلزمه نفقتهم لأنهم قالوا إن للرجل أن يأخذ من الزكاة إذا كان له منزل وخادم ومتاع بيت لا فضل فيه. قلت: أفرأيت إن كان قرابة هذا الرجل لا منزل له ولا خادم ولكن له من تلزمه نفقته أما يجب أن يعطى من غلة هذا الوقف؟ قال: بلى يجب أن يعطى من غلة الوقف وإن كان له من يجبر على نفقته وكل من كان له أن يأخذ من الزكاة فهو عندي فقير وإنه يدخل في هذا الوقف إذا كان من قرابة الواقف لأنه جاء عن النبي على أنه كان يبعث المصدّق فيقول له خذ من أغنيائهم وضعه في فقرائهم فالغنى من كان تؤخذ منه الزكاة فهذا فرق ما بين الغنى والفقير ولا أقول إن فقيراً يكون غنياً بغنى غيره والنبي ﷺ يقول: «كل ذي مال أحق بماله من الناس أجمعين» فمن لم يملك مائتي درهم أو عشرين مثقالاً فليس بغنيّ، ألا ترى أن رجلاً لو كان يملك مائة ألف درهم وله ابن كبير فقير أن لابنه أن يأخذ الزكاة من رجل لو أعطاه وكذلك الصغير هو عندي بمنزلة الكبير وإن كان أبوه موسراً وإن كان تفرض له على أبيه نفقته وليس من كان يفرض له نفقة على والد أو والدة أو غيرهما بغنيّ بتلك الفريضة التي تملك والله أعلم.

# بــاب الرجل يقف الأرض على ذوي قرابته

قلت: أرأيت رجلاً قال قد جعلت أرضي هذه صدقة موقوفة لله عز وجل أبداً على ذوي قرابتي ومن بعدهم على المساكين؟ قال: كان أبو حنيفة رحمه الله يقول كل دي رحم محرم من الواقف الأقرب فالأقرب الرجال والنساء في ذلك سواء وأقل ما يكون من ذُوي القرابة اثنان فصاعداً (١)؟ قال: من قبل أنه قال الأقرب قرابتي فإنما العلة لأقرب قرابته وليس لولد الواقف ولا لأبويه من ذلك شيء لأنهم أقرب من أن يقال هؤلاء قرابة فلان الواقف وإذا قال على أقرب الناس منى أو قال إلى فالولد أقرب الناس إليه وأما في المسألة الأولى فإنه لا يقال لولد الرجل هؤلاء قرابته. قلت: وإذا قال على إخوتي وله ثلاثة إخوة متفرقين؟ قال: الغلة بينهم وهذا من الحجة على أبي حنيفة في العمين والخالين وفي قول أبي يوسف ومحمد العمان والخالان وغيرهما من القرابة في القول سواء. قلت: وكذلك إن قال في القرابة؟ قال: فالغلة لقرابته. قلت: وكذلك لو قال على القرابة؟ قال: هذا كله سواء والغلة لقرابته. قلت: وكذلك لو قال للأقارب أو قال للأنسباء فهو لقرابته وكذلك لو قال لذوي أرحامه ولم يضف شيئاً من ذلك إلى نفسه؟ قال: هو سواء أضاف ذلك إلى نفسه أو لم يضفه وكانت الغلة لجميع قرابته. قلت: أو ليس تجعل ذلك لقرابته من قبل أبيه ومن قبل أمّه؟ قال: بلي هم فيه سواء. قلت: فإن كان قرابته من قبل أبيه أكثر من قرابته من قبل أمه؟ قال: أقسم الغلة بينهم على عددهم وكذلك إن كان قرابته من قبل أمه أكثر قسمت الغلة بينهم على عددهم. قلت: فإن قال بين قرابتي من قبل أبي وبين قرابتي من قبل أمي؟ قال: هذا عندي تقسم الغلة بينهم نصفين فيكون نصفها لقرابته من قبل أبيه ونصفها لقرابته من قبل أمه ألا ترى أن رجلاً لو قال قد أوصيت بثلث مالى بين زيد وبين ولد عبد الله وكان ولد عبد الله خمسة بنين أني أعطى زيداً نصف الثلث وأعطى ولد عبد الله نصف الثلث. قلت: وكذلك لو قال بين أعمامي وبين أخوالي؟ قال: نعم أقسم الغلة نصفين فيعطى الأعمام نصفها ويعطى الأخوال نصفها. قلت: أرأيت إذا قال على قرابتي من قبل أبي وأمي فجاء رجل من قرابته من قبل أبيه وليس هو من قرابته من قبل أمه وجاء

<sup>(</sup>١) سقط هنا من جميع النسخ ما يؤخذ من عبارة هلال ونصها قلت فإذا قال على أقرب قرابتي إليّ أيعطى ولده؟ قال: لا قلت: ولم؟ قال من قبل إلى آخر ما هنا. كتبه مصححه.

رجل آخر هو قرابته من قبل أمه وليس هو قرابته من قبل أبيه؟ قال: الغلة بينهما جميعاً. قلت: فلم لا تجعل الغلة لقرابته من قبل أبيه وأمه؟ قال: لأنه قد جمع فقال لقرابتي فكان ذلك لقرابته مِن قبل أبيه وأمه فإذا فسر كان أضرّ عليهم وقوله لقرابتي من قبل أبي وأمي واحد والغلة لهم جميعاً ألا ترى أنه لو قال على أولاد أعمامي وله أعمام لأب وأعمام لأب وأم وأعمام لأم أن الغلة لولد أعمامه جميعاً فهم فيه سواء، ألا ترى أن رجلاً من بني هاشم وأمه أموية لو قال قد جعلت أرضى هذه صدقة موقوفة لله عز وجل أبداً على قرابتي من بني هاشم ومن بني أمية أني أعطى الوقف لقرابته الذين هم من بني هاشم والذين من بني أمية، ألا ترى أنه لو قال قد أوصيت بثلث مالي لقرابتي من بني هاشم ومن بني أمية أنى أقسم الثلث بين قرابته من بني هاشم وبين قرابته من بني أمية لأن مراد الواقف والموصى أن تكون الغلة والثلث بين قرابته من الوجهين جميعاً وليس يراد بهذا أن يكون ذلك لمن تجتمع فيه القرابتان قرابة بني هاشم وقرابة بني أمية، ألا ترى أنه لو قال قد جعلت أرضى هذه صدقة موقوفة على قرابتي من بني شيبان ومن بني حنيفة فإنه تعطى الغلة قرابته من بني شيبان ومن بني حنيفة وليس هذا على أن تجتمع القرابتان لرجل فيكون من بني شيبان ومن بني حنيفة. قلت: فمن قرابته من هؤلاء؟ قال: كل من كان يناسبه من أبيه إلى أقصى أب له في الإسلام وكذلك قرابته من قبل أمه كل من كان يناسبه من أمه إلى أقصى أب له في الإسلام. قلت: فما تقول إن جاء قرابة له هو أقرب إليه من قرابته الذين هم من بني شيبان؟ قال: فلا حق لمن كان من قرابته ليس من بني شيبان. قلت: وكذلك لو قال على قرابتي الذين يسكنون بغداد؟ قال: تكون الغلة لقرابته الذين يسكنون بغداد ولا يكون لمن لا يسكن بغداد من قرابته شيء من غلة هذه الصدقة. قلت: فما تقول إن قدم قوم من قرابته فسكنوا بغداد؟ قال: يكونون أسوة هؤلاء الذين كانوا يسكنون بغداد. قلت: ولم أعطيتهم وهم لم يكونوا ممن يسكنون بغداد؟ قال: لأن هؤلاء عندي بمنزلة قوله فقراء قرابتي فمن وجدته فقيراً يوم تقع القسمة أعطيته من الغلة.

#### بــاب الرجل يقف الدار على قوم يسكنونها أو يستغلونها

قال أصحابنا في رجل أوصى لرجل بسكني داره مدة حياته أو قال عشر سنين أو سمى أكثر من ذلك أو أقل قال(١) الوصية جائزة فإن كانت هذه الدار تخرج من ثلث مال الموصي دفعت الدار إلى الموصى له يسكنها أيام حياته إن كان الموصى أوصى له بسكناها أيام حياته كان له أن يسكنها ما دام حياً بعياله وحشمه ويسكن ضيفه فإذا مات رجعت الدار إلى ورثة الموصى قال وإن كان أوصى بسكناها سنين مسماة دفعت إليه يسكنها تلك المدة فإذا انقضت المدة رجعت الدار إلى ورثة الموصى. قلت: فهل لهذا الموصى له بالسكنى أن يستغلّ هذه الدار؟ قال: لا ليس له ذلَّك من قبل أنّ استغلاله إياها إنما هو بأن يؤاجرها ويأخذ غلتها وليس له أن يؤاجرها من قبل أنه إذا آجرها وجب للمستأجر فيها حق بإجارتها منه. قلت: فما تقول إن أوصى له بغلة هذه الدار أيام حياته أو سنين معلومة؟ قال: الوصية جائزة. قلت: فهل لهذا الموصى له بالغلة أن يسكن هذه الدار؟ قال: نعم له أن يسكنها من قبل أن سكناه وسكنى غيره فيها سواء وليس يوجب بذلك لأحد فيها حقاً وهذا لا يشبه الموصى له بالسكنى أن يؤاجرها لأن سكنى الموصى له بالغلة هو مثل سكنى المستأجر لها. قلت: فالوقف بالسكنى والغلة هو مثل الوصية؟ قال: نعم الحكم في ذلك سواء. قلت: فإذا وقف الرجل داراً له على قوم بأعيانهم على أن يسكنوها فليس لهم أن يستغلوها لأنهم يوجبون بإجارتها فيها حقاً للمستأجر؟ قال: نعم. قلت: فإن وقف الدار على قوم يأخذون غلتها هل لهم أن يسكنوها؟ قال: إن اتفقوا على ذلك كان لهم أن يسكنوها. قلت: فإن اختلفوا فقال بعضهم نسكن وقال بعضهم نستغلُّ؟ قال: يأمرهم الحاكم بالمهايأة فإذا تهايؤوا عليها كان لمن أراد أن يسكن فيها سكن ومن أراد أن يستغل استغل. قلت: فإن كان الواقف جعل لهم في الوقف أن يستغلوا إن أرادوا الاستغلال وأن يسكنوا إن أرادوا السكني؟ قال: فإن كان الوقف يسع عليهم فلهم أن يفعلوا ذلك على ما جعله الواقف وإن اختلفوا تهايؤوا وكذلك إن كانَّت دوراً عدَّة كان سبيلها هذا السبيل. قلت: فإن كان شرط في الوقف فقال على أن يسكنوا هذه الدار أو قال على أن يسكنوا هذه الدار وليس لهم أن يستغلوها أو قال على أن يستلغوها وليس لهم أن يسكنوا هذه الدار؟ قال: يكون الأمر فيها على ما حدّه الواقف واشترطه في ذلك.

<sup>(</sup>١) قال أي الخصاف حاكياً لقول الأصحاب كما هو ظاهر. كتبه مصححه.

#### باب

## الرجل يقف الأرض على قرابته على أن يعطى الأقرب فالأقرب يبدأ بأقربهم

قلت: أرأيت رجلاً قال قد جعلت أرضي هذه صدقة موقوفة لله عز وجل أبداً على قرابتي على أن يبدأ بأقربهم إلى نسباً أو رحماً فيعطى من غلة هذا الوقف في كل سنة ألف درهم ثم يعطى من يليه بعد ذلك في كل سنة تسعمائة درهم ثم الذي يلى هذا يعطى في كل سنة ثمنمائة درهم ثم كذلك حتى ينتهى إلى آخرهم؟ قال: هذا وقف جائز ينفذ على ماشرط من ذلك. قلت: فما تقول إن فضل من غلة هذا الوقف شيء؟ قال: يكون الفضل للمساكين من قبل أنه قد سمي له شيئاً من غلة الوقف وقد استوفى ما سمى له من الوقف. قلت: فما تقول إن قصرت الغلة عما سمى لهم؟ قال: يبدأ بالأول فيعطى ألف درهم ثم الذي يليه ما سمي له كذلك واحداً بعد واحد. قلت: فإن بقي بعضهم وقد نفدت العلة؟ قال: فلا شيء لمن بقي لأن الواقف هكذا شرط أن يبدأ بصاحب الألف ثم الذي يليه ثم الذي يليه فإنما يجب أن ينفذ على ما شرط من ذلك. قلت: أرأيت إذا قال يبدأ بأقرب الناس إلى من قرابتي فيعطى من غلة هذه الصدقة ما يكفيه لطعامه وكسوته ثم يعطى بعد ذلك من يليه في القرب حتى ينتهي ذلك إلى آخر قرابتي؟ قال: هذا وقف جائز وينفذ على ما شرط من ذلك. قلت: أرأيت إن كان له أخوان أحدهما لأب وأم والآخر لأب؟ قال: يبدأ بالأخ من الأب والأم. قلت: فإن كان له أخوان أحدهما لأب والآخر لأم؟ قال: أما في قول أبي حنيفة رحمه الله فإنه يبدأ بالذي للأب ثم الذي للأم وأما على القول الآخر فالغلة لهما جميعاً. قلت: فإن كان له ثلاثة إخوة متفرقين؟ قال: يبدأ بالأخ للأب والأم وعلى قول أبي حنيفة رحمه الله يبدأ بعده بالأخ للأب ثم الأخ للأم وعلى الآخر يكون ما بقي من الغلة بعد الذي يأخذه الأخ للأب والأم بين الأخ من الأب والأخ من الأم. قلت: أرأيت إن كان له عم وخال؟ قال: في قول أبي حنيفة يبدأ بالعم وفي القول الآخر الغلة بينهما جميعاً. قلت: فإن كان له عمان وخالان؟ قال: في قول أبي حنيفة تكون الغلة اللعمين وفي القول الآخر الغلة بين العمين والخالين. قلت: فإن كان له عم وخالان؟ قال: في قول أبي حنيفة يكون نصف الغلة للعم والنصف الآخر للخالين وفي القول الآخر تكون الغلة بين العم والخالين جميعاً أثلاثاً. قلت: وكذلك لو كان

لة عم وأخوال وخالات؟ قال: في قول أبي حنيفة يكون نصف الغلة للعم والنصف الآخر للأخوال والخالات بينهم بالسوية وفي القول الآخر تكون الغلة بين العم والأخوال والخالات على عددهم. قلت: فإن كانت له عمة وعم وأخوال وخالات؟ قال: في قول أبى حنيفة رحمه الله الغلة للعم والعمة دون الأخوال والخالات وفي القول الآخر الغلة بين العم والعمة والأخوال والخالات على عددهم وقال أبو يوسف ومحمد بن الحسن الغلة لكل من كان يناسبه من قبل أبيه إلى أقصى أب له في الإسلام ولكل من كان يناسبه من قبل أمه إلى أقصى أب له في الإسلام والرجال والنساء في ذلك سواء ومعنى قوله إلى أقصى أب له في الإسلام من قد أدرك الإسلام وإن كان لم يسلم. قلت: فهل يدخل والده أو ولده في هذا الوقف؟ قال: لا يدخل والده ولا أحد من ولده ذكراً كان أو أنثى في الوقف لأن الله تعالى قال: ﴿إِن تُركُ خيراً الوصية للوالدين والأقربين ﴾ [البقرة: ١٨٠] فأخرج عز وجل الوالدين من القرابة وكذلك الولد يخرجون من القرابة. قلت: فهل يدخل ولد الولد في القرابة؟ قال: كل من كان سوى الوالدين والولد من الأجداد والجدات وولد الولد وإن سفلوا فإنهم يدخلون في القرابة. قلت: فإن قال على ولد زيد وكان لزيد ولد وولد ولد؟ قال: الغلة لولد زيد لصلبه دون ولد الولد. قلت: فلم أعطيت القرابة وأولادهم؟ قال: لأن ولد القرابة هم قرابة الواقف وقوله على قرابتي اسم للجميع وأما ولد زيد فإنما هذا على ولد الصلب. قلت: فإن لم يكن له ولد لصلبه وكان له ولد ولد؟ قال: يدخلون في غلة الوقف. قلت: فإن كان له قرابة مسلمون وقرابة من أهل الذمة؟ قال: كلهم في الوقف سواء. قلت: وكذلك إن كان له قرابة مماليك؟ قال: يدخلون في الوقف ويكون ما يصيبهم لمواليهم. قلت: وكذلك لو قال على ولدي ونسلي وكان في ولده ونسله مماليك؟ قال: يدخلون في الوقف. قلت: وكذلك إن كان له قرابة حضور وقرابة غيب؟ قال: هم في الوقف سواء. قلت: فإن أعطيت قرابته ثم أعتقوا بعد ذلك؟ قال: ما أخذوه وهم رقيق فلمواليهم وما يصيبهم بعد العتق فهو لهم إنما أنظر إلى أحوالهم يوم تأتى الغلة. قلت: وكذلك لو باعه مولاه كان ما يصيبه من الغلة فيما يستقبل لمولاه الذي اشتراه؟ قال: نعم.

قلت: أرأيت لو قال أرضي هذه صدقة موقوفة لله عز وجل أبداً على قرابتي وكانوا يومئذ عشرين إنساناً فمات بعضهم وحدث له قرابة آخرون؟ قال: من مات منهم سقط سهمه ومن حدث من القرابة دخل في الحرقف. قلت: فهل ترى أن يفضل بعض القرابة على بعض؟ قال: لا إلا أن يشترط ذلك في أصل الوقف. قلت: وقوله على قرابتي وفي قرابتي؟ قال: هذا كله سواء. قلت: أرأيت إذا قال على أقرب قرابتي إليّ فكان له أخ لأب وابن أخ لأب وأم؟ قال: الغلة للأخ من الأب.

قلت: فإن كان له ابن أخ لأب وأم وأخ لأم؟ قال: تكون الغلة للأخ من الأم. قلت: فإن كان له ابن أخ لأب وأم وابن أخ لأب؟ قال: فالغلة لابن الأخ من الأب والأم. قلت: فإن كان له ابن أخ لأب وابن أخ لأم؟ قال: أما على مذهب أبي حنيفة فإنه يجعل الغلة لابن الأخ من الأب وأما في القول الآخر فإن الغلة لهما جميعاً. قلت: فإن كان له أخ لأم وعم لأب وأم؟ قال: أخوه لأمه أقربهما والغلة له. قلت: فإن كان له عم لأب وأم وعم لأب؟ قال: فالغلة للعم للأب والأم. قلت: وكذلك حال الإخوة؟ قال: والإخوة وأولادهم أقرب إليه من أعمامه. قلت: وكذلك أولاد الإخوة وإن سفلوا؟ قال: نعم هم أقرب من الأعمام قال وبنو الإخوة إذا لم يكونوا في درجة واحدة وكان بعضهم أسفل من بعض فإنما ننظر إلى الأعلى منهم فتكون الغلة له. قلت: فإن كان له ثلاثة إخوة متفرقين؟ قال: فالغلة للأخ من الأب والأم فإن عدم الأخ من الأب والأم فحال الأخوين الباقيين حال واحدة قال وإنما يبدأ بولد الأب ثم بولد الجد ثم كذلك ولد الولد وإن سفلوا(١) فإن كان له جد أبو أم وابنة أخ لام؟ قال: في قول أبي حنيفة الجد أولى وأما على قول أبي يوسف ومحمد فابنة الأخ أولى. قلت: فإن كان للواقف ابنة أخ لأب وأم أو لأب وجد أبو أم؟ قال: في قول أبي حنيفة الجد أولى وفي القول الآخر ابنة الأخ أولى؟ قال: فإن كانت له عمة وابنة أخ؟ قال: بنت الأخ أولى. قلت: وكذلك بنت بنت وجد أبو أم فابنة الابنة أولى؟ قال: نعم. قلت: فإن كانت له ابنة ابنة وابنة ابنة ابن؟ قال: فالغلة لابنة البنت. قلت: فإن كن ثلاث عمات متفرقات وثلاث خالات متفرقات؟ قال: الغلة للعمة للأب والأم والخالة للأب والأم نصفين. قلت: فإن كانت له ابنة ابنة وابن ابنة وأمهما واحدة أو اثنتين؟ قال: الغلة لهما جميعاً. قلت: فإن كان له ثلاث بنات إخوة متفرقين أو ثلاث بنات أخوات متفرقات؟ قال: يبدأ بابنة الأخ من الأب والأم وكذلك ابنة الأخت من الأب والأم. قلت: فما تقول إن كانت له بنت أخ لأم وعمة؟ قال: بنت الأخ أولى. قلت: فإن كان له ثلاثة أخوال متفرقين أو خالات وله عم لأم؟ قال: الخال أو الخالة للأب والأم أولى من العم للأم. قلت: فإن كانت له بنت عمة وعمة أبيه لأبيه وأمه؟ قال: بنت عمته أولى. قلت: فإن كانت له خالة وابنة عم أبيه؟ قال: الخالة أولى. قلت: فإن كان له خال أبيه وبنت خاله؟ قال: بنت خاله أولى. قلت: فإن كان له ابن ابن خال وخال أمه وعم أمه؟ قال: ابن ابن خاله أولى. قلت: فإن كان له ثلاث بنات أخوات متفرقات وثلاث بنات أخوة متفرقين؟ قال: الغلة لابنة الأخ من الأب والأم وابنة الأخت من الأب والأم. قلت: فإن كان له ثلاث بنات خالات متفرقات وثلاث بنات

<sup>(</sup>١) لعل قلت هنا سقطت من قلم الناسخ فإن الجواب بعدها يقتضي ذلك. كتبه مصححه.

عمات متفرقات؟ قال: فالغلة لابنة الخالة للأب والأم وابنة العمة للأب والأم. قلت: فإن كان له ثلاثة أعمام متفرقين وثلاثة أخوال متفرقين؟ قال: الغلة للعم من الأب والأم والخال من الأب والأم. قلت: فإن كان له خال وخالة؟ قال: الغلة لهما وليس هذا على جميعاً. قلت: وكذلك إن كان له عم وعمة؟ قال: الغلة لهما وليس هذا على المواريث إنما هذا على القرابة فإذا استوت كانت الغلة بينهما. قلت: فإن كان له ابنة أخ وعمة كأب وابنة عمة لأم؟ قال: الغلة لهما جميعاً. قلت: فإن كان له ابنة أخ وعمة لأب وأم؟ قال: بنت الأخ أولى. قلت: وكذلك بنت الأخ لأم وعمة؟ قال: فابنة الأخ أولى من العمة. قلت: فإن كان له ابن ابن أخ لأب وأم وابنة أخ لأب وأم؟ قال: بنت الأخ أولى فإن ترك عماً وعمة وخالاً وخالة فعلى مذهب أبي حنيفة رحمه الله أن نصف الغلة للعم (١) والنصف الباقي بين العمة والخال والخالة أثلاثاً وفي قول أبي يوسف ومحمد الغلة بينهم جميعاً بين العم والعمة والخال والخالة بالسوية وإن ترك عمة وخالاً وخالة فالغلة بينهم جميعاً في القولين.

<sup>(</sup>١) قوله إن نصف الغلة للعم مشكل فقد قال في الهداية في باب الوصية ولو ترك عماً وعمة وخالاً وخالة فالوصية للعم والعمة بينهما بالسوية لاستواء قرابتهما وهي أقوى والعمة وإن لم تكن وارثة فهي مستحقة للوصية كما لو كان القريب رقيقاً أو كافراً اهـ ولعل صورة ما ذكره الخصاف أن يكون العم لأبوين والعمة لأب والله أعلم كذا بهامش الأصل. كتبه مصححه.

#### باب

## الرجل يقف الأرض والدار على قوم ويقف أرضاً أخرى على قوم آخرين ويشترط في وقف إحدى هاتين الأرضين أن ينفق من غلتها على الأرض الأخرى أو على أن يجري على القوم الذين وقف عليهم تلك الأرض أن يعطوا من غلة هذه الأرض تهام ما سهي لهم

قلت: أرأيت رجلاً جعل أرضه صدقة موقوفة لله عز وجل أبداً على رجل بعينه أو على قوم بأعيانهم وعلى أولادهم وأولاد أولادهم ونسلهم وأعقابهم أبداً ما تناسلوا وتوالدوا ومن بعدهم على المساكين وجعل أرضاً له أخرى موقوفة لله عز وجل أبداً على وجوه سماها وعلى أن ينفق على الأرض الأخرى في عمارتها وإصلاحها وما تحتاج إليه من غلة هذه الأرض وقال(١) نصف الغلة على الأرض الأخرى ثم تجري غلتها في الوجوه التي وقفها فيها؟ قال: هذا جائز إذا جعل آخرها للمساكين. قلت: وكذلك إن قال فإن لم يحتج إلى نفقة لعمارة الأرض الأخرى كانت غلة هذه الأرض في الوجوه التي سماها؟ قال: الوقف جائز على ما اشترط من ذلك. قلت: أرأيت إن جُعل الأرض الأولى صدقة موقوفة لله عز وجل أبداً على أن يعطى فلان من غلتها في كل سنة ألف درهم ويعطى فلان في كل سنة من غلتها خمسمائة درهم ويعطى فلان كذا ثم يعطى فلان بعد ذلك مما يبقى من غلتها في كل سنة أربعمائة درهم فإن لم يبق من غلة هذه الأرض ما يعطى فلان منها أربعمائة درهم تمم لفلان أربعمائة درهم من غلة أرضه الأخرى الموقوفة تمام أربعمائة درهم (٢) ثم صرف باقي غلة هذه الأرض في الوجوه التي سماها في كتاب صدقته فأخرجت الأرض الأولى في سنة من السنين ما فيه وفاء بما سمى لأولئك القوم حتى استغرقوا جميع غلتها فلم يبق من غلتها شيء يعطاه صاحب الأربعمائة ما القول في ذلك؟ قال: يعطى صاحب الأربعمائة هذه الأربعمائة درهم كلها من غلة الأرض الأخرى التي قال تمم له منها أربعمائة درهم. قلت: ولم قلت ذلك وإنما قال تمم له أربعمائة درهم من غلة هذه الأرض فإذا لم يبق

<sup>(</sup>١) قوله وقال الواو بمعنى أو كذا بهامش الأصل.

<sup>(</sup>٢) قوله تمام أربعمائة درهم زائد لا طائل تحته كما هو ظاهر. كتبه مصححه.

من غلة تلك الأرض الأولى شيء يعطاه فلا ينبغي أن يعطى من غلة هذه شيئاً؟ قال: بلى يجب أن يعطى الأربعمائة كلها من غلة هذه الأرض ألا ترى أن رجلاً لو وقف أرضين وقال يعطى فلان من غلة هاتين الأرضين في كل سنة ألف درهم وما فضل بعد ذلك صرف في كذا فأخرجت إحدى الأرضين في كل سنة غلة يكون فيها وفاء بالألف درهم وفضل ولم تخرج الأرض الأخرى شيئاً أليس يجب أن يعطى فلان ألف درهم من غلة هذه الأرض قال بلي يعطى فلان الألف كلها من غلة هذه الأرض وكذلك لو أخرجت إحدى الأرضين مائة درهم وأخرجت الأرض الأخرى خمسة آلاف درهم أن فلاناً يعطى ألف درهم من غلة الأرضين وليس هذا على أن يعطى فلان من غلة كل واحدة من هاتين الأرضين خمسمائة درهم ألا ترى أن أصحابنا قالوا لو أن رجلاً قال قد أوصيت أن يعطى فلان من ثلث مالي ألف درهم ويعطى فلان ما بقي من ثلثي فمات الموصى له بالألف قبل موت الموصى أو لم يمت وقال لا أقبل ما أوصى به لى فلان أنه يعطى صاحب ما بقي من الثلث جميع الثلث ويجب في قول من قال إنه إذا لم يبق من غلة الأرض الأولى التي قال يعطى فلان مما بقي من غلتها أربعمائة درهم فإن لم يبق من غلتها شيء فيه وفاء بالأربعمائة تمم له أربعمائة درهم من غلة الأرض الأخرى التي وقفها على كذا فيجب أن يخرج من الثلث الألف التي أوصى بها لذلك الرجل الذي قال لا أقبل الوصية فترد الألف إلى الوارث ثم يعطى الموصى له ما بقى من الثلث بعد الألف ألا ترى أن رجلاً لو وقف دارين له قال يستغل داري هاتين فما أخرج الله جل اسمه من غلة إحداهما بعينها دفع إلى فلان من ذلك في كل سنة ألف درهم فإن لم يكن في غلتها وفاء بالألف درهم تمم له الألف من غلة الدار الأخرى فإن لم تغلّ إحدى الدارين شيئاً وأغلت الدار الأخرى أكثر من ألف درهم أنه يعطى الرجل ألف درهم من غلة هذه الدار، وينبغي في قول من قال أنه إنما يتمم له ألف درهم من غلة الدار الأخرى أن لا يعطيه من غلة هذه الدار الأخرى شيئاً وكذلك لو قال وقفت هذه الدار على أن تستغل فيعطى فلان من غلتها في كل سنة ألف درهم فإن لم يكن في غلتها وفاء بالألف درهم تمم له ألف درهم من غلة داري الأخرى التي وقفتها فلم تخرج الدار الأولى غلة أنه يعطى الألف كلها من غلة الدار الأخرى، ألا ترى أن رجلاً لو قال علي تمام ألف درهم أو قال لفلان علي كمال ألف درهم أو قال لفلان عليّ وفاء ألف درهم كان لفلان عليه ألف درهم تامة في الوجوه كلها وكذلك لو أن رجلاً أوصى لرجل بتمام ألف درهم أو أوصى له بكمال ألف درهم أو أوصى له بوفاء ألف درهم أعطى في هذه الوجوه كلها ألف درهم وكذلك لو أن رجلاً جعل أرضاً له صدقة موقوفة لله عز وجل أبداً على أن يبدأ فينفق عليها مما يخرج الله تعالى من غلتها في عمارتها وصلاحها نفقة بالمعروف فإن قصرت غلتها عما تحتاج إليه

لذلك تمم نفقتها من غلة داره التي وقفها، فلم تخرج الأرض شيئاً واحتاجت إلى عمارة أن الذي يجب أن ينفق على عمارتها النفقة كلها من غلة الدار الأخرى التي وقفها وكذلك لو وقف أرضاً له أخرى فقال ينفق على هذه الأرض في عمارتها مما يخرج الله تعالى من غلتها في كل سنة وما يحتاج إليه لها فإن لم تخرج من غلتها ما يقوم بعمارتها أو لم تخرج شيئاً أنفق على عمارتها من غلة أرضي الأخرى التي وقفتها على كذا وكذا فلم تخرج الأرض غلة؟ قال: ينفق عليها جميع ما تحتاج إليه من غلة هذه الأرض الأخرى وليس قول الرجل تمم النفقة على هذه الأرض من غلة الأرض الأخرى مما يوجب تماماً فقط بل يجب أن ينفق على عمارتها من غلة هذه الأرض الأخرى جميع النفقة التي تحتاج إليها إذا لم تخرج تلك غلة هذا إذا قال يبدأ بالنفقة على هذه الأرض أنفقت الغلة على هذه الأرض فإنّ بقي شيء من غلتها جعل ذلك في الوجوه التي سماها في كتاب وقفه وإن لم يقل يبدأ بالنفقة على هذه الأرض، ولكنه قال ينفق على أرض كذا من غلة هذه الأرض ويعطى فلان كذا وكذا وفلان كذا أقسط ذلك بين القوم المسمين على ما سمى لكل إنسان منهم وعلى ما يحتاج إليه لنفقة الأرض بقدر نفقة الأرض فيضرب لها بذلك فما أصاب النفقة جعل في النفقة على عمارة تلك الأرض. قلت: فما تقول إن كان ما يصيبها لا يكفى لعمارتها ما القول في ذلك؟ قال: لا ينفق عليها أكثر مما أصابها من القسط.

## بــاب الرجل يقف الأرض على جيرانه

قال أبو بكر ولو أن رجلاً جعل أرضاً له صدقة موقوفة لله عز وجل أبداً على فقراء جيرانه ومن بعدهم على المساكين أن الوقف جائز وتكون الغلة لفقراء الجيران على ما قال الواقف.

#### [مطلب تفسير الجيران في الوقف عليهم]

قلت: ومن الجيران الذين يجرى لهم هذا الوقف؟ قال: في قول أبي حنيفة رحمه الله الجيران هم الذين يلاصقون دار الواقف وقال أبو حنيفة رحمه الله إذا قال الرجل قد أوصيت بثلث مالي لجيراني فهو لجيرانه الملاصقين وكل دار بلزق داره لا يفرقها دار فالوصية لجميع من فيها من السكان وغيرهم عبيداً كانوا أو أحراراً نساءً كنّ أو رجالاً ذمة كانوا أو مُسلمين بينهم بالسوية قربت الأبواب أو بعدت إذا كانوا ملاصقين للدار وهو قول زفر بن الهذيل وقال زفر أيضاً الجيران كل حديد<sup>(١)</sup> لداره ساكن أو يملك الدار يوم يموت فيصير الثلث بينهم يوم يموت وقال أبو يوسف إذا أوصى لفقراء جيرانه فإن الجيران أهل المحلة الذين تجمعهم محلة واحدة أو يجمعهم مسجد وإن جمعتهم محلة وتفرقوا في مسجدين فهي محلة واحدة بعد أن يكون المسجدان صغيرين متقاربين فإذا تباعد ما بينهما وكان مسجد عظيم جامع فكل أهل مسجد جيران دون الآخرين وأما الأمصار التي فيها القبائل فالجيران على الأفخاذ دون القبائل العظام وإن كان أكثر أهلها من قبائل شتى غير أن الفخذ التي فيها الدور تجمعهم فهؤلاء جيران في الوصية وليسوا بجيران يقضى لهم بالشفعة، الجار الذي له الشفعة الملاصق الذي عليه ضرر ساكن السوء وله شفعته وأما الوصايا فإنها على ما وصفت لك وقال محمد بن الحسن رحمه الله أما أنا فأجعل الوصية لجيرانه الملاصقين من السكان ممن يملك تلك الدور وغيرهم ممن لا يملكها وعلى من يجمعهم المسجد مسجد تلك المحلة التي فيها الموصى من الملاصقين وغيرهم فيجعل أهل المحلة الذين فيهم الموصى والملاصقين السكان ممن يملك في تلك المحلة وغيرها شركاء في الوصية الأقربين والأبعدين في ذلك سواء والكافر والمسلم والصبي والمرأة في

<sup>(</sup>١) يقال فلان حديد فلان إذا كانت أرضه إلى جنب أرضه كذا في الصحاح. كتبه مصححه.

ذلك سواء وليس للمماليك في ذلك شيء وكذلك المدبرون وأمهات الأولاد والمكاتبون فهم في الوصية إذا كانوا سكاناً في المحلة وفيها قول آخر أن الجيران هم الذين يجمعهم مسجد المحلة وقد روي عن علي رضي الله عنه أنه قال لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد فقيل يا أمير المؤمنين ومن جار المسجد قال من أسمعه المنادى الوسط من الأصوات.

قلت: فمن يدخل في الجيران هل يدخل فيهم الأحرار كلهم من أهل الإسلام وأهل الذمة؟ قال: نعم ويدخل فيهم المكاتبون والنساء والصبيان ولا يدخل فيهم عبيد الجيران. قلت: فمن انتقل من جيران الواقف بعد الوقف أو استغنى؟ قال: لا يكون له شيء من الوقف وإنما أنظر إلى من كان جار الواقف وكان فقيراً يوم القسمة. قلت: ولم لا تنظر إلى حالهم يوم مجيء الغلة فيكونون قد استحقوها عند مجيئها فمن استغنى يوم مجيء الغلة أعطيته سهمه من الوقف وكذلك من انتقل من جواره؟ قال: لو أني نظرت إلى ذلك كنت أعطى منهم الأغنياء والواقف إنما جعل الغلة للفقراء وكذلُّك من انتقل من جواره ثم حضر قسمة الغلة وهو في جوار قوم آخرين فلو أعطيته من الغلة كنت قد أعطيت غير جيران الواقف. قلت: فإن كان بعضهم أصحاب الدور وبعضهم سكاناً هل يفضل أصحاب الدور على السكان؟ قال: أصحاب الدور والسكان في ذلك سواء وإنما تقسم الغلة على عدد الرؤوس لا يفضل بعضهم على بعض. قلت: أرأيت إن انتقل الواقف بعد أن وقف الوقف على الجوار الذي كان فيه؟ قال: فالغلة لجيرانه الذين يكونون جيرانه يوم تقع القسمة. قلت: فإن كان وقف هذا الوقف ثم انتقل إلى دار له أخرى فلم يزل فيها حتى مات؟ قال: فالغلة لجيران الدار التي انتقل إليها ومات فيها. قلت: فإن كان هذا الرجل ساكناً في جوار قوم ليست الدار له؟ قال: هما سواء كانت الدار له أو كان ساكناً الوقف جائز على جيرانه. قلت: وكذلك لو انتقل إلى بلد غير البلد الذي وقف الوقف وهو فيه؟ قال: إنما أنظر إلى جواره الذي يكون فيه يوم تقع القسمة أو إلى جيرانه الذين انتقل إليهم إن كان حياً فإن كان قد مات فجيرانه جيران الدار التي مات فيها. قلت: فإن كان خرج حاجاً أو خرج لتجارة أو غازياً فمات في وجهه ذلك؟ **قال**: فالغلة لجيران داره التي وقف الوقف وهو فيها. قلت: فإن كان وقف الوقف على فقراء جيرانه ثم مات فانتقل ورثته عن ذلك الجوار أو باعوا تلك الدار وانتقلوا إلى ناحية أخرى؟ قال: فالغلة لجيران لدار التي مات فيها. قلت: فإن كان له داران له في كل واحدة أهل؟ قال: تكون الغلة لجيران الدارين جميعاً.

قلت: فإن كان وقف الواقف ببغداد وله دار هو فيها ساكن ببغداد وله دار أخرى بالكوفة له فيها أهل وحشم لمن تكون غلة الوقف؟ قال: لجيران الدارين جيران الدار

التي ببغداد وجيران الدار التي بالكوفة. قلت: فإن كان لما مرض حوّله ابن له إلى محلة أخرى أو قرابة له فمات عندهم؟ قال: الغلة ليجرانه الأوّلين وليس هذا كانتقاله عنهم وإنما هو بمنزلة الزائر لهم. قلت: أرأيت إن كان له إخوة فقراء وهم جيرانه وأخوات؟ قال: يعطون من غلة الوقف. قلت: فما تقول في ولده وولد ولده إن كانوا فقراء وكانوا جيرانه؟ قال: لا أعطيهم من الغلة شيئاً لأن هؤلاء يخرجون من حد الجوار ولا يقال لولد الرجل وولد ولده جيرانه وكذلك أبوه وجدّه وامرأته ومن كان مثلهم. قلت: أرأيت امرأة لها دار تسكنها في محلة فتزوّجها رجل ونقلها إليه إلى محلة أخرى فوقفت وقفاً على جيرانها؟ قال: فالغلة لجيران دار زوجها لأنها قد انتقلت عن ذلك الجوار وكذلك رجل له دار يسكنها فتزوج امرأة وانتقل إليها فوقف وقفاً فالغلة لجيران دار امرأته دون جيرانه الذين كان بين أظهرهم. قلت: فإن كان رجل من جيران هذا الواقف وله منزل آخر في محلة أخرى هل يعطى من غلة هذا الوقف؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن وقف هذا الواقف ثم إن قوماً من محلتين ادعى هؤلاء أنهم جيرانه وادعى هؤلاء الآخرون أنهم جيرانه هل يسئل الواقف عن جيرانه من هم وهل يقبل قوله في ذلك؟ قال: القول قول الواقف فمن أقر الواقف أنهم جيرانه كانت غلة الوقف لهم. قلت: فإن كان الواقف قد مات<sup>(١)</sup>؟ قال: يكلف القوم جميعاً إقامة البينة فمن أقام منهم البينة عليه كان الوقف عليهم. قلت: فإن كان رجل من جيران الواقف معروف الجوار ادعى أنه فقير؟ قال: إن كان فقيراً لا يعرف كلف أن يقيم البينة على فقره والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>١) قوله قد مات زاد هلال ولم يدر من جيرانه وقوله إقامة البينة أي على المنزل الذي مات فيه ليكون جيرانه يوم موته هم الموقوف عليهم. كتبه مصححه.

#### باب

## إقرار الرجل بأرض في يديه أنها وقف والإقرار في المرض

قال أبو بكر رحمه الله: في رجل في يديه أرض أقر في صحته أنها صدقة موقوفة على أشياء سماها ووصف سبلها أن ذلك جائز وتكون غلة الوقف مصروفة في الوجوه التي سماها المقر. قلت: فإن أقر أنها موقوفة وسكت ثم قال بعد ذلك هي موقوفة على أشياء وصفها وفي سبل ذكرها بعد إقراره بالوقف؟ قال: فذلك جائز والقول قوله فيما يقر به من ذلك. قلت: ولم قبلت قوله؟ قال: من قبل أن الأرض في يده ومن كان في يده شيء فإن قوله يقبل فيه. قلت: فمن الواقف لها؟ قال: لا أدري من الواقف لها وإنما أصدقه على ما في يده وألزمه ذلك. قلت: فإن قال بعد ذلك أنا وقتها على هذه الوجوه والسبل؟ قال: القول قوله في ذلك إلا أن تأتي بينة تشهد على خلاف ما قال فإن جاءت بينة فشهدت على شيء كان الحكم في ذلك على ما شهد عليه الشهود. قلت: أرأيت إن أقر أن هذه الأرض التي في يده صدقة موقوفة عليه وعلى ولده وولد ولده ونسله ما تناسلوا ومن بعدهم على المساكين؟ قال: أقبل قوله في ذلك ولا أجعله الواقف لها من قبل أن أمور الناس تجري على أن الوقف يكون عليهم من غيرهم.

قلت: فما تقول إن أقر فقال هذه الأرض صدقة موقوفة على المساكين ثم قال بعد ذلك هي موقوفة على قوم بأعيانهم سماهم؟ قال: لا أقبل قوله الثاني وأجعل غلتها للمساكين. قلت: فما تقول إن كان قال أوّلاً هذه الأرض صدقة موقوفة علي وعلى ولدي ونسلي ثم من بعدهم على المساكين أليس القول قوله في ذلك؟ قال: بلى. قلت: فإن جاء قوم يدّعون أنها وقف عليهم دونه ودون ولده ونسله فأقر بذلك؟ قال: أما إقراره على نفسه في حصته فهو جائز وتكون حصته من غلة هذا الوقف للقوم الذين أقر لهم به وأما حصص ولده ونسله وعقبه فإنه لا يصدق عليهم. قلت: فما تحكم لهؤلاء القوم الذين أقر لهم وولده ونسله مجهولون لأن النسل لم يأت بعد؟ قال: أنظر إلى الغلة فإذا جاءت أقسطها عليه وعلى كل من كان موجوداً من ولده ونسله فما أصابه من ذلك جعلته للقوم الذين أقر لهم به. قلت: فإن مات هذا المقر والأرض في يده؟ قال: يبطل إقراره الذي أقر به لهؤلاء القوم من قبل أنه إنما يقبل إقراره على نفسه فإذا مات بطل ذلك وسقط سهمه من الوقف وكانت الغلة لولده

ونسله ثم من بعدهم على المساكين. قلت: فإن كان أقر في صحته بأرض في يده أنها صدقة موقوفة في وجوه سماها أليس تقبل قوله في ذلك؟ قال: بلي. قلت: فولاية هذه الصدقة لمن تكون؟ قال: أقرّها في يده ويكون هو القيم بها ولا أخرجها من يده. قلت: فإن أقر أنها وقف على المساكين هل تقرّها في يده وليس هو موضعاً لها؟ قال: فإذا كان كما تقول أخرجتها من يده وجعلتها إلى من يقوم بها. قلت: فإن أقر أن هذه الأرض كانت لفلان رجل سماه معروف وأن ذلك الرجل وقفها في وجوه سماها وجعله القيم بأمرها والمفرّق لغلتها في الوجوه المسبلة فيها؟ قال: إن كان الرجل الذي أقر بأنه وقفها حياً كان القول قوله إن أقر بمثل ما أقر به هذا الذي هي في يديه وإن أنكر ذلك كان القول قوله وكان له أن يأخذها من يدي المقر وإن كان الرجل ميتاً وله ورثة فالقول قول الورثة في ذلك وإن لم يكن له ورثة لم أخرج الأرض من يدي المقر. قلت: فلم لا تجعلها لبيت المال ويبطل إقراره لأنه قد نسبها إلى مالك لها فلما لم نجد لذلك المالك وارثاً جعلناها لبيت المال؟ قال: لأن القياس أن يقبل قوله فيما في يديه حتى يصح خلاف ذلك وكذلك لو سمى رجلاً مجهولاً لا يعرف فقال كانت هذه الأرض له فوقفها على هذه الوجوه فإن القول قوله. قلت: وكذلك لو قال هذه الأرض كانت لوالدي فوقفها على وعلى جميع ولده وولد ولده ونسله ومن بعدنا على المساكين؟ قال: إن لم يكن لوالده وارث غيره فالقول قوله وتكون الأرض موقوفة على ما قال وإن كان لوالده وارث غيره فأقرّوا بمثل ما أقربه فذلك جائز وإن جحدوا ذلك كان القول قولهم وكانت حصة هذا المقر من هذه الأرض موقوفة على ما أقر به.

قلت: فإن قال هذه الأرض وقفها والدي على الفقراء والمساكين وجعل ولايتها إليّ وليس له وارث غيره؟ قال: يلزمه ما أقر به من ذلك. قلت: ويقبل قوله في الولاية؟ قال: أما في الاستحسان فقوله مقبول وليس الإقرار بالولاية مثل إقراره بالوقف هو مقبول على ما في يده وأما ما يدعي من الولاية فهو شيء آخر ليس ذلك من الوقف ولكنا نستحسن أن نقر الأرض في يده إذا كان موضعاً للقيام بها<sup>(۱)</sup> ولو أقر أن رجلاً أجنبياً<sup>(۲)</sup> وقف هذه الأرض على المساكين أو على وجوه سماها وجعل ولايتها إليه؟ قال: القياس أن لا يقبل قوله في الولاية.

قلت: فإذا لم ينسب الوقف إلى أحد وقال هي وقف في يدي على كذا وكذا وكذا وولايتها إليّ؟ قال: جوّزت إقراره بالوقف بذلك وأقررتها في يده وأما إذا نسب الوقف

<sup>(</sup>١) الظاهر أن قلت هنا ساقطة من قلم الناسخ لأنها مسألة على حدتها سيأتي جوابها.

 <sup>(</sup>٢) أجنبياً أي غير معروف أما إذا كان معروفاً فإن القول قول الرجل الذي ينسب الوقف إليه كما تقدّم وكما سيأتى كذا بهامش الأصل.

إلى إنسان صدّقته على إقراره بالوقف ولم أقبل قوله في الولاية. قلت: فما تقول في رجل قال في يدي أرض لفلان بن فلان وديعة أو قال آجرنيها أو قال وكلني بها وبعمارتها أو قال في يدي هذه الأرض لهذا الصبي اليتيم أو قال أوصى إليّ والده هل ينبغي للقاضي أن يتعرض له فيها ويأخذها من يده؟ قال: لا ينبغي للقاضي أن يتعرض له فيما في يده. قلت: فلم جعلت في الوقف أنه لا يقبل قوله في ولايته؟ قال: من قبل أنه قد أقر بأن الأرض وقف وأنها قد خرجت من ملك صاحبها إلى الوقف ولا مالك لها فإن كانت وقفاً على المساكين أو على غيرهم فالحاكم أولى بها منه وهذا الذي أقر بأن الأرض التي في يديه وديعة أو على وكالة أو إجارة لم يقر أنها خرجت من ملك صاحبها لأن القاضى لو عرض فيها(١) وأخرجها من يده فجاء صاحبها فقال أنا وكلته أو قال أنا أودعته إياها أو آجرته إياها كان القاضي اعترض له في ذلك بغير حق وكان قد حكم على صاحبها بإخراجها من يدي وكيله. قلت: وإقراره بأن هذه الأرض في يده وقف من فلان أو قال وقف عن فلان سواء (٢)؟ قال: قوله وقف من فلان يدل على أن فلاناً وقفها وقوله وقف عن فلان يحتمل أن يكون وقفها ويحتمل أن يكون الواقف لها غيره. قلت: فإن أقر أن هذه الأرض وقف في يده على أن يصرف غلتها فيما رأى من الوجوه والسبل؟ قال: إقراره بذلك جائز وهي في يديه على ما أقر به. قلت: أرأيت إن قال هذه الأرض في يدي وقف على ولد زيد وولد ولده ونسله وعقبه أبداً ما تناسلوا على أن لي ولايتها وعلى أن لي أن أخرج منها من رأيت إخراجه وأدخل فيها من رأيت إدخاله وأنقص منها من رأيت نقصانه وأزيد فيها من رأيت زيادته وعلى أن لي الاستبدال بهذا الوقف ما رأيت من الأرضين والعقد والعقارات وهذا كله موصول أوَّله بآخره ولم ينسبها إلى واقف وقفها؟ قال: فإقراره جائز. قلت: فإن حضر ولد زيد فقالوا قد أقرّ هذا الرجل بأن هذه الأرض وقف علينا وعلى أولادنا ونسلنا وادعى أن له أن يدخل فيها من رأى ويخرج من شاء وينقص ويزيد وأن له أن يستبدل بهذا الوقف وليس له من هذا الشرط شيء؟ قال: إذا كان الإقرار بذلك متصلاً فالقول قوله فيما أقر به ألا ترى أنه لو قال هذه الأرض في يدي موقوفة على ولد زيد

<sup>(</sup>١) أي تعرّض له فيها وفي نسخة اعترض قال في المصباح وما عرضت له بسوء أي ما تعرّضت اهد. كتبه مصححه.

<sup>(</sup>٢) لم يذكر الخصاف حكم قوله وقف عن فلان ولا أنها مساوية فيه لقوله وقب من فلان أو مخالفة وعبارة هلال تفيد أنهما سيئان في الحكم وإن افترقا في المعنى ونصها قلت أرأيت لو قال هذه الأرض صدقة موقوفة عن فلان رجل غريب والأرض في يدي المقر وليست بينه وبين فلان قرابة قال هذا والأول سواء وهي موقوفة على ما فسرت لك، قلت ويفصل بين قوله عن فلان وقوله من فلان قال هما مفترقان على ما فسرت لك اهد. كتبه مصححه.

وولد ولده ونسله عشر سنين ومن بعد العشر سنين فهي وقف على ولد عمرو ونسله وولد ولده أبدا ما بقي منهم أحد ومن بعدهم على المساكين أن إقراره بذلك جائز وتكون هذه الأرض موقوفة على ولد زيد وولد ولده ونسله عشر سنين ثم من بعدهم على ولد عمرو وولد ولده ونسله أبداً ومن بعدهم على المساكين من قبل أنه إنما وقف هذه الأرض على هذه الشروط التي أقررت بها فإن قبلت قولى في أنها وقف فهي وقف على ما سميت؟ قال: أقبل قوله إذا كان الشيء في يده ولم ينسب ذلك إلى أحد. قلت: فإن كان نسب الوقف إلى رجل معروف وذكر هذه الشروط؟ قال: القول قول الرجل الذي ينسب الوقف إليه إن كان حياً وإن كان ميتاً فالقول قول وارثه في ذلك. قلت: فإن كان أقر بالوقف ولم ينسب ذلك إلى أحد وقد أقر بالشروط فيها ثم قال بعد ذلك فلان وقفها؟ قال: لا أصدقه في ذلك لأن فلاناً إن حضر فجحد الوقف كان القول قوله فإذا أقر بعد إقراره بشيء يجوز أن يكون فيه بطلان لم أقبل قوله الثاني من قبل أن الأرض قد صارت موقوفة بالإقرار الأول وإذا أقر أن رجلاً معروفاً دفع هذه الأرض إليه وقال هي موقوفة على وجوه سماها لم أقبل قوله أنها وقف من قبل أنه قد أقر أن الذي دفعها إليه رجل معروف، وكذلك لو أقر أن فلاناً القاضي دفعها إليه وجعل ولايتها إليه وأنه وقفها على كذا وكذا لم أقبل قوله في ولايتها ولا أنها وقف على الوجوه التي سماها والقول في ذلك قول القاضي.

#### [مطلب السبيل في الوقوف المتقادمة أن ينظر فيها إلى ما يوجد من رسومها في دواوين القضاة]

قلت: فإن كان هذا القاضي الذي دفع هذه الأرض إلى هذا الرجل قد مات ما الوجه في غلتها؟ قال: يتأنى القاضي الذي يرفع ذلك إليه ويتلوّم فإن صح عنده من أمرها شيء عمل به وإن لم يصح عنده شيء غير ما أقر به هذا الرجل فإنه في الاستحسان إن قبل قول هذا الرجل وأنفذ غلتها في الوجوه التي أقر بها فلا بأس وكذلك حال الوقوف المتقادمة السبيل فيها أن ينظر إلى ما يجده من رسومها في دواوين القضاة وينفذ غلاتها على ذلك فإن لم يكن لها رسوم تأنى فيها ولم يعجل فإن طال أمرها ولم يقف من ذلك على شيء إلا قوماً يقولون أنها وقف عليهم وليس لهم منازع ولا دافع عن ذلك ففي الاستحسان أن لا يدعها خربة ولكن ينظر في ذلك بما فيه الصلاح فيمضيه عليه. قلت: فإن أقر الذي في يديه هذه الأرض أن القاضي كان دفعها إليه وقال هي لفلان بن فلان اليتيم؟ قال: الذي يجب في ذلك أن يتأنى القاضي في هذه الأرض فإن صح عنده شيء عمل به وإن لم يصح عنده شيء غير ما أقر به هذا الرجل لليتيم أنفذ ذلك وأمضاه على ما أقر به. قلت: فإن أقر هذا الرجل أن في يده مالاً دفعه إليه قاض كان قبل هذا أو قال هذا المال وديعة في يدي لفلان اليتيم هل

يقبل هذا القاضي قوله في ذلك؟ قال: نعم يقبل قوله في ذلك ويكون المال لليتيم على ما أقر به ألا ترى أنه لوقال أقرضني القاضي الميت أو المعزول عشرة آلاف درهم وقال هي لفلان هذا اليتيم أني أقبل قوله وألزمه إقراره أحكم عليه بالمال لليتيم. قلت: فما الفرق بين المال والأرض؟ قال: هما مفترقان فإن الأرض هي شيء واحد قائم بعينه فإذا حكمت بقوله وهو يقول دفعه إليّ فلان القاضي فقد حكمت في الأصل الذي في يده وإنما يقوم عندي بمنزلة الشاهد فيما أقر به من ذلك وأما المال فهو دين عليه وفي ذمته إنما هو شيء يخرجه من ماله فيؤديه فقوله فيه مقبول ألا ترى أن الوديعة في المال الذي أقر أن القاضي أودعه إياه هو بمنزلة الأرض لأنه شيء بعينه يقول دفعه إليه القاضي فيه.

قلت: أرأيت ولد رجل في أيديهم أرض أقروا أن أباهم وقفها على وجوه سموها؟ قال: يقبل أقاويلهم وينفذ ما أقروا به. قلت: فإن أقروا أن أباهم وقف هذه الأرض فسمى بعضهم وجوها وسمى بعضهم وجوها غير ذلك؟ قال: تكون حصص كل فريق منهم فيما أقروا به من ذلك. قلت: فإن أقر بعضهم أنها وقف على كذا وجحد بعضهم ذلك؟ قال: تكون حصص من أقر منهم بالوقف وقفاً على ما أقروا به وتكون حصص الباقين مطلقة لهم. قلت: فكيف قسمة غلة ما يكون منها وقفاً؟ قال: تقسم في الوجوه التي أقروا بها. قلت: فإن كانوا أقروا أن أباهم جعل هذه الأرض وقفاً عليهم وعلى أولادهم ونسلهم أبداً ما تناسلوا؟ قال: تقسم غلة حصص هؤلاء على من أقروا أن ذلك وقف عليه. قلت: فمن أنكر ذلك هل يكون له من غلة حصص هؤلاء شيء؟ قال: لا. قلت: ولم لا تجعل لهم من غلة حصص هؤلاء بقدر ما يصيبهم لأن أولئك الذين أقروا بالوقف أقروا أنه وقف عليهم وعلى هؤلاء الجاحدين؟ قال: ألا ترى أن رجلاً لو ترك ابنين وفي أيديهما أرض فقال أحدهما وقفها أبونا علينا وقال الآخر لم يقفها أن حصة الجاحد من هذه الأرض ملك له وأن حصة المقر تكون وقفاً عليه ولا يكون للجاحد من غلة النصف شيء من قبل أن قول الجاحد لم يقف أبونا هذه الأرض بمنزلة قوله لا أقبل هذا الوقف. قلت: فإن كان أحدهما قال وقف والدنا هذه الأرض علينا وعلى أولادنا ونسلنا أبداً ما تناسلوا فإذا انقرضوا فهي وقف على المساكين وجحد الآخر ذلك؟ قال: تكون حصة المقر وهي النصف وقفاً على ما أقر به وتكون حصة الجاحد مطلقة له.

قلت: فما تقول في ولد الجاحد للوقف إن جاؤوا يطلبون حصصهم من غلة النصف الذي في يد عمهم؟ قال: ينظر فإن كان والدهم في الحياة وهو مقيم على الإنكار وولده هؤلاء يطلبون ما يصيبهم من غلة ما في يدي عمهم من هذه الأرض ويقرّون بالوقف ويدعونه فإنه يحكم لهم بحصتهم من غلة النصف الذي في يدي

عمهم ولا تبطل حقوقهم ولا حقوق من يأتي بعدهم بإنكار والدهم الوقف. قلت: فإن كان والدهم قد مات وصار النصف الذي كان في يده من هذه الأرض في أيديهم؟ قال: فإن أقروا بالنصف صارت الأرض كلها وقفاً على ما يجمعون عليه من ذلك وإن أنكروا الوقف فلا حق لهم فيما في يدي عمهم وإن كان والدهم قد استهلك النصف الذي كان في يده من هذه الأرض دخلوا مع عمهم في غلة ما في يديه إذا ادعوا الوقف. قلت: فإن كانوا ادعوا الوقف في حياة والدهم ثم مات والدهم فصار النصف الذي كان في يديه في أيديهم فأنكروا بعد ذلك؟ قال: يلزمهم إقرارهم بالوقف وتجعل الأرض كلهاً وقفاً على ما كانوا أقروا به ولو لم يكونوا ادعوا الوقف في حياة والدهم حتى مات فصار النصف الذي كان في يدي والدهم في أيديهم ثم ادعى بعضهم الوقف وبعضهم ينكر فإنه ينظر إلى نصيب من ادعى منهم الوقف فيضم ذلك إلى النصف الذي في يدي عمهم ثم يقسم غلة ذلك بينهم على ما أقروا به وأما نصيب من أنكر منهم الوقف فهو مطلق له. قلت: أرأيت إن شهد شاهدان على إقرار الذي في يديه الأرض أنها صدقة موقوفة على ولد زيد ونسله أبدا ما تناسلوا وشهد شاهدان آخران أنها صدقة موقوفة على ولد عمرو ونسله أبداً ما تناسلوا؟ قال: إن كانت البينتان وقتتا وقتاً فالأرض موقوفة على أصحاب الوقت الأول وإن لم توقت البينتان فإن الحاكم يحكم لأصحاب البينتين جميعاً ويجعل نصف الأرض موقوفة على ولد زيد ونصفها موقوفة على ولد عمرو فمن مات من ولد زيد فنصيبه من الغلة راجع إلى أصحابه وكذلك حال ولد عمرو. قلت: فإن مات ولد زيد جميعاً؟ قال: تكون الأرض كلها موقوفة على ولد عمرو وكذلك إن مات ولد عمرو ونسله كانت غلة الوقف لولد زيد. قلت: ولم قلت هذا وإنما كنت جعلت لولد كل واحد منهما النصف؟ قال: إنما قضيت لولد زيد بجميع الأرض وقفأ عليها وقضيت لولد عمرو بمثل ذلك ولكن المخاصمة أوجبت لكل واحد منهما النصف فإذا مات أحد الفريقين ردت حصته إلى الفريق الآخر.

قلت: أرأيت إن كان زيد مات وترك أرضاً وترك ابنين فأقر أحدهما أن أباهما وقف هذه الأرض في صحته عليه وعلى أخيه وعلى أولاد كل واحد منهما ونسله أبداً وأنكر الآخر ذلك أليس يكون نصف هذه الأرض موقوفاً على ما أقر به المقر منهما ويكون النصف الآخر مطلقاً للابن المنكر للوقف؟ قال: بلى. قلت: فإن باع المنكر النصف الذي في يده من هذه الأرض أو أخرجه من ملكه بوجه من الوجوه ثم رجع بعد ذلك إلى تصديق أخيه؟ قال: إن صدّقه المشتري في ذلك انتقض البيع الذي كان بينهما ورد النصف ورجع عليه بالثمن وكانت الأرض كلها موقوفة على ما أقرًا به وإن بينهما ورد المشتري ذلك فعلى الابن البائع قيمة النصف الذي باع يشتري به أرض فتكون أنكر المشتري ذلك فعلى الابن البائع قيمة النصف الذي باع يشتري به أرض فتكون

وقفاً مع النصف الذي في يدي الابن المقر على ما أقرّا به من ذلك. قلت: أرأيت رجلاً في يديه أرض أقر لرجلين فقال هذه الأرض صدقة موقوفة عليكما وعلى أولادكما ونسلكما أبداً ما تناسلوا وهو من بعد ذلك على المساكين فصدّقه أحد الرجلين في ذلك وأنكر الآخر وقال ليست بوقف علينا؟ قال: يكون نصف الأرض موقوفاً على المصدق منهما على ما أقر به المقر وتكون غلة النصف الآخر للمساكين. قلت: فإن رجع بعد ذلك المنكر إلى تصديق المقر فقال هذه الأرض وقف علينا على ما أقررت به؟ قال: تكون غلة النصف الذي كان على المساكين مردودة على الراجع إلى التصديق وعلى ولده ونسله فإذا انقرضوا كانت على المساكين.

### [مطلب أقر ذو اليد بأرض أنها ملك فلان فلم يصدقه ثم رجع إلى تصديقه]

قلت: أليس من قول أصحابنا أن رجلاً لو أقر بأرض في يديه لرجل فقال هذه الأرض لك فقال المقر له ليست هذه الأرض لي ثم رجع بعد ذلك إلى تصديق المقر فقال هذه الأرض أرضي أنها لا تكون له إلا أن يقر المقر ثانياً له بالأرض؟ قال: بلى. قلت: فما الفرق بين هذا وبين الوقف؟ قال: من قبل أن الوقف لما أقر به المقر أنه وقف لم يصر ملكاً لأحد بإنكار المنكر لذلك فلما رجع المنكر إلى تصديق المقر رجعت الغلة إليه والمقر بالأرض لما أنكر المقر له ذلك عادت الأرض إلى ملك صاحبها فلا تصير للمقر له إلا بإقرار ثاني. قلت: أرأيت رجلاً أقر أن الأرض التي في يدي زيد صدقة موقوفة لله عز وجل أبداً على ولد فلان بن فلان وولد ولده ونسله وعقبه أبداً ومن بعدهم على المساكين ثم اشتراها وزيد منكر أن تكون الأرض وقفاً أو مات زيد فورث هذا المقر هذه الأرض؟ قال: هو مصدق على نفسه وتكون الأرض وقفاً على ما أقر به.

# [مطلب أقر الوارث أن مورثه أوصى بكذا لزيد فلم يصدقه ثم رجع إلى تصديقه]

قلت: فإن كان لزيد ورثة يرثونه مع المقر؟ قال: تكون حصة المقر منها وقفاً على ما أقر به ألا ترى أن رجلاً لو مات وترك ابناً وترك مالاً فقال الابن لرجل قد أوصى لك والدي بثلث ماله فقال الرجل ما أوصى لي بشيء إن الوصية لا تبطل وهي موقوفة على الرجل فإن رجع إلى تصديق الابن أخذ الثلث. قلت: فلم لا تبطل الوصية بإنكار الرجل أن يكون الميت أوصى له بشيء؟ قال: من قبل أن الابن إنما أقر بشيء فعله أبوه فثبت ذلك الفعل فلا يبطل ألا ترى أن رجلاً لو مات وترك ابناً وترك مالاً قاقر الابن لرجل أنه أخوه فقال المقر له لست بأخي ثم إنه رجع إلى تصديق الابن أخذ منه نصف ما في يديه.

قال أبو بكر: قال الحسن بن زياد وأتوهم أن أبي قد روى ذلك أيضاً عن محمد بن الحسن.

قلت: ولو أن رجلاً مريضاً أقر في مرضه أن هذه الأرض التي في يديه وقفها رجل مالك لها على فلان وفلان وعلى المساكين وابن السبيل ثم مات المقر في مرضه ذلك؟ قال: إذا كان فيها وقف لأناس بأعيانهم فهي من جميع مال المقر ويكون للذين وقف عليهم المسمين الثلثان من غلة ذلك والثلث للمساكين وابن السبيل، ولو أن رجلاً أقر في مرضه فقال هذه الدراهم دفعها إليّ رجل وقال تصدّق بها أو حج بها عني أو قال ادفعها إلى من يغزو بها لم يصدّق المقر على أن تكون من جميع ماله ولكنها تكون من ثلثه فإن كان له مال تخرج من ثلثه تصدّق بها وإن لم يكن له مال غير ذلك فإنه يتصدق بثلثها ويكون لورثته ثلثاها؟ قال: وإن قال دفعها إليّ رجل ولم يسمه وقال هذه الدراهم لفلان فادفعها إليه كان ذلك جائزاً وتدفع إلى فلان وكذلك لو كانت أرض في يديه فأقرّ في مرضه فقال هذه الأرض دفعها إليّ رجل ولم يسمه ووقفها على فلان وفلان فهي وقف على ما سمي ولا حق لورثة المقر فيها فإن قال دفعها إليّ رجل وقال قد وقفتها على أناس بأعيانهم على فلان وفلان يعطون من غلتها في كل سنة كذا وكذا وللمساكين كذا وكذا وفي الغزو كذا وكذا وليس للمقر مال غير تلُّك الأرض فإن الثلثين وقف على القوم الذين سماهم والثلث الباقي يكون ثلثاه لورثة المقر وثلثه فيمن سمي من المساكين والغزو وإن قال دفعها إليّ رجل ووقفها على فلان وفلان وعلى ولده وولد ولده ما تناسلوا وفي المساكين والفقراء وابن السبيل وهو أحدهم فليس له شيء ولا لولده ولا لولد ولده ولا لمن لا تجوز شهادته له وينظر إلى حصتهم من الثلثين فتضم إلى الثلث ثم يخرج ثلث ذلك فيكون فيما أقر به ويكون الثلثان من ذلك لورثته.

قال أبو بكر رحمه الله: هذه المسائل على وجوه فأما ما قال في أول مسألة أنه إذا كان في ذلك وقف على قوم بأعيانهم فإن الأرض تكون وقفاً من جميع مال المقر فإنما ذهب في ذلك إلى أنه قد أقر بها لقوم بأعيانهم فجعلها من جميع المال لأنه مصدق على ما في يديه ألا ترى أن مريضاً لو أقر بأرض في يده أو دار فقال إن رجلا مالكاً لهذه الأرض أو لهذه الدار أقر أنها لفلان هذا أن الذي يجب أن يأمره الحاكم بدفعها إلى فلان إلى من يقر له بذلك وكذلك قوله أن رجلاً وقفها على فلان وفلان أنه مصدق على ذلك وتكون وقفاً على القوم الذين أقر أنها وقف عليهم هذا عندنا على أنه وقف صحيح آخره للمساكين أنه قد سمي المساكين فقال وقفها على فلان وفلان وعلى المساكين فيكون لكل واحد ممن سماه سهم ويكون لجميع المساكين سهم واحد من قبل أن كل وقف لا يكون آخره للمساكين فليس بوقف جائز لأن الوقف هو

المؤبد الذي لا ينقطع إلى يوم القيامة إلا أن يشترط الواقف أن له أن يبيعه ويستبدل بثمنه ما يكون وقفاً مكانه فإن هذا يجوز في قول أبي يوسف.

قال أبو بكر: ولو كان المريض أقر في مرضه أن رجلاً مالكاً لهذه الأرض أعني أرضاً في يديه أنه وقفها على الفقراء والمساكين لم تكن وقفاً من جميع المال ولكنها تصير وقفاً من ثلث مال المقر فإن كان له مال تخرج من ثلثه كانت وقفاً من ثلثه وإن لم يكن له مال غيرها كان ثلثها وقفاً على المساكين وكان ثلثاها لورثته لأنه لم يقر بأنها وقف على إنسان بعينه وكان هو الذي وقفها في مرضه وإلى هذا ذهب الحسن بن زياد(١) ولو كان المريض في مرضه أقر بدراهم في يده فقال دفعها إليّ رجل وقال لي تصدّق بها أو حج عني بها أو قال ادفعها إلى من يغزو بها عني فإن الحسن بن زياد قال لا يصدق المقر على أن تكون من جميع المال ولكنها تكون من ثلثه، قال فإن لم يكن له مال غيرها كان ثلثاها لورثته ويتصدق بثلثها على المساكين ولو كان إنما قال في الحج أو في الغزو صرف ثلثها في الحج أو في الغزو قال ولو كان المريض قال في مرضه هذه الدراهم دفعها إليّ رجل ولم يسمه أو قال هي لفلان فإنه يصدق على ذلك وتدفع الدراهم إلى من أقر له بها فقد فرق بين إقراره بها للرجل بعينه وبين إقراره بأنه أمره أن يتصدق بها ألا ترى أن مريضاً لو أقرّ بكيس في يده فقال هذا الكيس بما فيه لفلان بن فلان أودعنيه أو لم يقل أودعنيه أن إقراره بذلك جائز ويكون الكيس للمقر له ويدفعه إليه وكذلك لو كان مكان الكيس أرض فقال المريض إن رجلاً وقفها على فلان بن فلان ومن بعده على المساكين كان إقراره بذلك جائزاً وتكون الأرض موقوفة على ذلك الرجل الذي سماه ومن بعده على المساكين وكذلك إن سمى المريض جماعة كان إقراره بذلك جائزاً على ما أقر به، قال أبو بكر والقياس عندنا على قوله الأول أن الأرض تكون موقوفة على فلان ما دام حياً فإذا مات فلان رجع ثلثاها إلى ورثته وكان ثلثها وقفاً على المساكين. قلت: ولو أقر بأرض في يديه أن رجلاً لم يسمه وقفها على فلأن وفلان يعطيان من غلتها كذا وكذا في كل سنة وللمساكين كذا وكذا في كل سنة وفي الغزو كذا وليس للمقر مال غير الأرض التي أقر فيها بهذا؟ قال: الثلثان منها يكون وقفاً على الرجلين اللذين سماهما ما داما حيين والثلث الباقي يكون ثلثاه لورثة المقر والثلث يصرف في المساكين وفي الغزو قال أبو بكر رحمه الله فقد جعله مصدّقاً فيما أقر به للمقر لهم الذين بأعيانهم على قياس ما فسرناه فأما ما كان للمساكين والغزو فإنه قد ردّ ثلثي ذلك إلى الورثة وجعل ثلثه فيما سمى من المساكين والغزو.

<sup>(</sup>١) قوله ولو كان المريض في مرضه أقر بدراهم النح هذه المسألة والتي بعدها مكررتان تقدّمتا قبل هذا الموضع بنحو ورقة فليعلم. كتبه مصححه.

## [مطلب قال رجل في يده أرض أن فلاناً دفعها إليّ على أنها وقف على فلان وولده وهو أحدهم ليس لفلان وولده منها شيء]

قلت (١): وإن قال هذه الأرض دفعها إليّ رجل وقال قد وقفتها على ولد فلان بن فلان وعلى ولده وولد ولده أبداً ما تناسلوا وهو أحدهم وعلى الفقراء والمساكين؟ قال: فليس له شيء من غلة هذا الوقف ولا لولده ولا لولد ولده ولكن ينظر إلى حصصهم من ذلك(٢) فيضم إلى الثلث ثم يخرج ثلث ذلك أجمع فينفذ في الفقراء والمساكين والغزو ويكون الثلثان منه لورثته قال أبو بكر وهذه المسألة صحيحة على مذهبه من قبل أنه ينظر إلى كل من سماه فعدّهم وعد المقر وولده وولد ولده فيقسم الثلثين عليهم جميعاً وعزل الثلث من الغلة ثم نظر إلى ما يصيب المقر وولده وولد ولده من الثلثين فضمه إلى الثلث المعزول ثم أخرج الثلث من جميع هذا الذي اجتمع فيجعله في الفقراء والمساكين والغزو وجعل الثلثين من ذلك لورثة المقر قال وقد بان لك أن الذي أقر به لنفسه وولده وولد ولده فكأنه هو الذي وقف فلم يجز على نفسه ولا على ولده وولد ولده إن كان ذلك وقفاً من قبله فضم حصصهم من الثلثين إلى الثلث وأخرج ثلثي ذلك لورثته وجعل ثلث ذلك في أبواب البر التي سماها. قلت: أرأيت رجلاً مريضاً في يده أرض فأقر في مرضه أن رجلاً وقف هذه الأرض عليه وعلى ولده وولد ولده ما تناسلوا ومن بعدهم على المساكين ثم دفعها إليه لم قلت أنه لا يكون للمقر ولا لولده وولد ولده من العلة شيء ولم لا يجوز إقراره بما في يده ويعمل في ذلك بما أقر به؟ قال: من قبل أنه قد أقر أن المالك لهذه الأرض وقفهًا وادّعي أنه وقفها على نفسه وعلى ولده وولد ولده فلا تقبل دعواه بذلك لنفسه ولا لولده وولد ولده. قلت: ولم لا يقبل ذلك منه وليس له هنا خصم ولا منازع؟ قال: لأنه لما قال إن رجلاً وقفها ودفعها إليه فقد أقر بالوقف وإنها صدقة فلما ادّعي فيه شيئاً لنفسه وجب عليه إثباته والوقف أيضاً أصله صدقة على المساكين فإذا ادّعي شيئاً وجب عليه أن يثبت ذلك. قلت: فهو أبداً يقبل قوله فيما يقر به لغيره من غلة هذا الوقف؟ قال: إقراره بذلك لغيره ليس هو عندنا بمنزلة دعواه لنفسه من قبل أن كل ما أقر به الرجل لغيره من هذا فإنما هو شاهد له بذلك فشهادته على الواقف لغيره جائزة وأما ما يدعيه من ذلك لنفسه ولولده فلا يقبل ذلك على الرجل الواقف.

[مطلب لا يتعرض لذي يد على أرض أقر بأنه وهبها له رجل]

قلت: فما تقول في رجل في يديه دار أو أرض فقال هذه الدار وهبها لي رجل

<sup>(</sup>١) هذه المسألة تقدّمت قبل هذا الموضع وأعادها هنا ليبين وجه صحتها.

<sup>(</sup>٢) قوله من ذلك أي من الثلثين. كتبه مصححه.

أو قال هذه الأرض وهبها لي رجل فقبضتها منه؟ قال: هذا لا تعرّض له في ذلك من قبل أنه لم يقر لأحد في هذه الدار والأرض بحق والوقف فيه حق للمساكين. قلت: أرأيت هذا الذي الدار أو الأرض في يديه لو قال في صحته أن رجلاً وقفها على قوم بأعيانهم أو قال على هؤلاء القوم لقوم سماهم وعلى الفقراء والمساكين أو قال وقفها ذلك الرجل علي وعلى ولدي وولد ولدي أبداً ما تناسلوا؟ قال: إذا أقر بذلك لقوم بأعيانهم وللفقراء والمساكين كان الوقف جائزاً وكانت الغلة للقوم الذين سماهم على عددهم ويكون للفقراء والمساكين سهمان هذا على ما روى محمد بن الحسن عن أبي حنيفة رحمهما الله في الفقراء والمساكين أن لهم سهمين، وأما على قول الحسن بن زياد فإن للفقراء والمساكين سهماً واحداً، وأما إذا قال وقف ذلك علي وعلى ولدي وولد ولدى ونسلى أبداً ما تناسلوا وهذا القول في الصحة فالقياس في ذلك واحد في الصحة قال ذلك أو في المرض والجواب فيهما واحد. قلت: ولم لا يكون هذا بمنزلة وقفه إذا قال قد وقفت هذه الأرض على نفسي وعلى ولدي وولد ولدي ونسلي أبداً ما تناسلوا فيبطل الوقف على نفسه ويجوز في ولده وولد ولده ونسله؟ قال: يجب على ما قال أن يبطل سهمه من ذلك وتكون سهام ولده وولد ولده ونسله لهم ويكون آخر ذلك للمساكين إذا كان قد جعله على هذا. قلت: وكيف تقسم هذا وولد الولد والنسل لم يخلق بعد؟ قال: ينظر إلى من كان منهم مخلوقاً عند القسمة فيحصون ويدخل هو معه فينظر إلى سهمه من ذلك فيبطل وتجوز سهام من بقي. قلت: فإن كان قوم منهم أحياء حين طلعت العلة وقبل أن تدرك ثم مات بعضهم بعد أن طلعت الغلة وقبل وقت القسمة؟ قال: يكون سهم من كان منهم حياً حين طلعت الغلة ثم مات قبل القسمة لورثته وكذلك يكون الحال في ذلك في كل سنة يعمل فيه على هذا قلت أليس من قول أصحابنا أن كل من في يده أرض أو دار أو غير ذلك كائناً ما كان أنه إذا أقرّ في ذلك بشيء جاز إقراره؟ قال: بلى. قلت: فلم لا تقبل قول هذا المقر فيما أقر به من هذا الوقف؟ قال: من قبل أن هذا المقر قد أقر أن هذا الشيء قد كان لمالك غيره ثم ادّعى فيه ما ادّعي لنفسه من الوقف فنصدّقه على نفسه بأن ملك هذا الشيء كان لغيره ولا تقبل دعواه فيما يدّعي لنفسه من ذلك. قلت: أرأيت لو قال هذه الأرض كانت لرجل يملكها فوهبها لي وقبضتها أنا تقبل قوله؟ قال: بلى هذا يقول قد ملكتها والذي أقرّ أنها وقف وادّعي أن الوقف عليه وعلى ولده ونسله قد أقر بأن أصل الوقف للمساكين لأن الوقوف كلها إنما هي لله تبارك وتعالى ألا ترى أنه إنما يفتتح كلامه في الوقف بأن يقول هذا ما تصدّق به فلان ووقفه فإنما الصدقات للمساكين وكذلك أيضاً إنما يختم الوقف بأن يقول فإذا انقرض أهل هذا الوقف كانت غلته للمساكين أبدأ وكل وقف لا يكون آخره للمساكين فإنه يبطل ويكون ميراثاً بين ورثة الواقف.

#### [مطلب لو قال ذو يد هذه الأرض لرجل استأجرتها منه لا يتعرض له]

قلت: أرأيت أن هذا المقر لو كانت في يديه أرض فقال هذه الأرض استأجرتها من رجل يملكها هل كنت تتعرّض له؟ قال: لا. قلت: فلم لا يكون إقراره بالوقف مثل إقراره بالإجارة؟ قال: من قبل أن إقراره بأنه استأجرها من رجل يملكها لم يقر فيها بحق لأحد والمقر بالوقف قد أقر بذلك للمساكين فللحاكم أن يعترض فيما أقر به للمساكين فإن كان موضعاً له وإلا أخرجه من يده وصيره إلى من يثق به، وقد قال بعض أهل العلم لو أن رجلاً قال أرضي هذه صدقة موقوفة ولم يقل غير هذا أنها تكون وقفاً على المساكين بقوله صدقة موقوفة لأن الصدقات إنما هي على هذا. قلت: فإن اشترط في الوقف شيئاً بعد قوله صدقة موقوفة فذلك جائز على ما اشترطه مثل قوله صدقة موقوفة على زيد وعلى ولده وولد ولده وأولاد أولادهم أبداً ما تناسلوا؟ قال: هذا جائز وتكون هذه الأرض موقوفة على زيد وعلى ولده وولد ولده ونسله على ما اشترط الواقف فإذا انقرض ولده ونسله ولم يبق منهم أحد كانت موقوفة على المساكين بقوله في صدر هذا الكتاب صدقة موقوفة وإن لم يذكر أنها في على المساكين فالكلام الأول يجزي ويغنى عن ذلك.

## بــاب الولاية في الوقف

قلت: أرأيت رجلاً وقف أرضاً على وجوه سماها وأخرجها من يده إلى رجل وقال قد وليتك هذا الوقف ثم مات الواقف هل يكون هذا الرجل وصياً في هذا الوقف؟ قال: لا وإنما إليه ولايتها في حياته فإذا مات الواقف لم يكن لهذا الرجل ولايتها بعد موته إلا أن يقول الواقف قد وليتك أمرها في حياتي وبعد وفاتي فيكون وصياً فيها بعد وفاته ويكون وكيلاً فيها في حياته. قلت: فإن قال قد وكلتك بصدقتي هذه في حياتي وبعد وفاتي؟ قال: هذا جائز وهو وكيل فيها في حياة الواقف ووصي فيها بعد وفاته. قلت: فيكون وكيلاً فيها بعد الممات بقوله قد وكلتك فيها في حياتي وبعد وفاتي؟ قال: نعم لأن قوله قد جعلتك وكيلاً في حياتي وبعد وفاتي وبعد وفاتي؟ قال: نعم لأن قوله قد جعلتك وكيلاً في وصياً فيها في حياتي وبعد وفاتي؟ قال: القياس أن يكون فيها وصياً بعد وفاته ولا يكون وكيلاً فيها في حياته وفي الاستحسان يكون وكيلاً فيها في الحياة ويكون وصياً فيها بعد وفاته.

## [مطلب جعل ولاية وقفه لرجلين فقبل أحدهما دون الآخر]

قلت: أرأيت إذا جعل ولايتها بعد وفاته إلى رجلين فقبل أحدهما ذلك ولم يقبل الآخر؟ قال: ينبغي للقاضي أن يجعل مع الذي قبل رجلاً يقوم مقام الذي لم يقبل وإن كان الذي قبل موضعاً لذلك عند القاضي ففوض القاضي ذلك إليه فهو جائز. قلت: أرأيت إن قال الواقف قد جعلت ولاية صدقتي هذه إلى فلان هذا في حياتي وبعد وفاتي إلى أن يدرك ابني فلان فإذا أدرك كان شريكاً لفلان في ولايتها في حياتي وبعد وفاتي فإن الحسن بن زياد روى عن أبي حنيفة رحمهما الله أنه قال لا يجوز ما جعل إلى ابنه من ذلك وقال أبو يوسف هو جائز على ما جعله. قلت: وكذلك إن قال فإذا أدرك ابني فلان فإليه ولاية ضدقتي هذه في حياتي وبعد وفاتي دون فلان؟ قال: فذلك جائز في قول أبي يوسف.

## [مطلب وقف وقفاً لم يول عليه أحداً]

قلت: أرأيت رجلاً إذا وقف وقفاً لم يجعل ولايته إلى أحد؟ قال: ولايته إليه

يتولى ذلك هو بنفسه ويوليه في حياته وبعد وفاته من رأى ألا ترى أن رجلاً لو ولى رجلاً وقفه في حياته وبعد وفاته كان له أن يعز له عن ذلك؟ قال: نعم ويجعل ولايته إلى غيره. قلت: فيكون له هذا وإن لم يشترطه في عقدة الوقف؟ قال: نعم له ذلك. قلت: فإن أوصى إلى رجل أن يشتري أرضاً بعد وفاته بمال سماه ويوقفها عنه في وجوه سماها وأشهد على وصية هذا؟ قال: فذلك جائز ولوصيه أن يشتري أرضاً على ما أوصي به إليه ويوقفها عنه وتكون ولايتها إلى وصيه. قلت: وكذلك لو أوصى إلى رجل وأوصى بأن يقف أرضاً له بعينها بعد وفاته؟ قال: ذلك جائز ويوقف أرضه هذه بعد وفاته وتكون ولايتها إلى وصية. قلت: وهل لوصيه أن يوصي بما أوصى به إليه من ذلك إلى آخر؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن قال في صحته قد جعلت أرضي هذه صدقة موقوفة لله عز وجل أبداً على قوم سماهم ومن بعدهم على المساكين ولم يشترط ولايتها إلى أحد فلما حضرته الوفاة أوصى إلى رجل ثم مات هل يكون وصيه هذا وصياً في وقفه؟ قال: نعم يكون وصياً في جميع أموره وفي هذا الوقف وفي كل وقف وقفه. قلت: أرأيت الواقف إذا وقف أرضاً له في صحته على قوم بأعيانهم وفي وجوه سماها وجعل آخرها للمساكين واشترط ولايتها لنفسه وأن له أن يوليها لغيره؟ قال: فذلك جائز.

#### [مطلب للقاضي إخراج الوقف من يد واقفه إذا كان غير مأمون عليه]

قلت: فإن كان غير مأمون على هذا الوقف يخاف أن يتلفه أو يحدث فيه حدثاً يكون فيه إتلافه؟ قال: يخرجه القاضي من يده ألا ترى أنه لو منع أهل الوقف ما سمى لهم فطالبوه بذلك أن القاضي يأخذه ويدفع ذلك إليهم مما يصير في يده من غلة الوقف ويلزمه ذلك. قلت: فإن ترك عمارته فلم يعمره وفي يده من غلته ما يمكنه أن يعمره؟ قال: يجبره القاضي على عمارته فإن فعل وإلا أخرجه من يده. قلت: فإن وقف أرضه هذه ولم يجعل ولايتها إلى أحد حتى مات؟ قال: يجعل القاضي لها قيماً يوليه إياها. قلت: فإن وقف وقفاً وجعل ولايته إلى رجل في حياته وبعد وفاته ثم وقف أرضاً له أخرى ولم يجعل ولايتها إلى أحد هل يكون والى ذلك الوقف الأول والياً لهذا الوقف الآخر؟ قال: لا يكون والياً لهذا الوقف الآخر إلا أن يقول أنت وصيى فإن قال له أنت وصيى كان إليه ولاية وقوفه كلها.

#### [مطلب لو جعل لكل من وقفيه ولياً لا يشارك أحدهما الآخر]

قلت: فإن وقف أرضاً له وجعل ولايتها إلى رجل ووقف أرضاً له أخرى وجعل ولايتها إلى رجل آخر هل يشارك واحد منهما صاحبه فيما في يده؟ قال: لا لأن كل واحد منهما والى الوقف الذي ولاه الواقف. قلت: أرأيت إذا قال أرضى هذه صدقة

موقوفة لله عز وجل أبداً على وجوه سماها على أن ولايتها في حياتي وبعد وفاتي إلى فلان؟ قال: هذا جائز. قلت: فهل لهذا الرجل الذي جعل إليه ولايتها أن يوصي بذلك إلى غيره؟ قال: نعم. قلت: ولم قلت ذلك ولم يقل أنت وصيي؟ قال: من قبل أنه بمنزلة الوكيل له في الحياة وبمنزلة الوصي في ذلك بعد وفاته. قلت: فإن أوصى بعد ذلك إلى رجل آخر فقال فلان وصيي هل يكون لوصيه أن يتولى الوقف مع الرجل الذي جعل إليه ولايتها؟ قال: نعم يتوليان الوقف جميعاً ويكون الوصي وصياً في جميع التركات الباقية إلا أن يقول الواقف قد وقفت أرضي هذه على كذا وكذا وجعلت ولايتها إلى فلان وجعلت فلاناً وصيي في تركاتي وجميع أموري فيكون كل واحد منهما وصياً بما جعل إليه من ذلك.

#### [مطلب ولى على وقفه ولياً وشرط أنه لا يخرجه فالشرط باطل]

قلت: فإن قال قد جعلت أرضى هذه صدقة موقوفة لله عز وجل أبداً على وجوه سماها وعلى أن ولايتها لفلان بن فلان في حياتي وبعد وفاتي وعلى أنه ليس لي إخراجه من ولاية هذه الصدقة ولا صرفه عن ذلك؟ قال: هذا الشرط باطل وله إخراجه وعزله عن ذلك الوقف متى بدا له. قلت: فلو وقف أرضين له كل واحدة منهما على قوم بأعيانهم وجعل ولاية كل أرض منهما إلى رجل سماه ثم أوصى بعد ذلك إلى رجل؟ قال: فلوصيه أن يتولى كل وقف وقفه مع الرجل الذي جعل إليه ولاية ذلك الوقف. قلت: فإن أوصى هذا الوصى إلى رجل؟ قال: فلوصيه من ذلك مثل الذي كان إلى الموصى. قلت: أرأيت إن كان الواقف شرط أنه ليس لوصيه أن يوصى بما جعل إليه من ذلك إلى أحد؟ قال: هذا الشرط جائز على ما شرطه الواقف. قلت: وكذلك والى الوقف إن قال الواقف ليس له أن يوصى بذلك إلى غيره؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن قال أرضى هذه صدقة موقوفة لله عز وجل أبداً على وجوه سماها على أن ولايتها في حياتي وبعد وفاتي إلى أفضل ولدي؟ قال: ذلك جائز. قلت: فإن كان ولده في الفضل سواء؟ قال: يكون أكبرهم سناً. قلت: فإن قال على أن تكون ولاية هذا الوقف إلى الأفضل فالأفضل من ولدي فأبى أفضلهم أن يقبل ذلك(١١)؟ قال: تكون الولاية إلى الذي يليه. قلت: وكذلك إن تولى ذلك أفضلهم ثم مات؟ قال: تكون الولاية إلى الذي يليه. قلت: فإن كان أفضلهم غير موضع لولاية هذه الصدقة؟ قال: يجعل القاضي رجلاً يقوم به. قلت: فإن صار بعد ذلك منهم من يصلح للقيام به؟ قال: تردّ ولاية هذا الوقف إليه. قلت: فإن قال على أن ولاية هذه

<sup>(</sup>١) قوّله قال تكون الولاية الخ عبارة هلال القياس أن يدخل القاضي بدله رجلاً ما كان حياً فإذا مات صارت الولاية إلى الذي يليه في الفضل اهـ وبهذا تعلم ما هنا.

الصدقة إلى الأفضل فالأفضل من ولدي وتولاها أفضلهم ثم صار في ولده من هو أفضل من الذي تولاها؟ قال: تكون ولايتها إلى هذا الذي صار أفضل من الذي تولاها الأول. قلت: فإن قال على أن ولاية هذه الصدقة إلى أفضل ولدي (١) فكان أفضلهم ليس بموضع ذلك؟ قال: يجعل القاضي لهذا الوقف قيماً يوليه أمره. قلت: فإن قال الواقف على أن ولاية هذا الوقف إلى رجلين من ولدي لا يخرج ذلك عنهم ولم يكن في ولده من يصلح لولاية ذلك؟ قال: يجعل القاضي لذلك قيماً ولا يلتفت إلى قول الواقف لا تخرج ولاية هذا الوقف من ولدي. قلت: فإن قال على أن ولاية هذا الوقف ألى النين من ولدي ممن يصلح للقيام بذلك وكان فيهم رجل واحد يصلح الذلك وكان فيهم ابنة من بناته تصلح للقيام بذلك؟ قال: تكون ولاية هذا الوقف إلى ابنه وابنته هذين اللذين يصلحان لذلك لأنه قال إلى اثنين من ولدي ولم يقل إلى رجلين.

<sup>(</sup>١) قد تقدّمت قريباً هذه المسألة وجوابها فلعلها هنا مكررة من النساخ. كتبه مصححه.

#### بــاب فى إجارة الوقف

قال أبو بكر رحمه الله: ولو أن رجلاً جعل أرضاً له صدقة موقوفة لله أبداً على قوم بأعيانهم وفي وجوه سمّاها وجعل آخرها للمساكين هل له أن يؤاجرها ويدفعها مزارعة؟ قال: نعم من قبل أن ولايتها إليه فله أن يعمل في ذلك ما يعمله الوالي لها. قلت: فإن آجرها بما يتغابن الناس في مثله من الأجرة؟ قال: فالإجارة جائزة.

## [مطلب آجر الأرض ولي الوقف بما لا يتغابن الناس في مثله أو ممن يخاف منه عليها سنين كثيرة]

قلت: وإن آجرها فحط من الأجر ما لا يتغابن الناس في مثله؟ قال: لا تجوز الإجارة وينبغي للقاضي إذا رفع ذلك إليه أن يبطل الإجارة فإن كان الواقف مأموناً وكان ما فعل من هذا على طريق السهو والغفلة فسخ القاضي الإجارة وأقرّ الأرض في يده وأمره باستغلالها وإجارتها إن كان أصلح وإلا استقصى بذلك وإن كان الواقف غير مأمون أخرجها من يده وصيرها في يد غيره ممن يوثق بدينه وكذلك إن كان لم يحط من الأجر شيئاً ولكنه آجرها سنين كثيرة ممن يخاف عليها أن تتلف في يده؟ قال: يبطل القاضي الإجارة ويخرجها من يدي المستأجر ويجعلها في يدي من يثق به. قلت: وكذلك الدار الوقف والمستغلِّ هو بهذه المنزلة؟ قال: نعم. قلت: فإن آجر الواقف الأرض سنة ولم يحط من الأجر شيئاً؟ قال: فالإجارة جائزة. قلت: فله أن يقبض الأجر ويفرقه في الوجوه التي سبل ذلك فيها؟ قال: نعم. قلت: فإن قال قد قبضت الأجر من المستأجر ودفعته إلى هؤلاء القوم الذين وقفت ذلك عليهم وجحد القوم قبض ذلك؟ قال: القول قوله ولا شيء عليه. قلت: وكذلك إن قال قبضته وضاع مني أو سرق؟ قال: القول قوله في ذلك. قلت: أرأيت إن آجر الوقف سنين معلومة ومات قبل أن تنقضي هذه الإجارة (١٠)؟ قال: لا تبطل الإجارة من قبل أنه لم يؤاجرها بملك إنما آجرها للوقف. قلت: فإن آجرها وصي الواقف ثم مات قبل انقضاء هذه الإجارة؟ قال: لا تبطل الإجارة بموته.

<sup>(</sup>١) قوله قال لا تبطل الخ عبارة هلال قال القياس أن تنتقض الإجارة ولكني أستحسن أن أجعلها إلى الوقت الذي سمي اهـ. كتبه مصححه.

#### [مطلب لو آجرها الواقف ممن لا تقبل شهادته له]

قلت: وكذلك إن آجرها أمين القاضي ثم مات الأمين والقاضي أو عزل القاضي عن القضاء؟ قال: لا تبطل الإجارة في شيء من هذه الوجوه. قلت: أرأيت إن آجرها الواقف من ابنه أو من أبيه أو من عبده أو من مكاتبه؟ قال: أما في مذهب أبي حنيفة فإن الإجارة لا تجوز من أحد من هؤلاء وأما في مذهب أبي يوسف فإن الإجارة من ابنه وأبيه جائزة وأما من عبده أو مكاتبه فإن الإجارة لا تجوز. قلت: فإن آجر الواقف الدار بعرض من العروض بعينه؟ قال: الإجارة على مذهب أبي حنيفة جائزة وأما على مذهب أبي يوسف ومحمد فإن الإجارة لا تجوز بالعروض ولا تجوز إلا بالدنانير والدراهم. قلت: فعلى مذهب أبي حنيفة إذا آجرها بعرض من العروض أو بشيء مما يكال أو يوزن ما يصنع بذلك؟ قال: يبيعه ويجعل ثمنه في سبل الوقف.

#### [مطلب آجر الواقف الأرض إجارة فاسدة]

قلت: فإن آجر الواقف أو وصيه أو أمين القاضي أرض الوقف إجارة فاسدة؟ قال: فإن قبضها المستأجر وزرعها فعليه أجر مثلها لا يتجاوز ذلك الأجر الذي سمي. قلت: فإن قبض المستأجر الأرض وهي إجارة فاسدة لم يزرعها؟ قال: فلا أجر عليه ليس يلزمه الأجر في الإجارة الفاسدة بكونها في يده. قلت: وكذلك الدار يستأجرها الرجل إجارة فاسدة فيقبضها ولا يسكنها؟ قال: فلا أجر عليه إن لم يسكنها. قلت: فهل لمن وقف عليه الأرض أن يؤاجرها؟ قال: لا إنما الإجارة إلى ولي الصدقة دون الموقوف عليهم. قلت: أرأيت لو آجرها أمين القاضي بأمر القاضي من رجل ثم تبين للقاضي أن المستأجر مخوف على رقبة الصدقة؟ قال: يفسخ القاضي الإجارة ويخرجها من يده وإن رأى أن يؤاجرها من غيره فعل ذلك.

## بــاب المعاملة والمزارعة في أرض الوقف

قال أبو بكر رحمه الله: وإذا وقف الرجل أرضاً له وقفاً صحيحاً وفيها نخل وشجر هل له أن يدفع الأرض مزارعة إلى رجل يزرعها ببذره ونفقته على أن ما أخرج الله تبارك وتعالى من ذلك فله النصف وللمزارع النصف؟ قال: هذا جائز في قول أبي يوسف<sup>(۱)</sup> وكذلك إن كان عنده بذر فدفع الأرض والبذر إلى رجل مزارعة بالنصف؟ قال: هذا جائز إن لم يكن فيه محاباة لا يتغابن الناس في مثلها. قلت: فإن كان في ذلك محاباة يتغابن الناس في مثلها؟ قال: المزارعة جائزة. قلت: وكذلك إن دفع ما في هذه الأرض من نخل وشجر معاملة بالنصف أو بالثلث؟ قال: هذا جائز (۱). قلت: وكذلك أمين القاضي؟ قال: نعم. قلت: فإن آجر الوصي الأرض وفيها نخل وشجر وقد آجرها بدراهم أو دنانير؟ قال: الإجارة جائزة إذا كان ما فيها من النخل والشجر لا يمنع من زراعتها. قلت: فإن كان ذلك مما يمنع زراعتها؟ قال: الإجارة باطلة لا تجوز إذا كانت الإجارة إنما وقعت على ما يمنع زراعتها؟ قال: الإجارة باطلة لا تجوز إذا كانت الإجارة إنما وقعت على الأرض دون النخل والشجر.

#### [مطلب لولي الوقف أن يزرع ببذر لأهله]

قلت: فهل لوالي الصدقة أن يزرعها ببذر لأهل الوقف؟ قال: نعم. قلت: ويعمرها ويكري أنهارها وسواقيها؟ قال: نعم له أن يعمل ذلك مما فيه الحظ لأهل الوقف والتوفير عليهم. قلت: أرأيت والي هذه الصدقة إن دفعها مزارعة بالنصف وهي أرض خراج على من خراجها؟ قال: من حصة أهل الوقف. قلت: وكذلك إن كانت أرض عشر؟ قال: عشرها فيما يصير لأهل الوقف مما اشترطه لهم مما يخرجه الله عز وجل منها. قلت: أرأيت الواقف إذا دفع أرض الوقف مزارعة ودفع ما فيها من نخل وشجر معاملة ثم مات قبل انقضاء مدة الإجارة والمزارعة والمعاملة هل تبطل؟

<sup>(</sup>١) وأما على قول أبي حنيفة فلا يجوز ذلك كذا بهامش الأصل. وسقطت كلمة "قلت" وهذا يظهر من السياق..

<sup>(</sup>٢) أي على قول أبي يوسف وأما على قول أبي حنيفة فلا يجوز ذلك أجمع وجميع ما يخرج الله من النخل فهو لأهل الوقف بعد أن يخرج أجره مثل المتقبل فيما عمل كذا في هلال. كتبه مصححه.

قال: لا. قلت: وكذلك وصيه وأمين القاضي؟ قال: نعم. قلت: فإن مات المزارع والمعامل هل تبطل المزارعة والمعاملة؟ قال: نعم. قلت: ولم تبطل المزارعة والمعاملة قال: نعم. قلت: ولم تبطل المزارع والمعامل ولا تبطل بموت الواقف ولا وصيه ولا بموت أمين القاضي؟ قال: من قبل أن هؤلاء لم يزارعوا ولم يعاملوا لأنفسهم وإنما فعلوا ذلك لأهل الوقف فلا تبطل بموت من يموت منهم والمزارع والمعامل إنما زارع وعامل لنفسه فلما مات بطل ما كان منه من ذلك والله أعلم.

#### باب

## الرجل يقف الأرض ثم يجحد وهي في يده أو تكون في يدي غيره وهو جاحد أن تكون الأرض التي وقفها والشهادة على ذلك

قال أبو بكر: في قوم ادعوا أرضاً في يدي رجل وقالوا وقفها فلان علينا والذي الأرض في يديه يقول الأرض لي فأقام القوم بينة أن فلاناً وقف هذه الأرض عليهم لا يستحقون بذلك شيئاً من قبل أن الرجل قد يقف ما لا يملك فبشهادة الشهود أن فلاناً وقفها لا يستحقها فلان ولا القوم. قلت: فإن قال القوم وقفها علينا ومن بعدنا على المساكين وكان يوم وقفها كانت الأرض في يديه وأقاموا على ذلك بينة أن فلاناً وقفها عليهم ومن بعدهم على المساكين وأن هذه الأرض كانت في يدي فلان يوم وقفها؟ عليهم ومن بعدهم على المساكين وأن هذه الأرض كانت في يدي فلان يوم وقفها؟ إجارة أو على عارية أو على وديعة أو غصب أو مضاربة أو رهن أو ما أشبه ذلك فلا يستحق بكونها في يده ملكها. قلت: أو ليس من قول أصحابنا أن رجلاً لو أقام البينة على أرض في يدي رجل أو دار أنها كانت في يدي أبيه حتى مات وهي في يديه أنهم يحكمون بها للذي كانت في يديه ويجعلونها ميراثاً بين ورثته؟ قال: بلى. قلت: فلم يحكمون بها للذي كانت في يديه ويجعلونها ميراثاً بين ورثته؟ قال: بلى. قلت: فلم مثل ذلك؟ قال: من قبل أن شهادتهم أن هذه الدار كانت في يدي فلان حتى مات مثل ذلك؟ قال: من قبل أن شهادتهم أن هذه الدار كانت في يدي فلان حتى مات وهي في يديه بمنزلة شهادتهم أن هذه الدار كانت في يدي فلان حتى مات وهي في يديه بمنزلة شهادتهم أن هذه الدار كانت في يدي فلان حتى مات

## [مطلب الشهادة بأن فلاناً أقر أنه وقف هذه الأرض ومات وهي في يده لا تقبل]

قلت: فإن شهد الشهود أن فلانا أقر عندنا وأشهدنا على نفسه أنه وقف هذه الأرض وقفاً صحيحاً وأنها كانت في يديه حتى مات وهي في يديه هل يصح الوقف وهل يقضى بها للقوم؟ قال: لا. قلت: ولم وقد شهد الشهود أنه مات وهي في يديه؟ قال: من قبل أن شهادتهم أن فلانا وقفها قد تقدم الوقف فيها ثم شهدوا أنها كانت في يديه حتى مات فهذا يتناقض من قبل أن من جعلها في يديه حتى مات تركها ميراثاً فكأنهم شهدوا أنه وقفها ثم شهدوا بعد ذلك أنه مات وتركها ميراثاً وكيف يكون ما وقفه ميراثاً بين ورثته فإن قضينا بأنها ميراث لم تكن وقفاً وإن

قضينا بأنها وقف لم تكن ميراثاً وأولى الأمرين أن يحكم بأنها ميراث بين ورثته ولا تكون وقفاً.

#### [مطلب الشهادة التي تقبل في الوقف]

قلت: وكيف يصح الوقف فيها وهي في يدي من يقول هي لي؟ قال: إن شهد الشهود أن فلاناً أقر عندنا أنه وقف هذه الأرض وقفاً صحيحاً وحددها وأنه كان مالكها في وقت ما وقفها قضينا بأنها وقف من قبل الواقف وأخرجناها من يدي الذي هي في يديه. قلت: فما تقول إن شهد الشهود أن فلاناً وقف هذه الأرض وقفاً صحيحاً وحددها والأرض في يدي وارث الواقف يقول ورثتها عنه ويجحد الوقف؟ قال: أقضي بها وقفاً في الوجوه التي سبلها فيها(١) وكذلك إن كانت في يدي وصي الواقف يقول هي في يدي لفلان الذي أوصى إليّ أو كانت في يد رجل يقول كنت وكيلاً لفلان الواقف فيها، وقد أقام البينة الذين يدعون أنها وقف على إقرار الواقف أنه وقفها عليهم ومن بعدهم على المساكين وكانت الشهادة بحضرة وارث الواقف أو بحضرة وصيه؟ قال: أقضى بأنها وقف من الواقف.

## [مطلب لا تسمع دعوى الوقف إلا على وارث الواقف أو وصيه لا على من يدّعي الوكالة أو الإجارة أو الرهن]

قلت: فإن لم يحضر وارث للميت ولا وصيه ولكنهم أقاموا البينة على الذي هي يديه الذي يقول كنت وكيلاً لفلان فيها هل يسمع القاضي من شهودهم عليه؟ قال: لا ليس يكون الخصم عن الواقف إلا وارثا أو وصياً ولا يكون غير هذين (٢) خصماً عن الميت. قلت: فإن كانت في يدي رجل أودعه الواقف إياها أو في يد رجل رهنه الواقف إياها أو مستأجر من الواقف أو غاصب غصبها من الواقف وهو مقر أنها للواقف؟ قال: لا يكون أحد من هؤلاء خصماً عن الواقف حتى تقوم البينة على إقرار الواقف بحضرة وارث له أو وصي له. قلت: فإذا كانت الأرض في يدي رجل يقول هي لي ويدعي ملكها لم صار خصماً؟ قال: من قبل أن كل من كان في يده شيء يقول هو ملك لي فهو دافع عنه وهو الخصم في ذلك. قلت: فإذا أقام البينة (٣) على الرجل الذي الأرض في يديه أن فلاناً وقفها عليهم وهو مالك لها يوم وقفها هل يحتاجون إلى أن يحضروا مع الرجل الذي الأرض في يديه وارثاً للواقف أو وصيه؟ يحتاجون إلى أن يحضروا مع الرجل الذي الأرض في يديه وارثاً للواقف أو وصيه؟ قال: لا. قلت: ولم قلت ذلك والحق إنما يثبت على الواقف وورثته والحكم إنما هو

<sup>(</sup>١) لعل لفظ قلت هنا ساقط من قلم الناسخ كما يظهر.

<sup>(</sup>٢) قوله ولا يكون غير هذين الخ يغني عنَّ السؤال وجوابه بعد. كتبه مصححه.

<sup>(</sup>٣) الظاهر أقاموا أي مدعو الوقفية كذا بهامش الأصل. كتبه مصححه.

عليهم؟ قال: ألا ترى أن رجلاً لو ادعى أرضاً في يدي رجل أو داراً أنه اشتراها من فلان وفلان غائب أو ميت وأن فلاناً باعه إياها يوم باعه وهو مالك لها والذي هي في يديه يقول هي لي وقد أقام المدعي البينة على الشراء وعلى أن الذي باعه كان مالكها يوم باعها منه بمائة دينار وقبض الثمن أنى أقبل بينة المشتري وأحكم له بالأرض أو الدار بشهادة هؤلاء الشهود وأنتزعها من يدي الذي هي في يديه وأدفعها إلى المشتري. قلت: أو ليس هذه شهادة على الغائب؟ قال: إذا كان المدعي لا يصل إلى حقه إلا بمثل هذا قبلت ذلك وحكمت بشهادة شهوده.

#### [مطلب إذا ادّعى قوم على ذي يد أنه وقف ما في يده عليهم وبرهنوا يقبل برهانهم]

قلت: أرأيت إن كان الواقف حياً وهو يجحد الوقف فأقام الموقوف عليهم شهوداً أنه وقف هذه الأرض عليهم وقفاً صحيحاً؟ قال: إن كانت الأرض في يده حكمت عليه بالوقف وأخرجتها من يده. قلت: أرأيت إن أحضره رجل فقال وقف هذا الرجل هذه الأرض على المساكين أبداً وهو يجحد ذلك وأقام البينة على إقراره بالوقف؟ قال: أحكم عليه بالوقف للمساكين وأخرج الأرض من يده. قلت: وكل من أحضره قبلت البينة منه إذا كان الوقف على المساكين؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن لم يحدد الشهود الأرض؟ قال: إن كانت الأرض مشهورة تغني شهرتها عن تحديدها حكمت عليه بالوقف. قلت: فإن حددها بحدين؟ قال: لا يقبل ذلك. قلت: فإن صحيحاً وشهدوا أنه أدارنا على حدودها ووقفنا عليها ولم يسم لنا حدوداً؟ قال: يقبل ذلك.

#### [مطلب إذا قال الشهود سمى لنا الحدود ولم نحفظها لا تقبل]

قلت: فإن قالوا أقرّ عندنا بالوقف وسمى الحدود ولسنا نحفظها وقد نسيناها؟ قال: الشهادة باطلة. قلت: فإن شهدوا أنه أقرّ عندهم أنه وقف أرضه الكذا ولم يسم حدودها ولكنا نعرفها ونعرف حدودها وسموا للقاضي حدود الأرض؟ قال: فالشهادة جائزة (۱) ألا ترى أنهم لو شهدوا أنه أقر عندهم أنه وقف داره التي ينزلها التي في موضع كذا ونحن جيرانه وشهدوا أنهم يعرفون حدود هذه الدار وقالوا لم يسم لنا الحدود فهو جائز وإن شهدوا أنه سمى لنا حدودها وقال حدها الأول ينتهي إلى موضع كذا والحد الثاني والثالث والرابع وقالوا لا نعرف الحدود ولكنا نشهد عليه بإقراره

<sup>(</sup>١) قوله فالشهادة جائزة مخالف لما قاله هلال من أن الشهادة لا تجوز وعبارته قلت أرأيت إن قالا جميعاً لم يحدد لنا ولكنا نعرف الحدود قال فالشهادة باطلة لا تجوز اهـ كذا بهامش الأصل. كتبه مصححه.

بذلك فإن الحاكم يقبل شهادتهم ويحكم عليه بالوقف ويخرجها من يده. قلت: فإن قال لا أعرف هذه الحدود التي سموها؟ قال: يأخذه القاضي بإقراره بذلك. قلت: فإن قال حد هذه الأرض كذا ووقف من الحدود على مواضع أنكرها القوم الذين نازعوا الواقف وقالوا الحدود التي سماها الشهود إلى موضع كذا وكذا؟ قال: يكلفهم القاضي البينة على معرفة الحدود فإذا أقاموا على ذلك شهوداً حكم عليه بالحدود التي يشهدون بها عليه. قلت: فإن شهد أحدهما أنه وقف نصفها مشاعاً وشهد الآخر أنه وقف نصفها مقسوماً؟ قال: الشهادة باطلة.

## [مطلب شهد أحدهما أنه وقفها كلها وآخر أنه وقف نصفها مشاعاً يحكم بوقف النصف المشاع]

قلت: فإن شهد أحدهما أنه أقر عنده أنه وقف أرضه كلها وحددها وشهد الآخر أنه أقر عنده أنه وقف نصفها مشاعاً؟ قال: يحكم الحاكم بأن نصفها مشاعاً وقف وإنما يحكم الحاكم بما أجمعا عليه من ذلك. قلت: فإن شهد أحدهما أنه وقفها في رجب من سنة كذا وشهد الآخر أنه وقفها في شهر رمضان من هذه السنة؟ قال: الشهادة جائزة من قبل أنهما يشهدان على إقراره والشهادة على إقراره لا تبطل باختلاف الأوقات. قلت: وكذلك إن شهد أحدهما أنه أقر عنده ببغداد؟ قال: الشهادة جائزة ويحكم عليه بالوقف. قلت: فإن شهد أحدهما أنه أقر عنده أنه وقفها في الصحة وشهد الآخر أنه أقر عنده أنه وقفها في الصحة كانت تخرج من ثلثه؟ قال: من قبل أني لا أجعلها وقفاً في الصحة (٢) إذا كان الواقف قد مات فإن قال قائل فاجعلها في المرض قلت إن جعلتها وقفاً في المرض فلحق الثلث دين أبطلت الوقف فلهذه العلة لا يجوز أن أحكم بأنها وقف. قلت: فإن شهد أحدهما أنه جعلها وقفاً في حياته وصحته وشهد الآخر أنه جعلها وقفاً بعد موته؟ قال: فالشهادة باطلة من قبل أن الذي شهد أنه جعلها وقفاً بعد موته إنما شهد أنها وصية والوصية إنما هي من قبل أن الذي شهد أنه جعلها وقفاً بعد موته إنما شهد أنها وصية والوصية إنما هي من قبل أن الذي شفد أنه جعلها وقفاً بعد موته إنما شهد أنها وصية والوصية إنما هي من قبل أن الذي شفد أنه جعلها وقفاً بعد موته إنما شهد أنها وصية والوصية إنما هي من قبل أن الذي شفد أنه جلها وقفاً بعد موته إنما شهد أنها وصية والوصية إنما هي من

## [مطلب شهدا أنه وقف

جميع حصته وهي الثلث وكانت حصته النصف تصير وقفاً]

قلت: أرأيت إن شهداً أنه أقرّ عندهما أنه وقف جميع حصته من هذه الأرض

<sup>(</sup>١) قوله الشهادة باطلة سيأتي في باب الشهادة في الوقف أنها جائزة ولا تناقض بينهما لأن ما هنا اختياره وما سيأتي اختيار هلال كذا بهامش الأصل.

 <sup>(</sup>٢) قوله لا أجعلها وقفاً في الصحة الخ أي لأن نصاب الشهادة لم يتم على كونها وقفاً في الصحة اهـ. كتبه مصححه.

وهو الثلث منها مشاعاً وقالا نحن نعلم أن حصته منها النصف أو أكثر من النصف؟ قال: يحكم عليه بوقف النصف ألا ترى أن رجلاً لو قال قد أوصيت لفلان بثلث مالي وهو ألف درهم فوجدنا ثلثه ألفين أو ثلاثة أنا نحكم له بجميع الثلث بالغاً ما بلغ. قلت: فإن شهدا أنه وقف نصف هذه الدار وقال هي حصتي وقالا نحن نعرف حصته منها وإنما له الثلث؟ قال: يحكم بوقف الثلث وما زاد فإقراره به باطل. قلت: فإن شهد أحدهما أنه أقر عنده أنه وقفها على الفقراء والمساكين وشهد الآخر على إقراره بأنه وقفها على الفقراء؟ قال: يحكم عليه بالوقف على الفقراء في قول الحسن بن زياد من قبل أنه قال للفقراء والمساكين سهمان جعل نصفها وقفاً على الفقراء وأبطل الوقف على النصف الآخر. قلت: فإن شهد أحدهما أنه جعلها وقفاً على المساكين وشهد الآخر أنه جعلها وقفاً على المساكين وشهد الآخر أنه جعلها وقفاً على المساكين وفي الحج؟ قال: يحكم بأن نصفها وقف على المساكين وإنما ينظر إلى ما اجتمعا عليه فيحكم به.

قلت: فإن شهد شاهدان أنه أقر أنه جعلها وقفاً على الفقراء والمساكين وشهد شاهدان آخران أنه جعلها وقفاً على الفقراء والمساكين وعلى قرابته؟ قال: إن وقت الشهود وقتاً ثبت على ما شهد به أصحاب الوقت الأول من قبل أن الوقف يثبت بشهادة الأولين والشهادة الثانية باطلة لأن من وقف وقفاً ليس له أن يغيره عن حاله الأولى إلا أن يكون اشترط ذلك في عقدة الوقف فإن كان في الوقف الأوّل شهدا أنه وقفها على كذا وكذا وأنه اشترط في عقدة الوقف أن يزيد وأن ينقص وأن يدخل من رأى إدخاله ويخرج من رأى إخراجه فإذا كانت الشهادة الثانية فيها زيادة على الشهادة الأولى ونقصان حكمت بالثانية أيضاً لمكان الزيادة التي زادها الشهود وإن لم توقت البينتان وقتأ حكمت بأنها وقف وقسمت الغلة بين الفقراء والمساكين وبين القرابة فضربت للفقراء والمساكين بجميع الغلة لأن شهودهم قد شهدوا لهم بجميع الغلة وضربت للقرابة بعددهم فإن كانت القزابة عشرة أنفس ففي شهادة الذين شهدوا للقرابة قد شهدوا أن الغلة بين الفقراء والمساكين سهمان وللقرابة عشرة أسهم فاضرب للقرابة بخمسة أسداس الغلة وأضرب للفقراء والمساكين بجميع الغلة وذلك ستة أسهم فتكون الغلة بينهم على أحد عشر سهما للفقراء والمساكين ستة أسهم وللقرابة خمسة أسهم من أحد عشر سهماً هذا على ما رواه محمد بن الحسن أنه قال للفقراء والمساكين سهمان وقال الحسن بن زياد للفقراء والمساكين سهم واحد وقد وجدنا فيما أنزل الله تبارك وتعالى على نبينا في القرآن الكريم أنه سمي في الصدقات فقال جل وعلا: ﴿إِنَّمَا الصدقات للفقراء والمساكين ﴾ [التوبة: ٦٠] وأجمعوا على أن سهام الصدقات ثمانية أسهم فعلى ما قال الحسن بن زياد يضرب للفقراء والمساكين بسهم واحد ويضرب للقرابة

بعددهم عشرة أنفس فتكون الغلة بينهم على أحد وعشرين سهما للفقراء والمساكين أحد عشر سهماً وللقرابة عشرة أسهم. قلت: فإن شهد شاهد أنه جعلها وقفاً على أهل بيته وعلى المساكين وشهد آخر أنه جعلها وقفاً على أهل بيته وعلى المساكين وأهل بيته خمسة أنفس وعلى قرابته من قبل أبيه وهم خمسة أنفس وكلهم عشرة أنفس؟ قال: فالشاهد الذي شهد للقرابة(١) والمساكين قد شهد لأهل البيت وللمساكين ولم يشهد للقرابة بشيء وشهد لأهل البيت أن لهم خمسة أسهم من ستة أسهم من الغلة وشهد الآخر أن لهم خمسة أسهم من أحد عشر سهماً من الغلة لأن للقرابة وأهل البيت جميعاً عشرة أسهم وللمساكين سهم فيحكم لأهل البيت بأقل الأمرين وهو الذي أجمع عليه الشاهدان وهو خمسة أسهم من أحد عشر سهماً من الغلة ويكون للمساكين هذا السهم الذي من أحد عشر سهماً من الغلة وتردّ عليهم الخمسة الأسهم التي شهد بها الشاهد للقرابة من قبل أن القرابة لم يشهد لهم إلا شاهد واحد فلم يثبت لهم شيء ورجعت سهامهم إلى المساكين خمسة أسهم من أحد عشر سهماً من الغلة لأن كل ما بطل من الغلة عن واحد من أهل الوقف فإنما يرجع ذلك إلى المساكين ولو كان هذا في وصية بالثلث شهد شاهد أنه أوصى بثلث ماله للمساكين ولقرابته وشهد الآخر أنه أوصى بثلث ماله للمساكين وأهل بيته أنا نحكم لأهل بيته بخمسة أسهم من أحد عشر سهماً من الثلث وللمساكين بسهم واحد من أحد عشر سهماً من الغلة وترجع خمسة أسهم من أحد عشر سهماً من الثلث إلى الورثة من قبل أن ما يبطل من الثلث فمرجعه إلى الورثة.

قلت: أرأيت إن شهد شاهدان أنه وقفها على زيد وولده وليس لزيد ولد؟ قال: تكون الغلة كلها لزيد. قلت: فإن كان لزيد ولد؟ قال: تكون الغلة بين زيد وولده جميعاً على عددهم. قلت: فإن مات بعض ولد زيد؟ قال: من مات منهم بطل سهمه وتقسم الغلة يوم تأتي على زيد وعلى من بقي من ولده ألا ترى أن رجلاً لو أوصى بثلث ماله لزيد ولولده فمات ولد زيد قبل موت الموصي أنه يكون الثلث كله لزيد. قلت: فإن شهد أحد الشاهدين أنه جعلها صدقة موقوفة على قرابته (۲)؟ قال: قد ثبت الوقف بقوله صدقة موقوفة وأجعل غلتها للفقراء من القرابة دون الأغنياء من قبل أن فقراء القرابة مساكين ألا ترى أن رجلاً لو قال قد جعلت أرضي هذه صدقة موقوفة لله غروجل أبداً ولم يزد على هذا أني أجعل غلتها للمساكين.

[مطلب شهدا أن الواقف وقفها على أهل بيته وهما منهم تبطل] قلت: أرأيت رجلين شهدا على رجل أنه جعل أرضه هذه صدقة موقوفة لله

<sup>(</sup>١) قوله للقرابة لعله لأهل البيت وقوله بعد أوصى بثلث ماله للمساكين ولقرابته لعله سقط ولأهل بيته.

<sup>(</sup>٢) لعله سقط هنا وشهد الآخر أنه جعلها صدقة موقوفة لله عز وجل كذا بهامش الأصل. كتبه مصححه.

تبارك وتعالى أبداً على أهل بيته وهما من أهل بيته؟ قال: شهادتهما باطلة لا تجوز. قلت: فإن شهدا عليه أنه جعلها صدقة موقوفة على فقراء أهل بيته ومن بعدهم على المساكين وهما يوم شهدا غنيان؟ قال: شهادتهما أيضاً باطلة من قبل أنهما إن افتقرا بعد ذلك ثبت الوقف لهما بشهادتهما وكل شهادة يجر الشاهد بها إلى نفسه مغنما أو يدفع بها عنه مضرة فإن شهادته لا تجوز. قلت: وكذلك إن كان الشاهد يجر بشهادته منفعة إلى أبويه أو إلى ولده أو إلى زوجته؟ قال: نعم شهادته باطلة لا تجوز. قلت: وكذلك إن شهدا أنه جعلها صدقة موقوفة لله عز وجل على جيرانه وهما من جيرانه؟ قال: شهادتهما باطلة. قلت: فلم لا تجعلها صدقة على المساكين بقولهما جعلها صدقة موقوفة لله عز وجل؟ قال: من قبل أن الوقف لا ينعقد إلا بشهادتهما وهي شهادة واحدة لا يجوز بعضها ويبطل بعضها. قلت: فإن شهدا أنه جعلها صدقة موقوفة على أهل بيته وعلى قوم آخرين سموهم والشاهدان من أهل بيته؟ قال: الشهادة باطلة لأنا لو أجزنا الوقف اشتركوا فيه. قلت: فإن قال الشاهدان لا نقبل ما وقف علينا؟ قال: لا تجوز الشهادة لسائر أهل بيتهم ولا شيء للآخرين. قلت: وما يبطل علينا؟ قال: من قبل أن أولادهما من أهل بيتهم ولا شيء للآخرين. قلت: وما يبطل شهادتهما؟ قال: من قبل أن أولادهما من أهل بيت الواقف فقد شهدا لأولادهما.

#### [مطلب شهدا أنه وقف على فقراء الجيران والمسلمين وهما منهم]

قلت: فإن شهدا أنه جعلها صدقة موقوفة على فقراء جيرانه وعلى فقراء المسلمين وهما من فقراء الجيران؟ قال: تجوز الشهادة من قبل أن فقراء الجيران ليس هم قوماً مخصوصين ألا ترى أنه إنما ينظر إلى فقراء الجيران يوم تقسم الغلة فمن انتقل منهم من جواره لم يكن له في الغلة حق ألا ترى أن رجلين من أهل الكوفة وهما فقيران لو شهدا أنه جعل أرضه صدقة موقوفة على فقراء أهل الكوفة أن الشهادة جائزة وأن الوقف ليس لهما بأعيانهما خاصة ألا ترى أن والى الوقف لو أعطى الغلة غيرهما من فقراء الكوفة كان ذلك جائزاً وكذلك كل شهادة لا تكون خاصة وإنما هي عامة مثل أهل بغداد وأهل البصرة ونحو ذلك أن الشهادة جائزة ويحكم الحاكم بالوقف. قلت: أرأيت إن قالا نشهد أنه وقف حصته من هذه الدار وقالا لا ندري ما حصته منها؟ قال: الشهادة في القياس باطلة وفي الاستحسان الشهادة جائزة ألا ترى أن أصحابنا قالوا في رجل قال قد وهبت لفلان حصتى من هذا العبد ولم يسمها ولم يعرف الشهود ما حصته ودفع العبد أن الهبة لا تجوز فإن قالا نشهد أنه أقر عندنا أنه جعل ما ورثه عن أبيه من هذه الدار صدقة موقوفة لله عز وجل أبداً على وجوه سماها وعلى الفقراء أو قالوا نشهد أنه أقر عندنا أنه وقف جميع ما ابتاعه من فلان من هذه الدار أو من هذه الأرض؟ قال: الشهادة بهذا كله لا تجوز في القياس وإن أجازها حاكم استحساناً فهو جائز. قلت: أرأيت إن كان الواقف حياً بم يحكم عليه؟ قال: يلزمه الحاكم في

الاستحسان ما يقر به من حصته فيجعله وقفاً. قلت: فإن كان قد مات والأرض في يدي وارثه؟ قال: فما أقر الوارث أنه ورثه عن الميت حكمنا أنه وقف. قلت: فإن كانت الأرض في يدي رجل فذكر أنها له؟ قال: فإن لم يسم الشهود الحصة ولم يشهدوا أنه كان مالكها يوم وقفها لم يحكم بها ولا بشيء منها ألا ترى أن الواقف لو كان حياً فادعى في هذه الأرض حصة وأنكر الذي الأرض في يده ما يدعي فأقام بينة فشهدوا له أن له في هذه الدار حصة لم يسموها أنه لا يحكم له بشيء بشهادة هؤلاء.

قلت: أرأيت إن شهد أحد الشاهدين أنه جعل أرضه صدقة موقوفة على الفقراء والمساكين وشهد الآخر أنه جعلها صدقة موقوفة على الفقراء والمساكين وابن السبيل أو قال بدلاً من ابن السبيل وجوه البر أو قال في الغزو؟ قال: أجيز الشهادة في الاستحسان وأجعلها للفقراء والمساكين لأن قصد الواقف في هذا كله إنما يريد أهل الفقر لا في الغزو خاصة فإني أجعل للفقراء والمساكين سهمين وأقف السهم الثالث فلا أحكم به للفقراء ولا في الغزو فإن الغزو وقد يغزو الرجل الغنى والفقير وليس قصد الواقف ولا الموصى الغزو إلى طريق الفقر. قلت: أرأيت إن شهد أحدهما أنه جعلها صدقة موقوفة لله عز وجل أبداً على زيد وشهد الآخر أنه جعلها صدقة موقوفة لله عز وجل أبداً على عمرو؟ قال: من جعل الأرض صدقة موقوفة بقوله صدقة موقوفة لله عز وجل أبداً على المساكين فهذا جائز في قوله وتجعل الغلة للمساكين ولا يكون لزيد ولا لعمرو شيء من قبل أنه إنما شهد لكل واحد منهما شاهد واحد. قلت: فإن شهد أحدهما أنه جعلها صدقة موقوفة لله عز وجل أبداً على زيد وعمرو وشهد الآخر أنه إنما جعلها صدقة موقوفة لله عز وجل أبداً على زيد؟ قال: أحكم بأن الأرض صدقة موقوفة على ما أجمعا عليه من ذلك وأجعل لزيد نصف الغلة والنصف الباقى للمساكين ما دام زيد في الحياة فإذا مات زيد كانت الغلة كلها للمساكين. قلت: أرأيت لو شهد أحدهما لخمسة أنفس وشهد الآخر لاثنين من الخمسة أو لثلاثة؟ قال: أحكم بأن الأرض صدقة موقوفة لأن الشاهدين قد أجمعا على ذلك وأحكم للثلاثة الذين أجمعا على الشهادة لهم بثلاثة أخماس الغلة وأجعل الخمسين الباقيين للمساكين وكلما مات من أولئك الثلاثة واحد جعلت حصته للمساكين. قلت: فإن شهد أحدهما إن الواقف جعلها صدقة موقوفة لله تعالى أبداً على أن لزيد ثلث غلتها وشهد الآخر أنه جعلها صدقة موقوفة لله تعالى أبداً على أن لزيد نصف الغلة؟ قال: أجعل الأرض كلها صدقة موقوفة وأجعل لزيد ثلث غلتها الذي أجمعا عليه وأجعل الباقي من غلتها للمساكين ما دام زيد حياً فإذا مات زيد كانت الغلة كلها للمساكين. قلت: وكذلك إن سمى أحدهما لزيد مالاً في كل سنة من غلة هذه الصدقة وسمى الآخر له أقل من ذلك؟ قال: أحكم لزيد من العلة بما أجمعا له عليه وأجعل باقى الغلة للمساكين. قلت: فإن شهدا جميعاً أنه قال على أن يعطى زيد من غلة هذه الصدقة في كل سنة ما يسعه ويسع عياله نفقة بالمعروف؟ قال: أحكم بالأرض وقفاً وأجعل لزيد من غلتها ما بين له الواقف من ذلك وأجعل الباقي من الغلة للمساكين. قلت: فإن شهد أحدهما أنه قال يعطى زيد من غلة هذه الصدقة في كل سنة ما يسعه ويسع عياله نفقة بالمعروف وقال الآخر أشهد أنه قال على أن يعطى زيد في كل سنة من غلة هذه الصدقة ألف درهم ما القول في ذلك؟ قال: أقدر له نفقته ونفقة عياله في كل سنة فإن كانت نفقتهم تكون في السنة أكثر من ألف درهم حكمت لهم بألف درهم وإن كانت نفقتهم في السنة أقل من ألف درهم حكمت لهم بالأقل من ذلك وجعلت الباقي من الغلة للمساكين. قلت: فلم أجزت هذه الشهادة وقد اختلفا في لفظهما؟ قال: المعنى فيه أنه إنما أراد الواقف إلى زيد بعض هذه الغلة فأجعل له الأقل من ذلك. قلت: فهل تدخل الكسوة في النفقة؟ قال: نعم هذا استحسان والقياس في ذلك أن الشهادة باطلة.

قلت: فإن شهد أحدهما أنه جعلها صدقة موقوفة لله عز وجل على زيد وشهدا زيد وولده وشهد الآخر أنه جعلها صدقة موقوفة لله عز وجل على زيد وشهدا جميعاً أنه جعل غلتها من بعدهما على المساكين؟ قال: أقسم غلة هذه الصدقة على زيد وعلى عدد ولده فإن كانوا ثلاثة أعطيت زيداً ربع الغلة وجعلت الباقي للمساكين وكذلك إن كان ولد زيد اثنين أو ثلاثة فمات منهم واحد أو اثنان فإني أقسم الغلة على زيد وعلى من كان موجوداً من ولده يوم تأتي الغلة فأدفع إلى زيد سهمه منها وأجعل الباقي للمساكين. قلت: أرأيت إذا شهد أحدهما على إقرار الواقف أنه جعل أرضه صدقة موقوفة على فقراء قرابته (۱) ومن بعدهم على المساكين؟ قال: الشهادة على الوقف جائزة وأما فقراء القرابة وفقراء الجيران فلا شيء لهم. قلت: فلمن تكون الغلة؟ قال: للمساكين. قلت: فإن شهد أحدهما على إقرار الواقف أنه جعلها صدقة موقوفة على الفقراء والمساكين وقال يحج عني من غلة هذه الصدقة حجة أو قال حجتان (۲)؟ قال: يحج عنه منها حجة واحدة ولم يصح غيرها. قلت: وكذلك لو شهد أحدهما أنه أقر أنه جعل أرضه هذه صدقة موقوفة لله عز وجل أبداً على الفقراء والمساكين وفي كفارات أيمانه وشهد الآخر موقوفة لله عز وجل أبداً على الفقراء والمساكين وفي كفارات أيمانه وشهد الآخر على مثل ذلك؟ قال: أقسم الغلة ثلاثة أسهم فأجعل للفقراء والمساكين سهمين على مثل ذلك؟ قال: أقسم الغلة ثلاثة أسهم فأجعل للفقراء والمساكين سهمين على مثل ذلك؟ قال: أقسم الغلة ثلاثة أسهم فأجعل للفقراء والمساكين سهمين على مثل ذلك؟ قال: أقسم الغلة ثلاثة أسهم فأجعل للفقراء والمساكين سهمين على مثل ذلك؟ قال: أقسم الغلة ثلاثة أسهم فأجعل للفقراء والمساكين سهمين سهمين على مثل ذلك؟ قال: أقسم الغلة ثلاثة أسهم فأجعل للفقراء والمساكين سهمين سهمين على الفقراء والمساكين سهمين سهمين سهمين سهمين على الفقراء والمساكين سهمين سهمين سهمين سهمين المهمين المه

<sup>(</sup>۱) لعله سقط هنا من قلم الناسخ ما يستفاد من عبارة هلال وهو وشهد الآخر أنه جعلها صدقة موقوفة على فقراء جيرانه الخ فانظر. كتبه مصححه.

<sup>(</sup>٢) لعله سقط هنا وشهد الآخر كذلك لأن جوابه بقوله يحج عنه حجة واحدة يعين أنهما اتفقا على الشهادة بذلك وقوله يحج عنه الخ إما أن تكون صورة المسألة أن أحدهما شهد بحجة والآخر بحجتين أو يكونا شهدا بحجة أو حجتين على سبيل الشك والله أعلم. كتبه مصححه.

وفي الكفارات سهماً واحداً. قلت: وكذلك إن شهدا جميعاً أنه جعل أرضه هذه صدقة موقوفة لله عز وجل أبداً على الفقراء والمساكين وفي أبواب البر؟ قال: أقسم الغلة على ثلاثة أسهم فأجعل للفقراء والمساكين سهمين وأجعل في أبواب البر سهماً واحداً. قلت: أو ليس الفقراء والمساكين من أبواب البر؟ قال: بلى ولكن الواقف قد سمى للفقراء والمساكين ما سمى لهم وجعل الباقي في أبواب البر فلو أراد أن تكون الغلة كلها للفقراء والمساكين لم يذكر أبواب البر معهم.

#### باب

## الأرض تكون في يدي رجل فيدّعي رجل أنها له فيقر الذي الأرض في يديه أن رجلاً حراً من المسلمين وقفها ودفعها إليه

قال أبو بكر: أحمد بن عمرو رحمه الله في رجل في يديه أرض أو دار ادعاها رجل آخر وقدم الذي هي في يديه إلى القاضي وادعى ذلك عليه فإن القاضي يسأل الذي الأرض أو الدار في يديه عن دعوى هذا المدّعي فإن قال حين سأله القاضي عن ذلك هذه أرض وقفها رجل من المسلمين على المساكين ودفعها إليّ فإن القاضي يلزمه إقراره ويجعلها وقفاً على ما أقرّ به ولا يدفع بذلك الخصومة عن نفسه فإن قال المدّعي حلفه ما هذه الأرض لى فإنه إنما أقرّ بهذا ليدفع اليمين عن نفسه بذلك فإن القاضيُّ يحلفه على دعواه فإن قال قد أقررت عندك أيها القاضي أن هذه الأرض وقف على المساكين فإن أمرتني بالحلف على دعوى هذا المدّعي على ما ادّعي لا أحلف(١) فإن القاضي لا يبطل إقراره بالوقف بقوله هذا الثاني ولكن يمضي الوقف على ما أقرّ به ويضمنه قيمة الأرض للمدّعي. قلت: ولم قلت هذا وأنت تقول في رجل في يديه دار ادعاها رجل فقال الذي هي في يديه هذه الدار أودعنيها فلان وكان غائباً ولا بينة للذي هي في يديه أن فلاناً أودعه إياها أنه لا يدفع عن نفسه بذلك الخصومة فإن أراد المدعي تحليفه على دعواه حلفه فإن قال حين عرضت عليه اليمين لا أحلف لأنها للمدّعي أنك تقضي بها للمدّعي وتدفعها إليه فإن حضر فلان المقرّ له بها وخاصم فيها فإن القَّاضي يدفعها إليه ويكون أحق بها من المدّعي ويكون فلان إذا قبض الدار هو الخصم فيها للمدّعي والمناظر له في ذلك. قلت: فلم لم تقل في الأرض التي أقرّ أنها وقف أيضاً إن الحكم فيها هكذا؟ قال: من قبل أن تلك قد وجبت صدقة موقوفة بإقراره المتقدّم منه قبل إقراره للمدّعي وصارت مستهلكة فلا أبطل الوقف برجوعه عن ذلك لأني إن قبلت قوله لم يشأ إنسان أن يقر بوقف في يده إلا أقرّ به أنه لآخر فيبطله إلا أبطله وهذا الذي أقر بالدار لفلان الغائب ليست الدار مستهلكة بإقراره فتضمنه قيمتها لفلان المدّعي وإنما هو شاهد للمدّعي بهذا الإقرار الذي أقر به الآن فإذا حضر

<sup>(</sup>١) أي لأنها للمدّعي يعني لا يمكنني أن أحلف لأني أعلم أنها للمدّعي كذا بهامش الأصل. كتبه مصححه.

فلان أخذ الدار وصار هو الخصم فيها والوقف إن أبطلناه الآن ودفعنا الدار إلى المدّعي لم ينتظر أحد يجيء فيستحقها بسبب الوقف وينزعها من يدي المدّعي ويكون هو الخصم فيها لأن القاضي هو القائم بحق الوقف وبحق المساكين وهو الدافع عن ذلك. قلت: فإن حلف على دعوى المدّعي؟ قال: يكلف المدّعي أن يأتي بالبينة على دعواه فإن أحضر بينة على ما ادعى حكم له القاضي بما شهدت عليه بينته ويبطل إقرار الذي كانت الدار في يديه بأنها وقف من قبل أنه إنما أقر بالوقف في دار قد استحقها هذا المدعى بالبينة التي أقامها.

قلت: فما تقول في رجل في يديه أمة ادعاها رجل أنها له فسأله القاضي المدعى عليه عن دعوى المدعي فأقر أن رجلاً حراً مسلماً دبرها(١) وأنه أودعه إياها؟ قال: لا يدفع بذلك الخصومة عن نفسه إلا أن تقوم له بينة على ما ادعى من وديعة الرجل إياه ويحيل بالخصومة على رجل معروف وإلا لم أقبل ذلك منه. قلت: فإن لم تكن له بينة على الوديعة وأراد المدعى يمينه أن هذه الجارية ليست له؟ قال: يحلفه القاضى على ما يجب عليه فيه. قلت: فإن كان لما عرض عليه اليمين أقر أن هذه الجارية لهذا المدعي أو نكل عن اليمين له هل تقبل إقراره؟ قال: القياس في ذلك أن أقبل إقراره للمدعي من قبل أنه لم يثبت فيها تدبير ولا ولادة ألا ترى أنا لا ندري بموت من يعتق لا بموت الذي هي في يديه ولا بموت إنسان بعينه فلما لم يثبت ذلك فيها كانت أمة على حالها. قلت: وهذا لا يشبه الوقف؟ قال: لا لأن الوقف قد ثبت أنه وقف على المساكين وهذا إنما أقر فيها بإقرار لو صح هذا الإقرار كانت تكون أم ولد أو مدبرة تخرج إلى العتق بموت الذي دبرها أو أولدها ولا نعرفه ألا ترى أن الذي هي في يديه لو قال عند مسألة القاضي إياه عن دعوى المدّعي هذه أمة لفلان بن فلان أولدّها أو قال دبرها وأودعنيها وسمى رجلاً مشهوراً معروفاً أني أقبل قوله وأنتظر على الرجل الذي سمى في الولادة والتدبير حتى يحضر الرجل المقرّ له فإن أقر بذلك صارت أم ولد له أو مدبرة وإن كذبه في ذلك كانت أمة يأخذها فهو إذا أقرّ بها لرجل بعينه لم نصدّقه على ذلك حتى يحضر المقرّ له فينظر أيصدّقه أو يكذبه بإقراره فإن كان رجلاً مجهولاً لا يعرف أولدها أو دبرها أضعف وأحرى أن لا يقبل ذلك ولا نعمل بهذا الإقرار شيئاً. قلت: فإن كان المدّعي لما ادّعي هذه الجارية وقدّم المدّعي عليه إلى القاضي فسأل القاضي المدّعي عليه عن دعوى المدّعي فقال هذه الجارية أعتقها رجل من المسلمين وهي حرة؟ قال: فهي حرة لا سبيل عليها للذي كانت في يديه عند دعوى المدّعي من قبل أني لا أقبل إقراره فيها بعد هذا بشيء وهي الخصم عن نفسها فإن أقام المدّعي البينة أنها له قضيت له بها وبطل إقرار الذي كانت في يديه بالحرية

<sup>(</sup>١) الظاهر زيادة أو أولدها ليوافق ما سيأتي قريباً. كتبه مصححه.

فيها ونعود إلى مسألة الوقف فإن قال الذي الدار في يديه هذه الدار وقفها رجل حر من المسلمين على ولد فلان بن فلان وسمى قوماً بأعيانهم وعلى أولادهم ونسلهم وعقبهم أبداً ما تناسلوا ومن بعدهم على المساكين كان القول قول المقر فيما في يديه. قلت: فهل يدفع بذلك الخصومة عن نفسه إذا طالبه هذا المدّعي وادّعي أن الدار له؟ قال: لا يدفع بذَّلك الخصومة عن نفسه. قلت: فإن جحد دعوى المدّعي وحلفه على ذلك فحلف وقال القوم الذين أقر بأن الوقف عليهم أن هذه الدار لهذا المدعى وأنها لم تكن للذي وقفها عليهم؟ قال: يقبل قولهم على أنفسهم في غلة هذه الدار فتكون غلتها للمدعى إن لم يكن لهم أولاد وأولاد أولاد فإذا مات هؤلاء المسمون صارت الغلة للمساكين دون المدعي. قلت: أرأيت إن قال هذا المدعي للقاضي هذا إنما أقر بالعتق في هذه الأمة ليدفع الخصومة عن نفسه فحلفه لي بالله تعالى مالي عليه قيمتها وهي كذا وكذا ولا شيء منها؟ قال: يجب أن يحلفه على ذلك فإن نكل عن اليمين ألزمه قيمتها للمدعى. قلت: فإن كان لهم أولاد وأولاد أولاد؟ قال: للمدعى حصة هؤلاء المقرين من غلة هذه الصدقة ويكون لأولادهم وأولاد أولادهم حصصهم من ذلك ما داموا أحياء فإذا انقرضوا صارت الغلة للمساكين وإنما يقبل إقرار هؤلاء على أنفسهم فيما لهم من الغلة ولا يبطل الوقف بقولهم. قلت: فمن مات منهم؟ قال: يكون سهمه للمساكين. قلت: فإن قال الذي الدار في يده هذه الدار وقفها رجل حر من المسلمين وفلان بن فلان الفلاني فسمى رجلاً معروفاً وقفها على المساكين؟ قال: ــ أما حصة الرجل الحر الذي لم يسمه فهي وقف على المساكين وأما حصة الرجل المعروف من ذلك فإن حضر وأقرّ بالوقف كانت الدار كلها وقفاً على المساكين وإن أنكر كان النصف له. قلت: فما حال المدّعي؟ قال: إن حضر الرجل المعروف الذي أقرّ له كان هو الخصم في النصف الآخر وإنّ لم يحضر فالذي في يديه الدار الخصم في ذلك على ما شرحناه. قلت: أرأيت إن قال الذي الدار في يديه حين قدّمه المدّعي إلى القاضي وادعى الدار فسأل القاضي الذي الدار في يديه عن دعوى المدعي فأقرّ عنده أن رجلاً حراً من المسلمين وقفها على فلان وفلان وعلى أولادهم وأولاد أولا دهم ونسلهم أبداً ما تناسلوا ثم من بعدهم على المساكين أليس قلت لا يدفع الذي الدار في يديه الخصومة عن نفسه بإقراره بالوقف ولكن القاضي يحلفه على دعوى المدّعي فإن عرض عليه اليمين فنكل عنها أو أقر أنها للمدّعي وحضر القوم الذين أقر لهم الذي الدار في يديه فكذبوه في إقراره للمدعي بالدار وفي نكوله عن اليمين وقالوا للقاضي هذه الدار وقف علينا وعلى أولادنا ونسلنا ومن بعدنا على المساكين ما الحكم في ذلك؟ قال: يكونون هم الخصماء للمدّعي فيما يدّعي فإن أقام المدّعي البينة على ملكه للدار قضى به القاضى له وبطل إقرار الذي كانت في يده أنها وقف. قلت: فإن لم يكن له بينة على ما ادّعاه هل يستحلف هؤلاء الذين قد أقرّ لهم بالوقف على دعواه؟ قال: نعم. قلت: فإن أقروا بالدار للمدّعي أو نكلوا عن اليمين له؟ قال: إقرارهم على أنفسهم جائز فيما يصيبهم ولا يصدّقون على أولادهم ولا على المساكين ولا يصدّقون على الرقبة.

قلت: فما تقول في وقف وقفه رجل على قوم مسمين وعلى أولادهم وأولاد اولادهم ونسلهم أبداً ثم من بعدهم على المساكين وصيره في يدي قيم أو أوصى إليه فيه ومات الواقف فجاء رجل يدّعي رقبة الوقف هل يكون بينه وبين القيم به خصومة.

### [مطلب إقرار القيم لمدّعي الملك لا يجوز]

قال: القيم خصم له في أن يثبت عليه بينة إن كانت له على ملكه للدار وإن أراد أن يستحلف القيم على دعواه لم يجب له عليه يمين من قبل أن القيم لو أقر له بأن الدار أو الأرض الموقوفة ملك لم يجز إقراره له ولا استحلافه على شيء لأنه لو أقر به لم يقبل إقراره فيه. قلت: فإن كان قيم هذا الوقف قد مات؟ قال: فأهل الوقف خصماء له على ما شرحناه وبيناه. قلت: فإن كان الوقف قد صار إلى القاضى فجعله القاضي في يدي أمين من أمنائه فجاء رجل يدعى الدار أو الأرض الموقوفة؟ قال: يجعل القاضي أمينه خصماً للمدعى إن أقام بينة ولا يمين على أمين القاضي في ذلك. قلت: فإن كان الواقف وقف هذا الوقف وقفاً صحيحاً وجعل آخره للمساكين ودفع ذلك إلى رجل يكون في يده ولم يوله إياه فإن اذعى إنسان(١١) لم يكن الذي ذلك في يديه خصماً. قلت: فما تقول إن غصب ذلك غاصب هل يكون للذي كان في يده أن يطالب به حتى يرده إلى يده؟ قال: نعم له أن يخاصم في ذلك حتى يرده إلى يده. قلت: فإن أراد أن يستحلف الذي غصبه ذلك كيف يجب أن يستحلفه له الحاكم؟ قال: يستحلفه الحاكم بالله ما هذه الدار التي سماها هذا وحدّدها في يدك ولا غصبته إياها ولا أخرجتها من يده ولا أخرجتها من يدك إلى يد غيرك. قلت: ولم لا يستحلفه ما غصبت ذلك ولا أخرجته من يده؟ قال: من قبل أن الذي كانت الدار في يده إنما هو مستودع وليست له فأحلف المدّعي عليه ما لهذا في يدك هذه الدار فإذا لم يكن يملكها المدّعي استحلفه على ما فيه الاحتياط. قلت: فإن نكل عن اليمين؟ قال: ألزمه ردّ الدار أو الأرض إن كانت أرضاً إلى يدي الذي كانت في يديه. قلت: فإن أقام من ادّعى أن الدار كانت في يده بينة فشهدت له أن هذه الدار كانت في يدي هذا الرجل وقالوا لا ندري انتزعها هذا من يده أو أخرجها من يده أو غصبها إياه؟ قال: اليد التي هي فيها في هذا الوقت هي أولى من اليد التي كانت قبل هذا الوقت لأن اليد

<sup>(</sup>١) قوله فإن ادّعى إنسان لعله سقط بعد هذا من قلم الناسخ الوقف هل يكون هذا الرجل خصماً قال لم يكن الخ كذا بهامش الأصل. كتبه مصححه.

ليست بملك ألا ترى أن رجلاً لو ادّعى داراً في يدي رجل أنها له وأقام شاهدين أنها كانت في يده أمس وهو يقول هي في هذا الوقت في يدي المدّعى عليه فإنا لا نردّها إلى اليد التي كانت فيها قبل هذا الوقت لأن اليد الأولى قد تكون في يده على إجارة أو على عارية أو على وديعة أو رهن أو ما أشبه ذلك، فلا نخرجها من يدي هذا الذي هي في يده بهذه الشهادة ولا نردّها من هذه اليد إلى يد أخرى لا نعلم كيف كانت اليد فيها ألا ترى أن رجلين لو تنازعا في دار واختصما إلى القاضي فادعى كل واحد منهما أن الدار في يده أن القاضي يكلفهما أن يأتيا بالبينة على دعواهما فإن أقام أحدهما شاهدين أنها في هذا الوقت في يده أمس أن القاضي يقرّها في يد الذي شهدوا له أنها في هذا الوقت في يده لأن يده في هذا الوقت ثابتة فيها واليد الأمسية زائلة عنها في هذا الوقت فإنما تثبت اليد القائمة فيها في هذا الوقت فإنما تثبت اليد القائمة فيها في يده ثم جاء الآخر بعد ذلك بشاهدين يشهدان أنها في يده لم يقبل الحاكم ذلك منه ولم يخرجها من يد الذي أقرها في يده إلا أن يقيم الأخر شاهدين أنها له أو يقيم على ملك فيخرجها إلى صاحب الملك لأن الملك أقوى من اليد وبالملك تستحق الأشياء لا باليد إلا أن تكون يداً قائمة فيها الآن فتقر فيها إلى أن يجيء من يستحقها بالملك.

#### [مطلب يعتبر إقرار ذي اليد لرجل أنه وقف أرضاً وولاه عليها]

قلت: أرأيت رجلاً في يده دار أو أرض فأقر أن رجلاً حراً من المسلمين وقفها في أبواب البر وعلى المساكين ودفعها إليه وولاه القيام بأمرها وصرف غلاتها في السبل التي وقفها فيها؟ قال: إقراره بما في يده إذا لم يعرف له مالك جائز عليه. قلت: فإن جاء رجل فقدّم الذي الدار أو الأرض في يده إلى القاضي وقال أنا وقفت هذا الوقف على هذه الوجوه والسبل ودفعتها إلى هذا ووليته القيام بأمرها؟ قال: إذا أقر بالوقف على مثل ما أقر به الذي كانت في يده ألزمته ذلك. قلت: فإن أراد أن يقبضها من يدي الذي هي في يديه أنه هو الرجل الذي وقفها وقد أقرا جميعاً بالوقف على الصحة؟ قال: فله أن يقبضها من يدي الذي هي في يديه من قبل أن يد الآخر فيها مثل يد هذا سواء وليس إخراجها من يدي الذي هي في يديه ودفعها إلى هذا الآخر مما يبطل شيئاً من الوقف ولا يزيله عن جهته.

# [مطلب قال ذو اليد على أرض هي لزيد وقفها وقال زيد هي باقية على ملكي لا يقبل]

قلت: فإن كان هذا لما جاء وقدّم الذي كان ذلك في يده قال أنا مالك هذه الدار ولم أقفها وإنما دفعتها إلى هذا وديعة تكون لي في يده فقال الذي كانت في يده هو

مالك هذه الدار أو هذه الأرض ولكنه قد وقفها على هذه الوجوه التي ذكرتها؟ قال: لا يقبل قول الذي كانت هذه الدار في يده أو الأرض وتدفع (١) الأرض إلى هذا المدعى لها من قبل أنه إن قبل قوله صارت ملكاً لهذا الرجل وبطّل الوقف فيها. قلت: فإن قال الذي جاء هذه الدار أو الأرض أنا المالك لها وإنما وقفتها على كذا وكذا وسمى وجوهاً غير الوجوه التي كان سماها الذي كانت في يده وقال الذي كانت في يده هذه الدار أو هذه الأرض هي لهذا الرجل وهو الذي كان يملكها وهو الذي وقفها على الوجوه التي سميتها؟ قال: لا يقبل قول الذي كانت في يده على أن ملك ذلك لهذا الرجل لأنى إنّ قبلت قوله بطل الوقف الذي أقر به الذي كانت في يده وكان القول في الوقف قول المالك لها لأن الوقف الأول قد ثبت فيها على ما كان أقر به الذي كانت في يده فلا تزول عن ذلك. قلت: وكذلك إن صدّق الذي كانت الدار أو الأرض في يده الرجل المدعى في أن الملك له وأنه وقفها على الوجوه التي ذكرها؟ قال: لا يقبل أيضاً قوله في ذلك لأنه يريد أن يزيل الوقف الأول ويبطله ويثبت الوقف الآخر فلا يقبل قوله بذلك وَلا يجوز والوقف الأول ثابت على ما كان أقر به الذي كان ذلك في يده، هذا إذا كان الرجل الذي كان ذلك في يديه قد أقر بذلك عند القاضي أو أشهد على نفسه بذلك شهوداً فإن أقام المدعى البينة أن هذه الدار أو هذه الأرض له حكم له الحاكم بها فإن أقر فيها بوقف نفذ ذلك عليه وإن أنكر أن تكون وقفاً كان القول قوله في ذلك.

### [مطلب تنازع خارجان في عين بيد ثالث كل منهما يدعي الملك وذو اليد يقول كانت ملكاً لغيركما وقفها على وجوه كذا]

قلت: أرأيت إن حضر الرجل وقدّم الذي هي في يده إلى القاضي وقال هذه الدار أو هذه الأرض لي ولم أقفها وأقام شاهدين أنها له وأنه دفعها إلى هذا الرجل وديعة أو أن هذا الرجل غصبه إياها أو أنه آجرها منه أو أنه رهنه إياها وأقام رجل آخر شاهدين أنها له ما الحكم في ذلك والذي ذلك في يديه يجحد أن يكون ذلك لواحد منهما وهو يقول وقفها رجل حر من المسلمين ليس هو واحد من هذين؟ قال: إذا قال المدعي أن هذه الأرض أو الدار له أودعتها هذا الرجل الذي هي في يديه أو آجرتها منه أو رهنته إياها أو أقر أنها صارت إلى هذا الرجل بأمر من قبله فإنه يحكم بها للرجل الآخر الذي أقام شاهدين أنها له ولا يحكم لهذا منه بشيء من قبل أن هذا يقول أنا دفعتها إلى هذا الذي هي في يديه أو الآخر أولى يقول أنا دفعتها إلى هذا الذي هي في يديه فيده بمنزلة يدي فالرجل الآخر أولى يقول أنا دفعتها إلى هذا الذي هي في يديه فيده بمنزلة يدي فالرجل الآخر أولى يقول أنا دفعتها إلى هذا الذي هي في يديه ألذي هي في يديه أو انتزعها من يدي

<sup>(</sup>١) قوله وتدفع أي ولا تدفع فالنفي مسلط عليه كذا بهامش الأصل. كتبه مصححه.

<sup>(</sup>٢) لأنه خارج وبينتِه مقدمة على بينة الداخل اهـ من هامش الأصل.

أو أخرجها من يدي فإنه يحكم بها بينهما نصفين لأنهما قد استويا في دعوى الملك وقد أقام كل واحد منهما بينة أن ملكها له. قلت: فإذا حكمت لهذا المدعي أنه غصبه إياها بالنصف هل يسأل عن أمر الوقف؟ قال: إن كان من يدعي الوقف حاضراً سألته عن ذلك وإن لم يحضر أحد ينازعه في الوقف ولا يدعيه لم أسأله عن ذلك.

قلت: أرأيت إن كان الذي ذلك في يديه قد أقر أن رجلاً حراً من المسلمين كان مالكاً لذلك وقف ذلك على قوم سماهم بأعيانهم ومن بعدهم على المساكين وحضر القوم الذين أقر لهم الذي كانت الدار في يديه بأنها وقف عليهم فادعوا الوقف على ما أقر به الذي كان ذلك في يديه وحضر المدعي لملك ذلك وحضر رجل آخر يدعي ولم يقم واحد من المدعيين بينة على ملك ذلك له، فقال الذي ذلك في يديه هذا هو الرجل الذي وقف ذلك على هذه السبل وهو قد دفع ذلك إلى وقال القوم ليس هو الرجل الواقف لذلك والواقف لذلك غيره والرجل يقر بالوقف أو ينكره؟ قال: إذا أقر بالوقف وصدق الذي كان ذلك في يديه بأنها وقف على تلك السبل التي أقربها أنفذت ذلك عليه وألزمته إياه وليس دفع القوم الذين وقف ذلك عليهم لما يدعيه المدعي مما يدفع دعواه مع إقرار الذي كان ذلك في يديه والوقف عندنا قد ثبت وصح وليس إقرار الذي كان ذلك في يديه بأن هذا الرجل هو الذي وقف ذلك مما يبطل الوقف ولا يزيله عن جهته من قبل أن المدعي لذلك قد أقر بالوقف وصدق به على ما أقر به الذي كان في يديه. قلت: فإن كان الذي ذلك في يديه هو الذي جحد أن يكون هذا الرجل هو المالك لذلك وأنه الواقف لذلك وصدق القوم الذين وقف ذلك عليهم الرجل المدعي وقالوا هو الذي وقف هذا، وأقر المدعي بأنه وقف ذلك على ما أقر به الذي كان ذلك في يديه فهذا الإقرار ليس فيه بطلان الوقف ولكن فيه إزالة يد الذي هو في يديه وإُخراج ذلك من يده إلى يد هذا الذي يزعم أنه هو الذي وقفه، فلا يصدّق القوم على الذي ذلك في يديه ولا يخرج من يده إلى يد هذا المدعى بإنكار الذي في يده ذلك إن كان موضعاً لذلك فإن أقام هذا شاهدين أن هذه الدار كانت له حين وقفها على هذه السبل وأقام المدعى الآخر شاهدين أن هذه الدار له إن كان المقر بأنه وقف ذلك يزعم أن هذه الأرض أو هذه الدار وصلت إلى هذا الذي هي في يده من قبله بوديعة أو إجارة أو رهن أو ما أشبه ذلك فالآخر أولى بها وإن كان قال إنه غصبها أو انتزعها من يدي أو أخرجها من يدي حكم الحاكم بها بينهما نصفين وصار النصف الذي حكم به لهذا المقر بالوقف وقفاً على السبل التي أقرّ بها.

## [مطلب أقر مريض بأرض في يده أنها كانت لرجل لم يسمه وأنه وقفها على كذا]

قال محمد رحمه الله ولو أن رجلاً مريضاً في يده أرض فقال وقف رجل هذه

الأرض التي في يدي ولم يسم الرجل على فلان وفلان وعلى المساكين وابن السبيل أنه إذا كان في الوقف أناس بأعيانهم وهي تخرج من جميع مال المقر فيكون للذي وقف ذلك عليهم الثلثان والثلث في المساكين وابن السبيل ولو أن رجلاً أقر في مرضه فقال هذه الدراهم دفعها إليّ رجل فقال تصدّق بها عني أو حج بها عني أو قال هي في الغزو ولم يصدّق وكانت من ثلث ماله وإن قال دفعها إليّ رجل ولم يسمه فقال هذه الدراهم لفلان فادفعها إليه كان ذلك جائزاً وتدفع إلى فلان وكذلك لو كانت أرض في يديه فأقر في مرضه فقال هذه الأرض دفعها إليّ رجل ولم يسمه ووقفها على فلان وفلان وفلان فهي وقف على من سمى ولا شيء لورثة المقر منها فإن قال دفعها إليّ رجل فقال لي قد وقفتها على أناس بأعيانهم على فلان وفلان وفلان يعطون من غلتها وفي كل سنة كذا وكذا وللمساكين كذا وفي الغزو كذا وليس للمقر مال غير تلك الأرض فإن الثلثين وقف على القوم الذين سماهم والثلث الباقي ثلثاه لورثة المقر وثلثه فيمن سمى من المساكين والغزو، وإن قال دفعها إليّ رجل ووقفها عليّ وعلى فلان وعلى ولده وولد ولده ما تناسلوا وفي المساكين والفقراء وابن السبيل وهو أحدهم وعلى ولده وولد ولده ما تناسلوا وفي المساكين والفقراء وابن السبيل وهو أحدهم فليس له شيء من غلتها ولا لولده ولا لولد ولده وينظر إلى حصتهم من الثلثين فتضم فليس الثلث ثم يخرج ثلث ذلك فيما أقر به ويكون ما بقي لورثته.

قال أبو بكر: وإنما ذهب (١) إلى أن أقبل قول المقر إذا أقر بأنه وقف ذلك على قوم بأعيانهم فجعل لهم الغلة وجعل لهم الثلثين منها لأنه كأنه أقر لهم بملك الضيعة وشبه الوقف في ذلك بالإقرار بالملك للرجل ألا ترى أنه إذا قال في مرضه هذه الأرض دفعها إلي رجل ولم يسمه وقال هي لفلان فادفعها إليه أن قوله مقبول في ذلك وتدفع الأرض إلى المقر له بها فالإقرار بالوقف عنده على قوم بأعيانهم بمنزلة الإقرار بالملك وأما قوله إذا أقر في مرضه بأرض في يده أن رجلاً وقفها على فلان وفلان قوم سماهم وعلى المساكين وابن السبيل الثلث من غلتها إنما جعل الثلث من الغلة لهم لأنه كأنه شيء فعله المقر ألا ترى أنه قال إذا أقر الرجل في مرضه أن رجلاً وقف أرض كذا ولابن السبيل كذا ودفعها إلي أن للقوم الذين سماهم الثلثين من الغلة ثم ينظر إلى الثلث من غلتها فيكون ثلثاه لورثته وثلثه للمساكين وابن السبيل هذا إذا لم يوجد للمقر الثلث من غلتها فيكون ثلثاه لورثته وثلثه للمساكين وابن السبيل هذا إذا الم يوجد للمقر ورثته وجعل الثلث منه للمساكين وابن السبيل وأما المسألة الأخيرة التي أقر بها فقال ورثته وجعل الثلث منه للمساكين وابن السبيل وأما المسألة الأخيرة التي أقر بها فقال هذه الأرض وقفها رجل حر علي وعلى فلان وعلى ولده وولد ولده وأولاد أولادهم

<sup>(</sup>١) وإنما ذهب أي محمد لتقدم الحديث عنه كذا بهامش الأصل. كتبه مصححه.

أبداً ما توالدوا وتناسلوا وفي المساكين والفقراء وابن السبيل أنه ليس له ولا لولده ولا لولده ولا لولده ولا لمن لا تجوز شهادته له من ذلك شيء ولكنا ننظر إلى حصته وحصة من كان من ولده وولد ولده من ثلثي الغلة فيضم ذلك إلى ثلث الغلة فيقسم على ثلاثة أسهم فيجعل الثلثان من ذلك لورثة المقر ويجعل الثلث منه للفقراء والمساكين وابن السبيل. قلت: فهذان الثلثان اللذان يردهما إلى ورثة المقر يكون لهم على جهة الميراث عنه يملكون ذلك ويتمولونه أو يأخذون غلته ويكون الأصل محبوساً؟ قال: يكون ذلك لهم محبوساً عليهم.

## باب وقف المشاع وهل يقسم وما يدخل في ذلك

قال أبو بكر رحمه الله: ولو أن رجلاً وقف نصف أرض له أو نصف دار وذلك مشاع فوقف ذلك وقفاً صحيحاً أن ذلك جائز على مذهب أبي يوسف رحمه الله. قلت: ولم جاز ذلك وهو غير معلوم؟ قال: إن كنت تريد بقولك غير معلوم أنه ليس بمقسوم فهو مشاع ليس بمقسوم لأنه لا يحتاج إلى قبض وإن كنت تريد بقولك ليس بمعلوم (١) فهو معلوم لأنه قد سمى نصفها وكذلك إن سمى ثلثاً أو ربعاً وكذلك إن سمى سهاماً من سهام فهذا معلوم ومعروف ما هو وما وقع عليه الوقف وإذا كان ما وقع عليه الوقف معلوماً جاز الوقف. قلت: فإن قال قد وقفت جميع حصتي من هذه الأرض أو قال من هذه الدار ولم يسم سهام ذلك؟ قال: أستحسن أن أجيز ذلك إذا كان الواقف ثابتاً على الإقرار بالوقف وإن جحد الواقف الوقف الوقف فإن جاءت بينة تشهد عليه بالوقف وبمقدار حصته من الأرض أو من الدار وسموا ذلك قبل القاضي ذلك وحكم بالوقف على ما يصح عنده منه وإن شهد من الدار وسموا ذلك قبا العقف ولم يعرفوا ماله من الأرض أو من الدار أخذه القاضي بأن يسمي ماله من ذلك فما سمى من شيء فالقول فيه قوله ويحكم عليه بوقفه لذلك وإن الواقف قد مات فوارثه يقوم مقامه في ذلك فما أقر به من ذلك لزمه إلى أن يصح عنده منه .

# [مطلب قال وقفت حصتي من هذه الدار وهي الثلث وكانت حصته النصف أو أكثر كانت كلها وقفاً]

قلت: فإن شهد الشهود على إقرار الواقف أنه وقف جميع حصته من هذه الأرض وهي الثلث منها وكانت حصته النصف أو أكثر من الثلث؟ قال: حصته تكون كلها وقفاً إن كانت النصف أو أكثر من ذلك ألا ترى أن أصحابنا قالوا لو أن رجلاً قال قد أوصيت بثلث مالي لفلان وهو ألف درهم فوجد ثلثه ألفي درهم أنا نعطي الموصى له الثلث كله وهو ألفا درهم وإن كان أكثر من ألفي درهم فله جميع ذلك وكذلك الوقف هو قياس على الوصية ألا ترى أن رجلاً لو قال قد أوصيت لفلان بحصتي من هذه الدار وهي الثلث فوجدنا حصته النصف أنا نحكم للموصى له بالنصف كله

<sup>(</sup>١) أي أنه مجهول فحذف للعلم به كذا بهامش الأصل. كتبه مصححه.

والوقف بمنزلة الوصية ولو أن رجلاً باع من رجل جميع حصته من هذه الدار وهو الثلث منها وكانت حصته من الدار أكثر من ثلثها لم يكن للمشتري إلا الثلث الذي سماه، والفرق بين الوصية والبيع أن البيع إنما هو شيء أخرجه عن ملكه بعوض وإنما وقع البيع على ما سمي لذلك الثمن والوصية إنما هي شيء تفضل به فكأنه عندنا إنما غلط في حصته ما هي فإذا وجدنا حصته أكثر مما سمي جعلناها كلها للموصى له.

#### [مطلب وقف نصف داره ليس له القسمة]

قلت: أرأيت الرجل إذا وقف نصف أرض له أو نصف دار مشاعاً هل له أن يقسم ذلك فيفرد حصة الوقف؟ قال: لا ليس له أن يقاسم نفسه. قلت: فكيف تكون القسمة في هذا وكيف تجوز؟ قال: إن رفع أهل الوقف ذلك إلى القاضي وسألوه أن يفرد حصة الوقف فإن القاضى يجعل للوقف قيماً يقاسم الواقف ويجوز حصة الوقف. قلت: فإن كانت أرض بين رجلين فوقف أحدهما حصته منها وهو النصف هل له أن يقاسم شريكه فيفرد حصة الوقف؟ قال: نعم من قبل أن ولاية الوقف إليه وهو القيم بذلك. قلت: فإن كان الواقف قد مات وله وصى؟ قال: فلوصيه أن يقاسم الشريك في هذه الأرض ويفرد حصة الوقف منها. قلت: أرأيت الرجل إذا وقف نصف أرض له ثم مات وله ورثة كبار وصغار وقد أوصى إلى رجل هل لوصيه أن يقاسم الورثة فيفرد حصة الوقف؟ قال: إن كان الورثة كباراً كلهم كان للوصي أن يقاسم فيفرد حصة الوقف وإن كان فيهم صغار لم يكن للوصي أن يقاسم الكبار إلا أن يضم حصص الصغار من ذلك إلى حصة الوقف فإن فعل ذلك جازت القسمة من قبل أنه وصي على الأصاغر وهو والي الوقف فلهذه العلة لم يكن له أن يفرد حصة الوقف، ألا ترى أن رجلاً لو مات وترك أولاداً صغاراً وترك عقارات وأوصى إلى رجل لم يكن لوصيه أن يقسم بين الأصاغر فيفرد حصص بعضهم من بعض. قلت: أرأيت الرجلين تكون بينهما الأرض فيوقف كل واحد منهما حصته منها وهو النصف على قوم معلومين؟ قال: الوقف جائز. قلت: فهل لهما أن يقسما هذه الأرض فيفرد كل واحد منهما ما وقف؟ قال: نعم. قلت: فإن كانا وقفاها جميعاً على وجوه سمياها ثم أرادا قسمتها؟ قال: فلهما ذلك ويفرد كل واحد منهما ما وقف من ذلك فيكون في يديه يتولاه ويصرف غلته في الوجوه التي سبله فيها. قلت: أرأيت رجلاً وقف أرضاً بأسرها ثم إن رجلاً استحق نصفها مشاعاً؟ قال: يقضي للمستحق بالنصف الذي استحق منها ويكون النصف الباقي وقفاً على ما وقفه. قلت: فهل للواقف أن يقاسم المستحق لهذه الأرض فيفرد حصة الوقف منها؟ قال: نعم له ذلك. قلت: أرأيت الرجل يقف نصف أرض ثم يبيع النضف الباقي من رجل هل له أن يقاسم المشتري فيفرد حصة الوقف؟ قال: نعم. قلت: فهل له أن يوكل بالقسمة وكيلاً؟ قال: نعم وكيله في ذلك يقوم مقامه.

قلت: أرأيت الرجل إذا وقف نصف أرض له ثم مات وأوصى إلى ابن له وترك ورثة فيهم صغار هل لابنه الذي أوصى إليه أن يقسم هذه الأرض؟ قال: إن قاسم الكبار فأفرد حصصهم وجمع حصته وحصص الأصاغر وحصة الوقف وصيرها حيزاً واحداً جازت القسمة وإن أراد أن يفرد حصة الوقف لم يجز لأنه يقاسم نفسه. قلت: فإن كان الواقف أوصى إلى ابنه وإلى رجل أجنبي هل للأجنبي أن يقاسم الابن فيفرد حصة الوقف؟ قال: لا. قلت: فلم أجزت وقف المشاع وأنت لا تجيز هبة المشاع ولا صدقة المشاع؟ قال: الوقف مخالف للصدقة والهبة من قبل أن الهبة والصدقة التي يملكها غيره تحتاج إلى قبض لأنهما يزولان من ملك الواهب والمتصدق إلى ملك الموهوب له والمتصدق عليه والوقف لا يحتاج إلى ذلك من قبل أنه ليس يزول من ملك الواقف إلى ملك مالك وإنما يزول من ملكه إلى الوقف فهما مفترقان. قلت: أرأيت إذا وقف الرجل أرضاً له وقفاً صحيحاً ملكه إلى الوقف فهما مفترقان. قلت: أرأيت إذا وقف الرجل أرضاً له وقفاً حائز إذا أبي يوسف. قلت: أرأيت إذا وقف الرجل أن يجعل ثلث ماله فيما كان يخرج من الثلث ولوصيه أن يقاسم الورثة فيفرد حصة الوقف. قلت: فإذا كانت الأرض تخرج من ثلثه؟ قال: تكون الأرض كلها وقفاً لأن للرجل أن يجعل ثلث ماله فيما الأرض تخرج من ثلثه؟ قال: تكون الأرض كلها وقفاً لأن للرجل أن يجعل ثلث ماله فيما شاء ليس لوارثه أن يعترض في ذلك.

### [مطلب يصح وقف أذرع من الدار]

قلت: أرأيت إذا قال وقفت من داري هذه ألف ذراع؟ قال: يجوز الوقف في ذلك على قول أبي يوسف لأنه يجيز ذلك في البيع فهو في الوقف أجوز. قلت: فكيف يجعل ذلك؟ قال: تذرع الأرض أو الدار فإن كانت ألفي ذراع كان الوقف منها ألف ذراع وهو نصفها وإن كانت ألفاً وخمسمائة كان منها ألف ذراع وقفاً وهو ثلثاها وإن كانت ألفاً أو أقل من ألف كانت كلها وقفاً على الوجوه التي سماها. قلت: أرأيت إن وقف نصف حمام أو نصف حانوت مما لا يقسم؟ قال: الوقف جائز.

## [مطلب وقف بيتاً من دار لا يصح إلا إذا وقفه بطريقه]

قلت: أرأيت إن وقف بيتاً من دار له؟ قال: إن وقفه بطريقه فالوقف جائز وإن لم يقفه بطريقه لم يجز الوقف. قلت: ولم لا يجوز الوقف في ذلك؟ قال: أرأيت إن أجزنا الوقف فيه ما نصنع بالبيت لا يمكن أن يكرى ولا يسكن لأنه لا طريق له. قلت: فإن وقف عشرة أجربة (١) من أرضه التي حدها الأول

<sup>(</sup>۱) الجريب الوادي ثم استعير للقطعة المتميزة من الأرض فقيل فيها جريب وجمعه أجربة وجربان بالضم كرغيف وأرغفة ورغفان كذا في المصباح.

والثاني والثالث والرابع(١٠)؟ قال: الوقف جائز وذلك بمنزلة الأذرع من الدار.

## [مطلب يبطل وقف عشر نخلات بأرضها من بستانه]

قلت: فإن وقف عشر نخلات بأرضها من بستانه؟ قال: هذا باطل لا يجوز لأنا لا ندري العشر نخلات ما هي لأن النخل يتفاوت. قلت: فإن وقف جريباً من بستانه هذا ولم يسم جربان البستان؟ قال: الوقف جائز ويكون جريب منه وقفاً على ما شرط. قلت: فإن كان في بعض البستان نخل وبعضه لا نخل فيه؟ قال: الوقف جائز ويكون جريب منه شائعاً وقفاً من جميعه ويدخل في هذا الجريب الوقف قسطه من النخل. قلت: أرأيت الرجل يجعل نصف بستانه وقفاً وللبستان دولاب؟ قال: الوقف جائز ويدخل نصف الدولاب في الوقف. قلت: فإن مات الواقف فأراد الوصي أن يقاسم الورثة هذا البستان؟ قال: يقسم ذلك ويكون الدولاب والشرب مشاعاً بين الوقف والورثة. قلت: أرأيت الرجل إذا وقف نصف أرض له في وجوه سماها ثم ولي هذا النصف رجلاً في حياته وبعد وفاته ثم وقف النصف الآخر في وجوه أخر سماها وولي ذلك رجلاً آخر ثم توفي فأراد الوصيان أن يقسما ذلك؟ قال: لهما أن يقسما ويأخذ كل واحد منهما النصف الذي جعل إليه ولايته فيكون في يديه. قلت: وكذلك لو كان وقف النصف الآخر في تلك الوجوه التي وقف فيها النصف الأول؟ قال: لهما أن يقسما ذلك. قلت: أرأيت الرجل إذا وقف نصف أرضين ونصف دور له والنصف الثاني من ذلك لشريك له هل للواقف أن يقاسم شريكه ذلك فيجمع حق الوقف من الأرضين في أرض واحدة ومن الدور في دار واحدة أو دارين؟ قال: أما في قول أبي حنيفة فإنه يقسم كل أرض على حدتها وكذلك كل دار على حدتها، وأما في قول أبي يوسف إن كان الأصلح للوقف أن يجمع ذلك جمعه إذا كانت الأرضون من أرض قرية واحدة. قلت: فهل للواقف أن يأخذ دراهم من الشريك بفضل ما يصير في يديه بالقسمة؟ قال: ليس له ذلك من قبل أنه إن أخذ دراهم كان قد أخرج حصة الدراهم من الوقف وكان ذلك بمنزلة البيع.

[مطلب إذا قسم الوقف من الملك وكان أحد القسمين زائداً في الفضل هل لقيم الوقف أن يأخذ أو يعطي دراهم بما صار إليه أو خرج منه من الوقف]

قلت: فإن أعطى الواقف شريكه دراهم بفضل ما صار في يديه بالقسمة؟ قال: ذلك جائز ويكون حصة ما دفع من الدراهم من هذه الأرض للواقف مطلق ذلك له لأنه لا يدخل في الوقف. قلت: أرأيت الرجل إذا وقف حصته من أرضين أو من دور وهو النصف أو الثلث هل له أن يناقل شريكه في قول أبي حنيفة؟ قال: ليس له ذلك وأما في قول أبي يوسف فله ذلك إن كان أصلح وأدرّ على أهل الوقف.

<sup>(</sup>١) لعله سقط من قلم الناسخ الخبر عن حدها وهو كذا أو نحوه. كتبه مصححه.

#### باب

## الرجل يقف الأرض في أبواب البر أو في الحج أو في ابن السبيل أو في غير ذلك فيحتاج ولده أو قرابته إلى ذلك

قال أبو بكر: في رجل جعل أرضاً له صدقة موقوفة لله أبداً في أبواب البر فاحتاج ولده أو ولد ولده أو قرابته هل يعطون من غلة هذا الوقف؟ قال: نعم يعطون من ذلك لأن الصدقة من أبواب البر. قلت: فإن جعلها صدقة موقوفة على المساكين فاحتاج ولده هل يعطون من غلتها؟ قال: نعم.

#### [مطلب تصرف غلة الوقف فيما سمى الواقف لا يتعداه]

قلت: فإن جعل غلتها في الحج عنه أو في الغزو أو في ابن السبيل أو في الغارمين أو في مرمة المساجد أو في أكفان الموتى أو في حفر القبور للفقراء هل يعطون المساكين؟ قال: توضع غلة هذه الصدقة فيما سمى لا يتعدى بها إلى غيره. قلت: فلم قلت إذا جعلها في المساكين أنه إذا افتقر ولده أو قرابته أعطوا من الغلة؟ قال: من قبل أن هؤلاء الذين افتقروا هم من المساكين ألا ترى أنه جاء في الحديث لا تقبل صدقة ذي رحم محتاجة فولد الواقف وقرابته أحق أن يعطوا من غيرهم. قلت: أفهو حق واجب لهم؟ قال: لا ليس بحق واجب لهم ولكنى أستحب أن يعطوا من الوقف الذي وقفه قرابتهم على الفقراء. قلت: أرأيت وقفاً على المساكين في يد قاض قد وقفه رجل معروف فافتقر ولده وقرابته فاحتاجوا وصاروا إلى القاضي فأعلموه حالهم وسألوه أن يجعل لهم من غلته حظاً فأمر بالإجراء عليهم وأمر أن يعطى كل إنسان منهم أقل من مائتي درهم هل ترى ذلك واجباً لهم؟ قال: لا وإنما هذا من القاضي على طريق النظر لهم والتفضل عليهم. قلت: فإن قال قد رأيت أن أجعل لكل إنسان منهم من غلة هذا الوقف قوته أو قال مائتي درهم أو نحو ذلك ثم عزل القاضى أو مات فرفع ذلك إلى قاض آخر؟ قال: ليس هذا بواجب لهم. قلت: فإن رأى هذا القاضي الثاني أن يعطيهم ذلك فعل وإن لم يره فليس بواجب لهم؟ قال: نعم من قبل أن فعل القاضي الأول ذلك ليس بحكم لهم ألا ترى أن القاضي الأول قد كان له أن يمنعهم ذلك بعد إعطائه إياهم ما أعطاهم منه. قلت: فإن كان القاضي الأول جعل ذلك على طريق الفقر وأمر بإجرائه عليهم في كل سنة من غلة هذا الوقف؟ قال: فهذا جائز إذا كان القاضي قد حكم به ولا ينبغي للقاضي الثاني أن يردّ هذا الحكم وهذا استحسان. قلت: أرأيت هؤلاء القوم الذين حكم لهم هذا القاضي بهذا الإجراء من غلة هذا الوقف إن استغنوا عن ذلك؟ قال: لا يعطون بعد الغنى من غلته شيئاً. قلت: فمن مات منهم؟ قال: يبطل ما كان يعطى من ذلك الوقف. قلت: فما حال ورثته؟ قال: إن كانوا قرابة للواقف فرأى القاضي أن يعطيهم من غلته شيئاً فلا بأس بذلك وهم من الفقراء فينبغي أن يعطيهم على سبيل الفقر إذا كانوا قرابة للواقف. قلت: فما تقول في فقراء جيران الواقف؟ قال: ينبغي أيضاً أن ينالوا من غلة هذا الوقف على ما يراه إلى هذه الصدقة وإن كان في يدي القاضي فرأى أن يعطيهم فذلك حسن.

#### [مطلب لا يقضى دين الواقف من غلة وقفه]

قلت: فإن كان الواقف قد مات وعليه دين هل ترى لوالي هذه الصدقة أن يقضي عنه دينه من غلة هذه الصدقة؟ قال: لا. قلت: أرأيت والى هذه الصدقة إن فرّق غلتها في الفقراء ولم يدفع إلى قرابة الواقف منها شيئاً هل يكون ضامناً؟ قال: لا. قلت: فإن أعطى الغلة كلها قرابة الواقف وهم فقراء هل عليه في ذلك شيء؟ قال: لا من قبل أني أفتيه بذلك وآمره أن يبدأ بقرابة الواقف وولده إن كانوا محتاجين فيعطيهم من غلة هذه الصدقة فإن فضل عنهم شيء دفع ذلك إلى فقراء المسلمين. قلت: فإن كان للواقف موال محتاجون هل يعطون من غلة هذه الصدقة؟ قال: نعم ألا ترى أني أبدأ بولد الواقف وبقرابته فأعطيهم من غلة هذه الصدقة فما فضل أعطيت مواليه كذلك الجيران هذا سبيلهم. قلت: فما تقول إن كان هذا الواقف قد أوصى أن تجعل أرضه هذه صدقة موقوفة لله أبداً بعد وفاته في المساكين فاحتاج ولده هل تعطيهم من غلة هذا الوقف أو قرابته إن احتاجوا هل تعطيهم من غلة هذا الوقف؟ قال: نعم وليست هذه وصية لهم إنما هي للفقراء فكل من أعطيتهم من الفقراء فهو جائز. قلت: فولده أليس هم ورثته فيجوز أن تعطيهم من وصيته؟ قال: لا أعطيهم لو أوصى بثلث ماله أن يفرق في الفقراء وكان ولده محتاجين لم أعطهم من الثلث شيئاً ولكني أعطى ولد ولده وقد قال بعض فقهاء أهل البصرة أني لا أعطي أحداً ممن يرث الواقف من غلة هذه الصدقة شيئاً لأنها وصية والوصية لا تجوز لوارث فقلنا لقائل هذا القول الوصية لا تجوز لوارث على ما جاء في الحديث وليست هذه وصية لوارث فنبطلها إنما هي للفقراء وليست بواجبة لولد الواقف ولا لورثته فيعطونها(١) على سبيل الإيجاب لهم وهذا عندنا لا يشبه الرجل يوصي بثلث ماله إلى رجل يقول له اجعله حيث شئت

<sup>(</sup>١) قوله فيعطونها كذا هو في جميع النسخ بإثبات النون والصواب حذفها لأن الفعل منصوب بعد فاء السببية. كتبه مصححه.

فيجعله لوارث الموصي فإنه إذا جعل الثلث لوارث الموصي بطل ذلك ورجع ميراثاً من قبل أن الموصي قد أوصى هذا الثلث وجعل الرأي في وصيته إلى الرجل أن يضعه حيث شاء فلما رأى الرجل أن يجعله للوارث بطل ذلك ألا ترى أن الميت لو قال قد أوصيت بثلث مالي لابني فلان إن رأى فلان وصي ذلك فقال الوصي قد رأيت ذلك أن الوصية تبطل ويرجع الثلث إلى ورثة الموصي.

## بــاب الأرض أو الدار توقف فتغصب

قال أبو بكر: أحمد بن عمرو في رجل جعل أرضاً له صدقة موقوفة لله أبداً على قوم بأعيانهم ثم من بعدهم على المساكين ودفعها إلى رجل وولاه إياها فجحد الرجل المدفوع إليه الوقف ذلك وادعى أنه ملك له؟ قال: هو غاصب ويخرج الوقف من يده. قلت: أرأيت إن كان الواقف في الحياة؟ قال: هو الخصم في ذلك للذي الأرض في يديه والمطالب بها حتى يخرجها من يد الجاحد ويردّها إلى يده ويوليها من شاء في حياته وبعد وفاته. قلت: فإن كانت الأرض قد نقصت؟ قال: يضمن النقصان إذا كان ذلك بعد الجحود لأنه إنما يصير غاصباً لها بالجحود. قلت: وكذلك الدار يهدم منها شيء؟ قال: يضمن ذلك ويأخذه الواقف منه فيبني به ما تهدّم منها.

## [مطلب ادّعى قيم الأرض ملكيتها لنفسه فهو غاصب]

قلت: فإن كان الواقف قد مات وقد كان ولي هذا الرجل القيام بأمر هذه الصدقة في حياته وبعد وفاته فجحد الوقف بعد وفاة الواقف وادعاها لنفسه؟ قال: هو غاصب منذ جحدها. قلت: فإن حضر أهل الوقف فطالبوه بها؟ قال: يجعل القاضي لها قيماً ويخرجها من يده إذا صح أمرها عنده ويدفعها إلى من يقوم بأمرها. قلت: فإن غصبها غاصب غير هذا من واليها؟ قال: ترد إلى يد واليها والقيم بأمرها ويضمن الغاصب ما نقصها وما تهدّم من بناء الدار فيبنى به ما تهدّم منها.

#### [مطلب أرش نقص الوقف ليس من غلته فلا يستحقه أهل الوقف]

قلت: فإن طلب أهل الوقف هذا النقصان الذي أخذ من العاصب وسألوه أن يفرّق ذلك بينهم؟ قال: ليس لهم ذلك من قبل أن هذا مما قد وقع عليه الوقف وإنما حقوق أهل الوقف في الغلة دون الرقبة. قلت: أرأيت إن كان الغاصب هدم بناء من بناء الدار وبنى فيها بناء وأدخل فيها خشباً وأجذاعاً وآجراً؟ قال: يضمن قيمة ما هدم منها ويقال له اقلع بناءك فإن قلع ذلك فنقصت الدار ضمن النقصان. قلت: فإن وزر حيطاناً وأدخل أجذاعاً في سقوفها؟ قال: يدفع إليه قيمة ذلك من غلة الصدقة. قلت: فإن عناد كانت الصدقة أرضاً فكر بها الغاصب أو بناها أو حفر أنهارها هل يرجع بشيء من ذلك؟ قال: لا. قلت: وكذلك الدار إذا نقى مخارجها وبشرها وجصصها وطين ذلك؟ قال: لا. قلت: وكذلك الدار إذا نقى مخارجها وبشرها وجصصها وطين

سطوحها؟ قال: إن كان شيء من هذا يمكن أخذه أخذه وضمن النقصان وإن كان لا يقدر على أخذه فلا شيء له. قلت: أرأيت الغاصب إن كان أخرج الأرض أو الدار الوقف من يده إلى يد غيره أو غصبه إنسان إياها فلم يقدر على ردها؟ قال: يضمن قيمتها في قول من يرى تضمينه إياها. قلت: فإذا ضمنه قيمتها ما يصنع القيم بأمرها بهذه القيمة؟ قال: يشتري بها أرضاً فيقفها بدلها وتكون في يده على ما كانت عليه المغصوبة. قلت: فإن ردّت الأرض المغصوبة عليه قبل أن يشتري بالقيمة أرضاً مكانها؟ قال: يردّ القيمة على من أخذها منه. قلت: فإن ردّ الأرض بعد ما اشترى بالقيمة أرضاً مكانها؟ قال: تعود الأرض الوقف إلى ما كانت ويضمن القيم بأمر الوقف القيمة وتكون الأرض التي اشتراها بالقيمة له. قلت: فهل تلزمه (١) قيمة الأرض يوم قبضها؟ قال: نعم. قلت: فإن أخذ القيمة فضاعت منه؟ قال: لا ضمان طلب أهل الوقف هذه القيمة فقالوا اقسمها علينا؟ قال: لا يجب أن يقسمها عليهم.

#### [مطلب حق أهل الوقف في الغلة دون الرقبة]

قلت: وكذلك لو كانت وقفاً على المساكين هل يجب أن تقسم هذه القيمة التي أخذها على المساكين؟ قال: لا إنما حقوق أهل الوقف المساكين كانوا أو قوماً بأعيانهم في الغلة وأما الرقبة وما يحدث بسببها فلا حق لهم في قسمتها بينهم. قلت: أرأيت الغاصب إذا ضمنه (٢) قيمة الأرض الوقف هل يملك الأرض الوقف إن رجعت إليه؟ قال: لا. قلت: ولم؟ قال: من قبل أن الوقف لا يملك والوقف بمنزلة المدبر لو غصبه غاصب من مولاه فأبق من الغاصب أو أخرجه الغاصب من يده فضمن قيمته لم يملكه ومتى ظهر عاد إلى مولاه ورد مولاه القيمة التي أخذها. قلت: أرأيت الأرض الوقف إذا غصبها رجل فاستغلها سنين ثم ردها؟ قال: إن كان استغلها من زرع زرعه فيها فالزرع لمن زرعه وعليه قيمة ما نقصت الأرض وإن استغلها من نخل أو شجر كان فيها رد الغلة معها إن كانت قائمة وإن كان قد استهلكها غرم مثلها. قلت: فما أخذ من الغاصب من نقصان الأرض؟ . قلت: فما أخذ من الغاصب من نقصان الأرض؟ . قال: يجعل في عمارتها. قلت: فإن أغلت الأرض غلة في يدي الغاصب فتلفت الغلة في يدي الغاصب من غير فعل الغاصب؟ قال: لا ضمان عليه في ذلك. قلت: فإن غير بعد ما صرمها أو تلفت قبل أن يصرمها؟ قال: فأن

<sup>(</sup>١) قوله فهل تلزمه أي الغاصب وقوله يوم قبضها الظاهر يوم غصبها.

<sup>(</sup>٢) قوله إذا ضمنه أي ضمن القيم الغاصب كذا بهامش الأصل. كتبه مصححه.

هو ضامن لها لأنه غاصب للثمرة مع الأرض. قلت: فإن كان والى هذه الصدقة قد أخذ من الغاصب قيمة الأرض الوقف فاشترى بها أرضاً فجعلها وقفاً مكان الأولى فأغلها غلة وفرتها في أهل الوقف ثم ردت عليه الأرض الوقف فغرم القيمة للغاصب ما حال الغلة التي كان فرّقها في أهل الوقف؟ قال: يرجع بها عليهم ويضمنهم إياها. قلت: أرأيت الأرض الوقف إذا خرجت من يد الغاصب أليس تضمنه قيمتها والقول قوله في القيمة؟ قال: بلي. قلت: فإن كانت قيمتها مائتي دينار فقال الغاصب إنما كانت قيمتها مائة دينار وحلف على ذلك؟ قال: يأخذ منه القيم بأمر هذه الصدقة مائة دينار فيشتري بها أرضاً تكون مكان الأرض الموقوفة. قلت: فإن تحرّج الغاصب بعد ذلك فرد على القيم مائة دينار أخرى تمام مائتي دينار؟ قال: يشتري القيم بهذه المائة دينار الأخرى أرضاً يضمها إلى الأرض التي كان اشتراها بالمائة الدينار الأولى فتكونان جميعاً موقوفتين. قلت: فإن كان الغاصب غصب الأرض الوقف وقيمتها مائتا دينار فزادت قيمتها في يده فصارت تساوي ثلثمائة دينار ثم غصبها من الغاصب رجل آخر فلم يقدر على ردّها؟ قال: ينبغي للقيم بأمر هذه الصدقة أن يختار تضمين الغاصب الثاني لأن ذلك أوفر على أهل الوقف. قلت: فإن اختار تضمين الثاني فكان معدماً؟ قال: لا سبيل له على الغاصب الأول. قلت: فإن كان القيم لما خير في الضمان كان الذي هو أوفر على أهل الوقف أن يضمن الغاصب الأول لأنه ملى، والثاني معدم؟ قال: ينبغي له أن يضمن الأوّل. قلت: فبتركه للثاني لا يكون متلفاً لشيء من الوقف؟ قال: لا من قبل أن هذا أصلح وأدرّ على أهل الوقف. قلت: أرأيت الغاصب إذا ضمنه قيمة الأرض الوقف ثم ردّت الأرض إليه هل له أن يحبسها حتى يأخذ القيمة التي دفعها إلى القيم؟ قال: لا. قلت: ولم؟ قال: لأن هذه وقف ولا تكون بمنزلة الرهن ألا ترى أن رجلاً لو غصب مدبراً فلم يقدر عليه فضمنه قيمته أن الغاصب لا يملك المدبر بالقيمة التي ضمنها للمولى وكذلك الأرض الموقوفة. قلت: فإن أخذ القيم القيمة من الغاصب فلم يشتر بها أرضاً مكانها حتى ضاعت منه ثم إن الغاصب ردّ الأرض الموقوفة إلى القيم ما حال القيمة وقد كانت ضاعت من القيم؟ قال: يغرم القيم القيمة مكان القيمة التي كان أخذها فيدفعها إلى الغاصب. قلت: فهل يرجع بها القيم على أحد؟ قال: إن رجع بها في غلة الأرض الموقوفة فأخذها فلا بأس بذلك فإذا استوفى القيمة كان ما يخرج من غلة الأرض لأهل الوقف. قلت: أرأيت الدار الوقف والأرض إذا غصبهما غاصب فهدم بناء الدار وقلع نخل الأرض ولم يقدر على ردّ ذلك فضمنه القيم قيمة الدار والأرض يوم غصبها ثم ردّ الدار أو الأرض بعد ذلك والنقض الذي كان هدمه هو قائم فيها؟ قال: يكون النقض والنخل المقطوع للغاصب ويدفع إليه القيم حصة الأرض من القيمة ويحبس ما أصاب البناء وما أصاب النخل

المقطوع من القيمة. قلت: فلمن يكون ما حبس من هذه القيمة؟ قال: يجعله في عمارة الأرض ومرمة الدار وتعود الأرض والدار كما كانت.

قلت: أرأيت الدار أو الأرض الموقوفة إذا غصبها غاصب وفيها نخل وشجر فجاء رجل وهدم البناء الذي كان في الدار فأخذه وقلع النخل والشجر الذي كان في الأرض فذهب به؟ قال: فللقيم أن يأخذ أرض الدار والأرض الموقوفة من الغاصب وهو بالخيار في البناء الذي هدمه الرجل وفي الشجر والنخل الذي كان قلعه إن شاء ضمن الغاصب قيمة ذلك مبنياً وقيمة النخل والشجر ثابتاً في الأرض وإن شاء ضمنه قيمة ذلك الذي قلعه وينبغي له أن يقصد في تضمين ذلك إلى أملاهما وأيسرهما فيضمنه ذلك فإن ضمنه الغاصب رجع الغاصب بما ضمن من ذلك على الذي قلعه وإن ضمن ذلك الجاني لم يرجع بذلك الجاني على أحد. قلت: أرأيت إن كان الغاصب ضمن الجاني قيمة ذلك وأخذ منه القيمة ثم جاء القيم بأمر هذه الصدقة هل الم أن يأخذ الجاني بهذه القيمة إن كان الغاصب معدماً أو كان غائباً؟ قال: ليس له على الجاني سبيل من قبل أن الجاني قد ردّ القيمة على من كان ذلك في يده يوم جنى عليه. قلت: أرأيت الأرض إذا كانت في يدي رجل يقول هي لي وادّعى قوم أن فلاناً وقفها عليهم وأنه وقفها عليهم ومن بعدهم على الفقراء؟ قال: إن أقاموا بينة أن فلاناً وقفها عليهم وأنه مات وهو مالك لها يوم وقفها قضيت بها وقفاً عليهم.

# [مطلب لا تقبل شهادة بأن فلاناً وقفها على هؤلاء ومن بعدهم على الفقراء

قلت: فإن أقاموا بينة أن فلاناً وقفها عليهم وأنه مات وهو مالك لها؟ قال: لا أقضي بأنها وقف من قبل أن البينة إنما تشهد بأنه مات وهو مالك لها فإذا كان يوم مات مالكاً لها فكيف يكون مالكاً لأرض قد وقفها قبل موته وأنت تعلم أن الوقت الذي وقفها فيه قبل الموت فهذا متناقض. قلت: فهل تقضي بأنها ملك له؟ قال: نعم. قلت: فإذا قضيت بملكها له أتجعلها وقفاً؟ قال: لا أجعلها وقفاً من قبل أنه قد يجوز أن يكون قد ملكها بعد أن وقفها. قلت: أليس لما شهدت البينة أنه مات وهو مالك لها قدّمت ملكه لها قبل موته؟ قال: بلى. قلت: فلم لا تجعلها وقفاً؟ قال: من قبل أنه قد يجوز أن يكون وقفها وليست له ثم ملكها بعد أن وقفها.

#### باب

### الوقف في الهرض

قال: ولو أن رجلاً مريضاً جعل أرضاً له صدقة موقوفة لله عز وجل أبداً على ولده وولد ولده ونسله وعقبه أبداً ما تناسلوا ثم من بعدهم على المساكين فإن كانت هذه الأرض تخرج من الثلث أخرجت وكانت موقوفة تستغلّ ثم تقسم غلتها على جميع ورثته على قدر مواريثهم عنه فإن كانت له زوجة وله ولد كان لزوجته الثمن وإن كان له أبوان كان لهما السدسان ويكون الباقى من الغلة بين ولده لصلبه للذكر منهم مثل حظ الأنثيين فتكون هذه الغلة جارية على هذا ما دام ولده لصلبه أحياء هذا إذا لم يكن له ولد ولد فإن كان له ولد لصلبه وولد ولد قسمت الغلة على عدد ولده لصلبه وعلى عدد ولد ولده فما أصاب ولده لصلبه من ذلك قسم بين ورثته جميعاً على قدر مواريثهم عنه من قبل أن هذه وصية والوصية لا تجوز لوارث، فما أصاب من كان يرثه من ولده من غلة هذا الوقف قسم ذلك بين جميع ورثة الواقف على قدر مواريثهم منه وما أصاب من لا يرثه من ولد ولده من هذه الغلة كان ذلك لهم، فإذا انقرض ولده لصلبه قسمت غلة هذه الصدقة بين ولد ولده ونسله على ما قال ولا يكون لزوجته ولا لأبويه من ذلك شيء لأن الوصية تجوز لولد الولد إذا كان فوقهم من يرث الواقف، ألا ترى أن رجلاً لو أوصى لابن له ولأجنبي بثلث ماله أن للأجنبي نصف الثلث وهو سدس المال والسدس الذي للابن يكون بين الورثة جميعاً على قدر مواريثهم إلا أن يجيزوا ذلك للابن فإن أجازوه له أخذ سدس المال وكان له وكذلك سبيل هذه الصدقة ما كان لمن يرثه من غلتها قسم ذلك بين جميع الورثة على قدر مواريثهم من الواقف وما كان يصيب من لا يرثه من هذه الغلة سلم لهم. قلت: فإن لم يكن للواقف ولد ولد وإنما له ولد لصلبه فقسمت الغلة بين ولده لصلبه وبين جميع ورثته ثم جاءت غلة سنة أخرى وقد مات بعض ولد الصلب وبقى بعضهم؟ قال: تقسم الغلة كلها بين ولده وبين سائر ورثته على ما شرحناه. قلت: فإن كان قد مات بعض ولد الصلب وبقي بعضهم وله ولد ولد؟ قال: تقسم الغلة على عدد من بقي من ولد الصلب وعلى عدد ولد الولد فما أصاب ولد الصلب قسم بينهم وبين سائر ورثة الواقف وما أصاب ولد الولد أخذوه وكذلك يكون الحال في كل سنة فإذا انقرض ولد الصلب قسمت الغلة كلها بين ولد الولد دون سائر ورثة الواقف. قلت: فإن كانت هذه الأرض لا تخرج

من ثلث مال الواقف؟ قال: يكون ثلثاها ميراثاً بين جميع ورثته على قدر مواريثهم منه ويكون ثلثها موقوفاً تقسم غلته إذا جاءت إن كان له ولد لصلبه وولد ولد على عددهم جميعاً فما أصاب ولده لصلبه قسم ذلك بينهم وبين سائر ورثته وما أصاب ولد الولد من ذلك سلم لهم وإن لم يكن له ولد ولد قسمت الغلة بين ولد الصلب وبين سائر الورثة على قدر مواريثهم فإذا انقرضوا أنفذت الغلة على ما سبلها الواقف. قلت: ولم أجريت غلتها إذا كانت تخرج من الثلث على ورثته جميعاً على قدر مواريثهم منه وقلت إذا انقرض ولد الصلب أنفذت الغلة في الوجوه التي سبلها فيه (١١) فإما أن تجرى غلتها على سبلها وإما أن تبطلها فتردّها ميراثاً لأنك إذا قسمتها بين ورثته على قدر مواريثهم فلم تنفذ فيها أمر الواقف وأخرجتها من الحال التي جعلها عليه فينبغي أن تجعلها ميراثاً وتبطل الوقف فيها؟ قال: لا أبطل الوقف من قبل أن الواقف قد جعل غلتها لمن تجوز له الوصية ولمن لا تجوز له الوصية وجعل آخر أمر الغلة للمساكين. قلت: أفليس قوله في مرضه قد جعلتها صدقة موقوفة على ولدى وولد ولدى ونسلى أبداً ما تناسلوا ثم للمساكين إنما ذلك وصية لولده وولد ولده ونسلهم من بعدهم على المساكين فلم لا كان هذا متضمناً بعضه لبعض فإذا يطلت الوصية الأولى بطل ما كان بعدها، أو ليس من حجة الزوجة أن تقول هذه وصية لوارث دون وارث ولا تجوز الوصية لوارث فإذا بطلت الوصية الأولى بطلت الوصية الثانية وصارت الأرض ميراثاً بيننا جميعاً ويكون هذا بمنزلة رجل قال يخدم عبدي هذا ابني فلاناً سنة وهو حر وله ولد غير هذا أن وصيته لابنه تبطل فإذا بطلت وصيته لابنه بطل عتق العبد من قبل أنها متضمنة لوصية الابن؟ قال: هذا لا يشبه الوقف من قبل أن العتق للعبد إنما جعله عوضاً عن خدمة العبد للابن فلما بطلت وصية الابن بطل العوض عنها والوقف ليس هو عوضاً عن شيء ولا الوصية لولد الولد والنسل ثم للمساكين ليس ذلك بعوض عن وصيته لولد الصلب إنما هي وصايا لمن تجوز له الوصية ولا لمن لا تجوز له الوصية، ألا ترى أن رجلاً لو وقف أرضاً له على فقراء ولد زيد وولد ولده ونسلهم أبداً ثم على المساكين فاستغنى ولد زيد عن غلة هذه الصدقة وليس لهم أولاد ولا أولاد أولاد أن الغلة تكون للمساكين فإن احتاج ولد زيد بعد ذلك ردّت الغلة إليهم ما كانوا إليها محتاجين؟ قلت: أرأيت مريضاً قال قد جعلت أرضى هذه صدقة موقوفة لله تعالى أبداً تجرى غلتها في كل سنة أبداً على ولد زيد بن عبد الله وولد ولده وأولاد أولادهم ونسلهم أبداً ما تناسلوا فإذا انقرضوا كانت غلتها للمساكين أبداً والأرض تخرج من ثلثه؟ قال: هذا وقف

<sup>(</sup>١) قوله فيه كذا في جميع النسخ ولعله تحريف من الناسخ والصواب فيها لما لا يخفى. كتبه مصححه.

جائز وتكون الأرض موقوفة على ما قال الواقف. قلت: فهل للواقف أن يبطل هذا الوقف ويرجع عن هذه الوصية؟ قال: لا.

#### [مطلب كل من أوصى بوصية فله الرجوع عنها]

قلت: ولم لا يكون ذلك وأنت تقول إنها وصية ومن قولك إن كل من أوصى بوصية فله الرجوع عنها؟ قال: إنما أقول إنها وصية معناي في هذا أنها من الثلث لا أن الرجوع في هذا الوقف يجوز، ألا ترى أن رجلاً مريضاً لو دبر عبداً له لم يكن له إبطال التدبير ولا الرجوع عن ذلك؟ والمدبر من الثلث إن مات المولى عتق من ثلث مال الميت يبدأ به قبل الوصايا التي ليست بعتق ولا تدبير وكذلك لو أن رجلاً تصدّق بأرض له في مرضه على رجل وسلمها إليه وقبضها المتصدق عليه وهي تخرج من ثلثه أن هذه الصَّدقة على الرجل جائزة وأنه ليس للمريض الرجوع فيها وإن مات فهي من الثلث. قلت: وكيف تحتج وأنت تفرق بين التدبير والصدقة بالأرض على الرجل؟ قال: وكيف ذلك؟ قلت: أنت تقول إنه ليس له الرجوع في التدبير وإن مات المولى كان المدبر من الثلث يبدأ به وتقول في الصدقة إن المتصدّق عليه يحاص أصحاب الوصايا في الثلث وهو أسوتهم فيما يضاربون به؟ قال: هذا قولنا فأما التدبير فإنما قلنا أنه يبدأ به لما جاء في ذلك أن المدبر يبدأ به قبل الوصايا من قبل أنه عتق والعتق مقدّم ولكنهما يستويان في باب الرجوع أنه ليس له الرجوع في الصدقة كما أنه لا يقدر على الرجوع في التدبير، ألا ترى أن رجلاً لو بني مسجداً في مرضه وأشهد على ذلك وصلى الناس فيه وأوصى بوصايا وبأشياء في أبواب البر أن المسجد وجميع الوصايا من الثلث وأن أرباب الوصايا يضربون بوصاياهم ويضرب للمسجد بقيمة الأرض والبناء ويضرب لأبواب البر بما سمى لها فما أصاب أصحاب الوصايا كان ذلك لهم وما أصاب المسجد وأبواب البر جعلنا ذلك كله للمسجد؟

قلت: فما تقول إن لم يوقف هذه الأرض في مرضه ولكنه أوصى أن تكون وقفاً بعد وفاته على ولد زيد وولد ولده ونسله وعقبه ومن بعدهم على المساكين هل له الرجوع في هذه الوصية؟ قال: نعم وليس هذا بمنزلة ما أنفذه في مرضه وأبته، ألا ترى أنه لو برأ من مرضه وصح كانت هذه الأرض وقفاً في الصحة وأن الذي أوصى أن تكون أرضه وقفاً بعد وفاته إنما هي وصية بعد موته له الرجوع فيها وإبطالها فهما مفترقان؟ قلت: فما تقول إن أوصى أن تكون أرضه صدقة موقوفة بعد وفاته على ولده وولد ولده وأولاد أولادهم ونسلهم أبداً ما تناسلوا ومن بعدهم على المساكين؟ قال: هذا بمنزلة ما وقفه عليهم في مرضه وهذه وصية لوارث ولغير وارث فما كان منها لغير وارث فهو لوارث إن كانت تخرج من ثلثه قسمناها بين جميع ورثته وما كان منها لغير وارث فهو

جائز وينظر فإن كان ولد الواقف لصلبه أربعة أنفس وولد ولده ستة أنفس قسمنا الغلة على خمسة أسهم فيكون لولد الولد ثلاثة أخماسها ويكون ما أصاب ولد الصلب وهو الخمسان من ذلك مقسوماً بين جميع ورثة الواقف، إن كان له زوجة كان لها الثمن وإن كان له والدة كان لها السدس وما يبقى بين ولده لصلبه ما بقى منهم أحد فإذا انقرض ولد الصلب كانت الغلة كلها لولد الولد والنسل على ما جعله الواقف. قلت: فما حال الزوجة والأم؟ قال: لا شيء لهما من قبل أنه لا حظ لهما في نفس الوقف الذي وقفه المريض على ولده وولد ولده وأولاد أولادهم ونسلهم أبداً ما تناسلوا ثم من بعدهم على المساكين، فهذه شرائط الوقف التي اشترطها الواقف ونحن وإن كنا تركنا هذه الشروط فلم نعمل بها فإنا لا نبطل الوقف لأن الواقف قد جعله مبتوتاً فإذا انقرض ولد الصلب فلا شيء لهما في هذه الصدقة وإنما أدخلنا الزوجة والأم في غلة الخمسين من قبل أن الخمسين صارا لولده لصلبه وهم يرثونه، فلما كان ذلك لمن يرثه أدخلنا فيه جميع الورثة حتى لا تكون وصية لوارث دون وارث ألا ترى أنه لو قال قد جعلت أرضي هذه صدقة موقوفة لله تعالى أبداً تجري غلتها على جميع ورثتي ثم من بعدهم على المساكين وهي تخرج من ثلثه أن ذلك جائز على ما جعله تكون غلتها جارية على ورثته على قدر مواريثهم فإذا انقرضوا كانت الغلة للمساكين. قلت: وكذلك إن مات بعض الورثة وبقى البعض؟ قال: من مات منهم سقط سهمه وأجريت الغلة على من كان باقياً منهم حتى ينقرضوا جميعاً فإذا انقرضوا جميعاً أجريت الغلة على المساكين. قلت: فلم لا تجعل حصة من مات من ولد الصلب أو من الورثة من هذه الغلة للمساكين؟ قال: لأنه لم يجعل للمساكين شيئاً من ذلك حتى ينقرض هؤلاء لأنه لما قال ثم من بعدهم على المساكين لم يكن للمساكين شيء ما دام أحد من هؤلاء باقياً. قلت: فإن كانت هذه الأرض لا تخرج من ثلث مال هذا الرجل وكانت جميع ما يملك؟ قال: يكون للورثة ثلثاها على قدر مواريثهم ويكون الحكم في ثلثها على ما قلنا.

قلت: أرأيت إن أوصى أن يشترى من ثلث ماله أرضاً بألف دينار فتكون موقوفة عنه على ولد زيد بن عبد الله وعلى ولد ولده وأولاد أولادهم ونسلهم وعقبهم أبداً ما تناسلوا ثم من بعدهم على المساكين؟ قال: هذا جائز يشترى أرضا من ثلثه بألف دينار وتكون موقوفة على ما اشترط لولد زيد وولد ولده ونسله وعقبه أبدا فإذا انقرضوا كانت على المساكين. قلت: فمن مات من ولد زيد وولد ولده ونسله وعقبه؟ قال: يسقط سهمه وتكون الغلة جارية كلها على من يبقى منهم ما بقي منهم أحد. قلت: وهذا عندك بمنزلة ما وقفه في مرضه؟ قال: نعم هما سواء.

## [مطلب شرط في وقفه على ولد زيد ومن بعدهم على المساكين إلا إذا احتاج أولاده فهم أحق بالغلة]

قلت: أرأيت إذا قال المريض أرضى هذه صدقة موقوفة لله تعالى أبدأ على ولد زيد بن عبد الله وعلى ولد ولده وأولاد أولادهم أبداً ما تناسلوا ثم من بعدهم على المساكين فإن احتاج ولدي أو ولد ولدي أو نسلي أو واحد منهم كانت غلة هذه الأرض لهم دون غيرهم وكانوا أحق بها ما كانوا إليها محتاجين ما الحكم في ذلك؟ قال: أما إذا اشترط لولده شيئاً من الغلة فهو وصية لوارث فإن احتاج ولده لصلبه أو أحد منهم ردّ جميع الغلة عليهم ودخل سائر ورثته فقسمت الغلة عليهم جميعاً لأن كل ما رجع إلى ولد الصلب من ذلك فهي وصية لوارث ويدخل فيها جميع الورثة فتقسم بينهم على قدر مواريثهم على ما شرحناه ألا ترى أنه لو ابتدأ فقال قد جعلت أرضى هذه صدقة موقوفة لله عز وجل على فقراء ولدي وفقراء ولد ولدي ونسلى أبدا ما تناسلوا وفي ولده لصلبه فقراء وفيهم مياسير وفي ولد ولده فقراء وفيهم مياسير أنا ننظر إلى الغلة إذا جاءت فمن كان منهم فقيراً يوم تأتي الغلة أحصيناهم جميعاً وقسمنا الغلة عليهم على عددهم فما أصاب ولد الصلب من ذلك فهو لهم ولسائر ورثته يفرّق ذلك فيهم على قدر مواريثهم على الأغنياء والفقراء منهم وما أصاب فقراء ولد الولد والنسل سلم ذلك لهم. قلت: فما تقول إذا قال أرضى هذه صدقة موقوفة لله تعالى على ولد زيد بن عبد الله وعلى ولد ولده ونسله وعقبه أبداً ما تناسلوا فإن احتاج أحد من ولدي أو ولد ولدى ونسلى وعقبى كانت غلة هذه الأرض لهم دون غيرهم وكانوا أحق بها فقسمت الغلة سنين على ولد زيد بن عبد الله وعلى ولد ولده أبداً ثم احتاج بعد ذلك بعض ولد الواقف لصلبه وبعضهم أغنياء أليس قد تردّ الغلة على المحتاجين منهم فما أصاب ولد الصلب من ذلك قسم بينهم وبين ورثة الواقف؟ قال: بلى تكون غلة هذا الوقف على ما قلنا. قلت: فإن كان قد مات بعض ورثة الواقف زوجة إن كانت له أو والدة أو والد ثم كان هذا الذي قلناه من حاجة ولده لصلبه فردّت الغلة عليهم وقد ماتت الزوجة أو الأم ما القول في ذلك أو كان قد مات بعض ولده لصلبه ممن كان يجب أن تدخله في هذه الغلة بسبب ما يصير لولد الصلب؟ قال: من مات منهم بطل سهمه وتقسم الغلة بين المحتاجين من ولده وبين من كان من الورثة باقياً ولا ينظر إلى من مات منهم. قلت: فإن كان قال فإن احتاج أحد من ولدي أو ولد ولدي ونسلي أبدآ أجري على من احتاج منهم من غلة هذه الصدقة بقدر ما يسعه نفقة بالمعروف وكان الباقي من غلة هذه الصدقة مقسوماً بين أهل الوقف؟ قال: يجري على ما شرط من ذلك.

# [مطلب إذا شرط لبعض الموقوف عليهم قدر ما يسعه لنفقته وبيان مقدار ذلك]

قلت: فإن احتاج خمسة أنفس من ولده لصلبه فنظرت إلى ما يسعهم لنفقاتهم نسنة إلى وقت إدراك الغلة المستقبلة فوجدت ذلك يكون مقدار مائة دينار أليس يدخل مع هؤلاء الخمسة المحتاجين سائر ورثة الواقف؟ قال: بلي. قلت: فإذا قسمت المائة دينار بين جميع الورثة على قدر مواريثهم عن الواقف أصاب الخمسة المحتاجين منها أقل مما يسعهم ولا يكفيهم لنفقة السنة؟ قال: بلي هو على ما قلت ولكن الذي يجب أن يرد عليهم من هذه الغلة أبداً حتى يكون ما يصيبهم من ذلك مقدار ما يسعهم. قلت: وما الذي يقدّر لهؤلاء لنفقاتهم ما يسعهم؟ قال: ينظر إلى ما يحتاج إليه الرجل منهم لطعامه وطعام ولده وإدامهم وكسوتهم لسنة فيجعل له ذلك. قلت: فهل تدخل زوجته في ذلك؟ قال: نعم لأنه ليس قصد الواقف في هذا أن يكون للمحتاج نفقته على خاصة نفسه ولكن ينظر إلى نفقته ونفقة ولده خاصة وزوجته فيفرض ذلك له. قلت: فإن كان الواقف لم يشترط لولده وولد ولده هذا الشرط ولكنه قال إن احتاج ولدى وولد ولدى ونسلى أو أحد منهم ردّ على من احتاج منهم نصف الغلة من هذه الصدقة أو قال ثلثها أو قال ربعها؟ قال: يرد ذلك عليهم على ما قال ويقسم ذلك بينهم وبين سائر ورثته على ما شرحنا. قلت: فهل يكون لهم من الغلة غير هذا؟ قال: لا قد سمى لهم ما سمى فلا يكون لهم أكثر من ذلك. قلت: وكذلك إن قال إن احتاج أحد من ولدي وولد ولدي ونسلي وعقبي أبداً ما تناسلوا أجري على كل من احتاج منهم في كل سنة من غلة هذه الصدقة ألف درهم ثم تكون الغلة بعد ذلك لولد زيد وولد ولده ونسله على ما سمى ووصف في هذا الكتاب؟ قال: تكون الغلة مقسومة على ما شرطه من ذلك فإن فضل منهم شيء عمن افتقر منهم كان ذلك لولد زيد ولولد ولده ونسله أبداً. قلت: فإن قصرت الغلة عما سمى لكل إنسان منهم؟ قال: تقسط بينهم. قلت: وكذلك إن كان قال تجري على من احتاج من البطن الأعلى في كل سنة من غلة هذه الصدقة ألف درهم وعلى من احتاج من البطن الذي يليه على كل إنسان منهم في كل سنة خمسمائة درهم من غلة هذه الصدقة وكذلك كل بطن سفل بعضهم منهم فسمى لكل إنسان منهم دون ما سمى للبطن الذي فوقه؟ قال: ينفذ الوقف على هذا فإن اتسع ذلك لهم أعطوا جميعاً وإن قصرت الغلة عنهم قسطت بينهم على قدر ما سمى لهم. قلت: فإن قال يقدم البطن الأعلى ثم البطن الذين يلونهم ثم البطن الذين يلونهم بطناً بعد بطن حتى ينتهي إلى آخر البطون؟ قال: يفعل ذلك على ما قال ولا يكون لأحد من البطن الأسفل شيء حتى يستوفى البطن الأعلى ثم كذلك

حتى يكون كل بطن يقدم على من هو دونه فإن لم يفضل شيء فلا شيء لهم وإن فضل شيء أخذوه.

قلت: أرأيت رجلاً أوصى لرجل بغلة ضيعة له أو بثمرة نخله هذا أو بغلة داره وذلك يخرج من ثلث ماله وقال هذا له ما عاش؟ قال: هذا جائز وتكون له غلة الشيء الذي أوصى له به ما عاش فإذا مات الموصى له بذلك رجع رقبة ذلك الشيء إلى ورثة الموصي فكان بينهم على قدر مواريثهم من الميت. قلت: فإن مات الموصي قبل موت الموصى له لمن يكن هذا؟ قال: يكون لجميع ورثة الموصي الذين كانوا يوم مات الموصي فما أصاب الأحياء منهم أخذوه من ذلك وما أصاب من كان قد مات منهم من ذلك فهو لورثة هذا الوارث ولا ينظر في هذا إلى من كان حياً من ورثة الموصى يوم يموت الموصى له دون من مات فيكون ذلك لهم على قدر مواريثهم فمن كان منهم حياً أخذ حقه ومن كان منهم ميتاً فنصيبه من ذلك لورثته. قلت: وكذلك إن أوصى بخدمة عبده لرجل أيام حياته أو قال سنين أو أقل أو أكثر من ذلك بعد أن يسمي سنين معلومة والعبد يخرج من ثلثه؟ قال: الوصية جائزة وتكون خدمة العبد للموصى له فإذا مات إن كان أوصى له بخدمته حياته رجع العبد إلى ورثة الموصي وكان بينهم على مواريثهم، وإن كان قد سمى سنين فإذا مضت السنون التي أوصى بخدمة العبد فيها رجع العبد إلى ورثة مولاه وكان ميراثاً بينهم على مواريثهم فمن كان منهم حياً أخذ نصيبه منه ومن كان قد مات منهم بعد موت الموصي كان نصيبه من العبد لورثته.

قلت: أرأيت رجلاً جعل أرضاً له صدقة موقوفة لله تعالى أبداً تجري غلتها على فلان وفلان وفلان أبداً ما عاشوا فمن مات منهم وله ولد لصلبه كان نصيبه من ذلك لولده لصلبه بينهم على قدر مواريثهم عنه ومن مات منهم ولا ولد له لصلبه فإن كان له ولد ولد أو نسل كان نصيبه لهم؟ قال: يكون ذلك على ما سمى الواقف. قلت: فإذا لم يكن له ولد لصلبه وكان له ولد ولد ولد ولد أسفل منهم كيف تكون القسمة بينهم؟ قال: تقسم الغلة بين جميع ولد ولده من سفل منهم ومن كان فوق ذلك على عددهم. قلت: وكذلك إن كان قال كل من مات من أولادهم ونسلهم كان نصيبه من غلة هذه الصدقة على سبيل ما اشترطه في ولده لصلبه وولد ولده وأولادهم على ما سمى ووصف في هذا الكتاب؟ قال: نعم. قلت: وكذلك إن كان قال كل من مات من أهل هذه الصدقة وترك وارثاً من ولد أو ولد ولد أو إخوة أو أخوات كان نصيبه من ذلك لمن كان يرثه من هؤلاء على قدر مواريثهم منه؟ قال: نعم. قلت: وكذلك إن كان غلن على ما منه من خلا أمن ولد ولا ولد ولد ولا إخوة ولا أخوات كان نصيبه من ذلك غيرهم كان نصيبه من ذلك لفقراء قرابة فلان بن فلان والمساكين أبداً؟ قال: الوقف

جائز على ما سمى وشرط من ذلك. قلت: فإن مات بعضهم وترك ابنة وإخوة وأخوات؟ قال: يكون نصيبه من غلة هذه الصدقة لابنته النصف من ذلك وما يبقى فهو لإخوته وأخواته على قدر مواريثهم منه. قلت: فإن مات بعضهم ولم يترك وارثاً من ولد ولا ولد ولد ولا إخوة ولا أخوات وترك عصبة يرثونه ما حال نصيبه؟ قال: يرجع ذلك إلى المساكين ولا يكون لفقراء قرابته من ذلك شيء. قلت: ولم كان هذا هكذا؟ قال: من قبل أنه إنما اشترط أن يرد نصيب من مات منهم وترك وارثاً من ولد أو ولد ولد أو إخوة أو أخوات أو غيرهم (١) إلى من يرثه من هؤلاء فإذا ترك وارثاً غير هؤلاء لم يكن له من نصيب الميت شيء ولم يكن لفقراء قرابته لأنه إنما شرط أن يكون لفقراء قرابته من نصيب من لا يكون له وارث فإذا كان له وارث لم يكن لفقراء القرابة شيء. قلت: فلم جعلت ذلك للمساكين؟ قال: من قبل أن أصل الوقوف إنما يطلب بها ما عند الله تعالى وإنما يقصد بها إلى المساكين، وإن كان قد قدّم من سمى من ولد أو ولد ولد أو غيرهم وجعل آخر الوقف للمساكين فكلما بطل سهم رجل منهم من أهل الوقف أو سهم امرأة عاد ذلك السهم إلى المساكين ألا ترى أن رجلاً لو قال قد جعلت أرضي هذه صدقة موقوفة على فلان وفلان ابني فلان ومن بعدهما على المساكين فمن مات منهما ولم يدع ولداً كان نصيبه من ذلك مردوداً إلى الباقي منهما فمات أحد الرجلين وترك ولداً؟ قال: يرجع نصيبه إلى المساكين ولا يكون للباقي منهما من ذلك شيء لأنه إنما شرط أن يرجع نصيب من مات منهما ولا ولد له إلى الباقي فلما مات أحدهما وترك ولداً لم يكن للباقي من نصيب الميت شيء. قلت: فلم لا تجعل ما للميت منهما لولده؟ قال: من قبل أن الواقف لم يجعل ذلك لولده إنما قال فمن مات منهما ولا ولد له كان نصيبه مردوداً إلى الباقي فلم يجعل لولد الميت من ذلك شيئاً. قلت: وكذلك لو قال قد جعلت أرضى هذه صدقة موقوفة على فلان وفلان ما داما حيين ومن بعدهما على المساكين على أنه من مات من فلان وفلان ولم يدع وارثاً كان نصيبه من ذلك مردوداً إلى الباقي منهما فمات أحدهما وترك زوجة وعصبة أو لم يدع عصبة وترك زوجة؟ قال: لا يكون للزوجة ولا للعصبة من نصيب الميت منهما شيء ولا يكون ذلك للباقي منهما ولكنه يكون للمساكين للعلة التي وصفناها. قلت: فإن لم يترك إلا زوجة؟ قال: فالزوجة ترث حقها من ميراثه ولا ترث من حقه من غلة الوقف شيئاً ولا يرد نصيبه من الوقف على الباقي منهما لأنه إنما شرط أن يكون للباقي منهما نصيب من مات ولا وارث له وهذا قد ترك وارثاً وهي

<sup>(</sup>١) قوله أو غيرهم ثابت في النسخ والصواب حذفه لما يفيده الجواب قبله فتأمل كذا بهامش الأصل. كتبه

زوجته. قلت: فالزوجة لا تحوز جميع الميراث؟ قال: هي وارثة تحوز حقها فلما كانت وارثة لم يكن للباقي منهما من نصيب الميت شيء. قلت: فإن كان قال فمن مات ولم يترك ورثة يحوزون ميراثه كانت حصته للباقي منهما فمات أحدهما وترك زوجة فهي لا تحوز ميراثه فكيف السبيل في ذلك؟ قال: تكون حصة الميت منهما للباقي من قبل أن الواقف إنما شرط في حصة الميت منهما أنها تصير للباقي إذا لم يترك الميت ورثة يحوزون ميراثه وهذا لم يدع ورثة يحوزون ميراثه وإنما ترك زوجة فلما ترك زوجة للما تكن هذه تحوز الميراث فصارت حصة الميت للباقي منهما.

قال أبو بكر: رحمه الله نعود إلى باب الوقف في المرض. قلت: فإن وقف أرضاً له في مرضه على المساكين؟ قال: إن كانت تخرج من ثلثه فالوقف جائز وإن كانت لا تخرج من ثلثه فالوقف جائز وإن كانت لا تخرج من ثلثه جاز من ذلك مقدار الثلث. قلت: فإن وقف أرضاً له في مرضه وعليه دين يستغرق قيمتها وليس له مال غيرها؟ قال: يبطل الوقف وتباع الأرض في دينه. قلت: فإن كان الدين لا يستغرق قيمة الأرض؟ قال: يجوز الوقف في مقدار ثلث ما يبقى بعد الدين. قلت: وكذلك إن أوصى بأن تكون أرضه هذه صدقة موقوفة لله أبداً بعد وفاته على المساكين؟ قال: الوقف جائز إذا كانت تخرج من ثلث ماله وإن كانت لا تخرج من ثلث ماله جاز الوقف في ثلث ماله ويبطل الباقي وصار ميراثاً.

#### [مطلب وقف المريض أرضه على بعض ورثته دون بعض وهي تخرج من ثلثه]

قلت: أرأيت إن جعل أرضه صدقة موقوفة لله تعالى أبداً وهو مريض على وارث من ورثته دون غيره وهي تخرج من ثلث ماله؟ قال: إن أجاز ذلك ورثته الباقون من فالوقف جائز وتكون الغلة للوارث الذي وقفها عليه وإن لم يجز ذلك الباقون من الورثة كانت الأرض وقفاً من الثلث وتكون غلتها بين من وقفت عليه وبين سائر الورثة على مواريثهم من الواقف فإذا مات الوارث الذي وقفت عليه هذه الأرض كانت غلتها للفقراء. قلت: فإن مات بعض ورثة الواقف والذي وقفت عليه هذه الأرض في الحياة؟ قال: تكون الغلة بين من وقفت عليه وبين من بقي من الورثة وبين من مات منهم فما أصاب الأحياء منهم أخذوه وما أصاب من مات منهم كان ذلك لورثته فلا أرأيت إذا قال أرضى هذه صدقة موقوفة لله عز وجل أبداً على ولدي بينهم بالسوية وله أولاد ذكور وإناث؟ قال: إن أجازوا ذلك فهو جائز على ما سمى وإن لم يجيزوا ذلك كانت وقفاً من الثلث للذكر مثل حظ الأنثيين وإن كانت له زوجة أو والدة دخلت عهم هي غلة هذا الوقف وكان لها بقدر ميراثها من هذه الغلة. قلت: ومن مات من ولده كان نصيبه من غلة هذه الصدقة لورثته؟ قال: نعم. قلت: ولم قلت ذلك وأنت

إنما تنظر إلى من كان موجوداً من ولده يوم تأتي الغلة فتقسمها بينهم فلم لا تسقط نصيب من مات منهم وتقسم الغلة بين من تجده عند مجيء الغلة؟ قال: من قبل أن هذا وقف في المرض على وارث دون وارث ولا تجوز الوصية لوارث خاص فأقسم الغلة بين جميع من ورث الواقف فمن كان حياً أخذ نصيبه ومن كان منهم ميتاً كان نصيبه من ذلك لورثته ولو لم يبق من الورثة إلا واحد قسمتها بين جميع من كان وارثاً للواقف يوم مات الواقف وجعلت نصيب من كان قد مات منهم لوارثه هذا يكون جارياً على هذا السبيل ما بقي من ولده لصلبه أحد فإذا انقرضوا كانت الغلة لمن جعلها بعد ولد الصلب لهم.

قلت: أرأيت إذا جعل الرجل أرضه صدقة موقوفة لله عز وجل أبداً على ولده وولد ولده وأولاد أولادهم ونسلهم أبداً ما تناسلوا ومن بعدهم على المساكين وكان له ولد لصلبه من ذكور وإناث وولد ولد ونسل أليس تقسم غلة هذه الصدقة على ولد الصلب وولد الولد والنسل فينظر إلى عددهم يوم تأتي الغلة فما أصاب ولد الولد والنسل سلم ذلك لهم وما أصاب ولد الصلب قسم بينهم وبين سائر ورثة الواقف؟ قال: بلى. قلت: فإن قسمت ذلك سنين على هذا ثم مات بعض ولد الصلب وبعض ولد الولد؟ قال: أنظر إلى عددهم يوم تأتي الغلة فأقسمها عليهم على عددهم فما أصاب ولد الولد سلم ذلك لهم وما أصاب ولد الصلب قسمته بينهم وبين سائر ورثة الواقف وإن كان مات منهم أحد كان نصيبه من ذلك لورثته فإذا انقرض ولد الصلب كانت الغلة لولد الولد والنسل. قلت: أرأيت إذا قال أرضى هذه صدقة موقوفة على ولدي وهي تخرج من ثلثه فأبي الورثة أن يجيزوا ذلك لم أُجزت الصدقة ولم تبطلها؟ قال: إنما أجزتها وقسمت الغلة بين ولد الصلب وبين سائر الورثة من قبل أنها ترجع إلى المساكين ولهذه العلة لم أبطلها. قلت: أرأيت إن قال قد جعلت أرضى هذه صدقة موقوفة لله عز وجل أبدأ على فقراء ولدي وولد ولدي ونسلى ما تناسلوا ومن بعدهم على الفقراء والمساكين؟ قال: الوقف على ما وصفت لك إذا كان في المرض إن أجار ذلك الورثة كانت الغلة للفقراء من ولده وولد ولده ونسله وإن لم يجيزوا ذلك وكانت هذه الأرض تخرج من ثلث ماله قسمت الغلة بين الفقراء من ولده وولد ولده ونسله يوم تأتي الغلة فما أصاب الفقراء من ولد الصلب كان ذلك بينهم وبين سائر الورثة الأغنياء منهم والفقراء وما أصاب ولد الولد والنسل سلم ذلك لهم. قلت: فلم تعطي الأغنياء من ذلك والواقف خص الفقراء بهذه الغلة؟ قال: قد فسرت ذلك في غير موضع وقلت إنها وصية لوارث دون وارث فلهذه العلة قسمتها بينهم وبين سائر الورثة. قلت: فمن كان غنياً من ولد الصلب وولد الولد والنسل لم تعتد به ولم قسمت الغلة بين من كان موجوداً من القوم جميعاً فما أصاب فقراء ولد الصلب قسمته بينهم وبين سائر الورثة غنياً كان أو فقيراً؟ قال: قد فسرت الغلة في ذلك.

قلت: أرأيت إذا قال قد جعلت أرضى هذه صدقة موقوفة لله عز وجل أبداً على فقراء ولدي وولد ولدي ونسلي وعلى ولد زيد بن عبد الله ولم يقل على فقراء ولد زيد كيف تقسم الغلة وفي ولد زيد بن عبد الله أغنياء وفيهم فقراء؟ قال: أما ولد زيد فإني لست أنظر إلى من كان منهم غنياً ولا من كان منهم فقيراً وإنما أقسمها على ولد زيد جميعاً أغنيائهم وفقرائهم وعلى الفقراء من ولد الواقف لصلبه ومن ولد ولده ونسله فما أصاب ولد زيد من الغلة سلم ذلك لهم وما أصاب فقراء ولد الصلب(١) كان ذلك بينهم وبين سائر ورثة الواقف على فرائض الله تعالى فمن كان منهم حياً أخذ ما أصابه من ذلك ومن كان منهم ميتاً كان نصيبه لورثته. قلت: أرأيت إذا قال قد جعلت أرضى هذه صدقة موقوفة لله عز وجل أبداً وهو مريض أو أوصى أن تكون أرضه هذه صدقة موقوفة بعد وفاته وأوصى بوصايا وثلثه يقصر عن هذه الوصايا وأبي الورثة أن يجيزوا ذلك؟ قال: يضرب لأصحاب الوصايا في الثلث بوصاياهم ويضرب للوقف بقيمة الأرض فما أصاب الوصايا من الثلث كان ذلك لهم وما أصاب قيمة الأرض الوقف من الثلث أفرد ذلك من الأرض وكان وقفاً في الوجوه التي سبل ذلك فيها. قلت: فلم لا يكون الوقف يبدأ به مثل العتق في المرض والتدبير؟ قال: العتق والتدبير قد جاءت في ذلك أحاديث أنه يبدأ به من الثلث والوقف هو وصية كسائر الوصايا.

## [مطلب لو قال تعطى غلة أرضي بعد موتي لولد زيد كان وصية]

قلت: أرأيت إذا قال أرضي هذه يعطى غلتها بعد وفاتي ولد زيد بن عبد الله وولد ولده أبداً ما تناسلوا ولم يقل صدقة موقوفة؟ قال: هذه وصية وتكون غلة هذه الأرض إذا كانت تخرج من ثلثه لولد زيد ومن كان مخلوقاً من ولد ولده ونسله يوم يموت الموصي ولا يكون لمن يحدث من ولد زيد وولد ولده ونسله من غلة هذه الأرض شيء فإذا انقرضوا رجعت رقبة هذه الأرض إلى ورثة الموصي فكانت ميراثا بينهم على فرائض الله تعالى لأنها وصية والوصية لا تجوز لمن لم يخلق. قلت: وكذلك لو قال أرضي هذه وقف بعد وفاتي على ولد زيد بن عبد الله وولد ولده ونسله؟ قال: هذا والباب الأول سواء وهذه وصية تجوز لمن كان منهم ولا يكون لمن يحدث فيها حق فإذا انقرض أولئك الذين جازت الوصية لهم رجعت الأرض إلى ورثة الموصي وكانت بينهم على مواريثهم من قبل أنه لم يجعلها صدقة ولم يجعل آخرها للمساكين. قلت: فلم إذا قال قد أوصيت أن تكون أرضي هذه صدقة على ولد زيد بن عبد الله وولد ولده ونسله أبداً ما تناسلوا ثم من بعدهم على الفقراء كانت وقفاً

<sup>(</sup>١) أي وما أصاب ولد الولد والنسل سلم لهم أيضاً كذا بهامش الأصل. كتبه مصححه.

تكون غلتها لمن كان منهم مخلوقاً ولمن يحدث بعد ذلك أبداً فإذا انقرضوا صارت للمساكين إذا كانت تخرج من ثلثه أو أجاز ورثته ذلك فهو جائز ولم قلت إنها تكون موقوفة ولم يقل الواقف صدقة موقوفة؟ قال: من قبل أنه جعل آخرها للفقراء فبين بذلك أنها وقف على ما قال. قلت: أرأيت لو قال أرضي هذه موقوفة بعد وفاتي على المساكين أو قال حبس على المساكين بعد وفاتي؟ قال: فهي وقف على المساكين بعد وفاته من ثلث ماله.

# [مطلب لو قال أرضي وقف بعد موتي على ولد زيد الخ فإذا انقرضوا كانت لورثتي تكون وصية لا وقفاً]

قلت: أرأيت لو قال في مرضه أرضي هذه صدقة موقوفة بعد وفاتي على ولد زيد ونسله ما تناسلوا فإذا انقرضوا فالأرض لورثتي؟ قال: تكون هذه الأرض وصية موقوفة على ولد زيد ونسله المخلوقين يوم يموت الواقف دون من يحدث فإذا انقرضوا رجعت إلى الورثة فكانت ملكاً لهم يقتسمونها على مواريثهم. قلت: وهذه لا تكون وقفاً وقد قال صدقة موقوفة؟ قال: لا من قبل أنه قال فإذا انقرضوا رجعت إلى ورثتي فكل ما كان مرجعه إلى ورثة الواقف فليس بوقف إنما الوقف ما كان مؤبداً لا يرجع ملكه إلى أحد من الناس فإذا اشترط أن يكون مرجعها إلى ورثته فإنما هي وصية والوصية لا تجوز لمن لم يخلق، ألا ترى أنه لو قال في صحته أرضي هذه صدقة موقوفة على ولد زيد ونسله فإذا انقرضوا فأصلها لورثتي أن هذا لا يكون وقفاً ولا ورثته فإذا كان ذلك وصية فهي جائزة من الثلث لأنه قد يجوز في الوصايا ما لا يجوز وي الوصايا ما لا يجوز في الوقف ألا ترى أنه لو قال في صحته قد جعلت غلة أرضي هذه لفلان سنة كان ذلك باطلاً من قبل أن هذه هبة فإن دفعها إليه جازت الهبة إذا كان فيها غلة وإن لم يدفعها إليه لم يجز ولو أوصى بهذا فقال قد أوصيت أن تكون غلة أرضي هذه لزيد يدفعها إليه لم يجز ولو أوصى بهذا فقال قد أوصيت أن تكون غلة أرضي هذه لزيد سنة بعد وفاتي أن ذلك جائز من ثلث ماله.

قلت: أرأيت إذا قال قد جعلت أرضي هذه صدقة موقوفة بعد وفاتي على قرابتي أو قال لقرابتي؟ قال: تكون الغلة لمن كان منهم مخلوقاً دون من يحدث لأن هذه وصية فإذا انقرضوا رجعت الغلة إلى ورثته وكانت بينهم على مواريثهم. قلت: أرأيت إذا قال قد جعلت أرضي هذه صدقة موقوفة لله عز وجل أبداً بعد وفاتي على ولد زيد ثم تكون الغلة من بعدهم لورثتي؟ قال: تكون الغلة لولد زيد فإذا انقرضوا رجعت الغلة إلى الورثة فكانت على مواريثهم ما بقي منهم أحد فإذا انقرضوا كانت الغلة للمساكين. قلت: فلو قال أرضي هذه صدقة موقوفة بعد وفاتي على إخوتي وعلى أولادهم ونسلهم أبداً ما تناسلوا فإذا انقرضوا فهى لولدي ونسلى أبداً فإذا انقرضوا

فهي وقف على المساكين؟ قال: فهذا جائز من الثلث وتكون لأخوته وأولادهم ونسلهم أبداً ما تناسلوا فإذا انقرضوا صارت لولده ونسله فما أصاب ولده لصلبه فهو لهم ولسائر ورثته بينهم على مواريثهم وما أصاب أولادهم ونسلهم فهو لهم فإذا انقرضوا صارت الغلة للمساكين. قلت: أرأيت إذا أوصى بغلة أرضه بعد وفاته لولد زيد بن عبد الله؟ قال: هو جائز من الثلث. قلت: فمن مات منهم؟ قال: يرجع نصيب كل من يموت منهم إلى ورثة الموصى. قلت: ولا يكون ذلك للباقين منهم؟ قال: لا. قلت: فما الفرق بين هذا وبين الوقف وقد قلت في الوقف إنه إذا قال أرضى هذه صدقة موقوفة لله عز وجل أبداً على ولد زيد ومن بعدهم على المساكين أن الغلة تكون لولد زيد فمن مات منهم سقط سهمه وكان جميع الغلة للباقين منهم؟ قال: من قبل أن الوصية وجبت يوم مات الموصى لمن كان مخلوقاً يومئذٍ فمن مات منهم بطلت وصيته لأن الغلة إنما تدخل في ملك من أوصى له بها يوم تخلق فإذا مات بعضهم ولم تخلق الغلة بطل حقه ورجع ذلك إلى ورثة الموصي والوقف إنما يرجع ذلك إلى المساكين وليس يرجع إلى ورثة الواقف منه شيء وليس للمساكين من الغلة شيء ما دام أحد من ولد زيد باقياً فإذا انقرضوا صارت الغلة للمساكين ألا ترى أن من حدث من ولد زيد لا يعطى من الوصية شيئاً وأن من حدث من أهل الوقف يدخل في الوقف لأن من حدث في الوقف حظه فيه قائم.

قلت: أرأيت إن قال أرضي هذه موقوفة بعد وفاتي؟ قال: الوقف باطل من قبل أنه لم يقل صدقة فتكون للفقراء ولو جاز هذا كانت للأغنياء والفقراء فلهذه العلة لا يجوز الوقف ألا ترى أنه لو قال في صحته لم يجز ذلك وكان باطلاً ألا ترى أنه لو قال أرضي هذه بعد وفاتي صدقة ولم يزد على هذه وهي تخرج من ثلثه أنه يجب أن تباع ويتصدّق بثمنها. قلت: فإذا قال أرضي صدقة موقوفة كانت وقفاً على المساكين؟ قال: نعم. قلت: فإن كان قال محبوسة بعد وفاتي؟ قال: هذا لا يجوز ولا يكون وقفاً فكانه قال أرضي بعد وفاتي موقوفة على زيد فهذا جائز وهذه وصية لزيد فكأنه قال غلة أرضي لزيد بعد وفاتي فهي جائزة من الثلث وتكون له غلة هذه الأرض من الثلث ما دام حياً فإذا مات رجعت إلى ورثة الموصي وكانت بينهم على قدر مواريثهم منه ولو قال في صحته غلة أرضي لزيد سنة ثم هي بعد ذلك لورثتي كانت الموصي. قلت: أرأيت لو قال أرضي هذه صدقة موقوفة بعد وفاتي على ورثتي ومن الموصي. قلت: أرأيت لو قال أرضي هذه صدقة موقوفة بعد وفاتي على ورثتي ومن الثلث منها موقوفاً على ورثته ومن بعدهم على المساكين ويكون الثلثان منها ميراثاً بين ورثته على فرائض الله تعالى .

قلت: فإن قال أرضى هذه صدقة موقوفة بعد وفاتي على الفقراء ولم تجز الورثة ذلك وليس له مال غيرها؟ قال: يكون الثلث وقفاً على الفقراء والثلثان للورثة فإن خرج له مال بعد هذا تخرج الأرض من ثلثه كان الثلثان اللذان أطلقا للورثة موقوفاً مع هذا الثلث على الفقراء وكان المال الذي خرج للورثة. قلت: فإن كان الورثة لما أطلق لهم القاضى الثلثين باعوه ثم ظهر للميت مال تخرج هذه الأرض من ثلثه؟ قال: يضمن الورثة قيمة ثلثي الأرض التي باعوا فيشترى بها أرض تكون وقفاً مع الثلث على الشرط الذي كان اشترطه الواقف ويكون ما ظهر من المال للورثة. قلت: ولم لا تبطل بيع الورثة في الثلثين وترده إلى الوقف؟ قال: من قبل أن القاضي قد أطلق لهم هذين الثلثين وملكهم إياه فبيعهم فيه جائز لا يرد. قلت: فإن كان بعض الورثة باع ما صار له من الثلثين وبعضهم لم يبع وظهر للميت مال تخرج الأرض من ثلثه؟ قال: يؤخذ ما بقى في أيدى الورثة من الأرض فيكون وقفاً مع الثلث ويضمن من باع حصته من الورثة قيمة ما باع فيشتري بذلك أرض فتوقف مع ما بقي من هذه الأرض ويكون ما ظهر من المال للورثة ألا ترى أن رجلاً لو أوصى لرجل بأرض له وليس له مال ظاهر غيرها وأبى الورثة أن يجيزوا ذلك فدفع القاضي إلى الموصى له ثلث الأرض وأطلق للورثة الثلثين ثم ظهر للميت مال؟ قال: إذا كان الثلثان اللذان أطلقهما القاضى للورثة يخرجان من ثلث ما ظهر وكان الورثة قد باعوا ذلك أجزت بيعهم ودفعت إلى الموصى له مما ظهر من المال قيمة ثلثي الأرض حتى تخلص له وصيته. قلت: فلم قلت ثم أضمن الورثة قيمة ثلثي الأرض إذا كانوا قد باعوا ثلثي الأرض وقلت ههنا آخذ من المال الذي ظهر قيمة ثلثي الأرض؟ قال: الأمر فيهما واحد من قبل أن التضمين وأخذ قيمة الثلثين مما ظهر سواء والوقف والوصية في هذا سواء. قلت: أرأيت إذا قال أرضى هذه صدقة موقوفة بعد وفاتي على الفقراء وعليه دين كثير؟ قال: يبيع القاضي الأرض ويقسم ثمنها بين الغرماء فإن ظهر للميت مال تخرج هذه الأرض من ثلثه أخذت من المال الذي ظهر قيمة هذه الأرض فاشتريت بذلك أرضاً وكانت وقفاً على الفقراء فإن ظهر من المال ما لا تخرج الأرض من ثلثه آخذ من ذلك ثلث هذا المال فأشترى به أرضاً تكون وقفاً على الفقراء. قلت: وكذلك إن ظهر له مال آخر؟ قال: يؤخذ منه تمام قيمة الأرض أو الثمن الذي بيعت به الأرض فيشتري بذلك ما يكون وقفاً. قلت: فلم قلت ههنا الثمن؟ قال: ألا ترى أن القاضي لو كان باع الأرض التى وقفها الميت بألف وخمسمائة وفرقها على الغرماء وكانت قيمة الأرض التي باعها القاضي ألف درهم أنه يأخذ من المال الذي ظهر ألفاً وخمسمائة فيشتري بذلك أرضاً تكون وقفاً على الفقراء. قلت: فإن كانت قيمة الأرض ألف درهم وباعها القاضي بثمانمائة ولم يجد من يزيده على ذلك؟ قال: يؤخذ من المال الذي ظهر

مقدار الثمن الذي باع به القاضي الأرض فيشتري بذلك أرضاً تكون وقفاً على ما شرط الواقف.

#### [مطلب يبطل الوقف إذا شرط فيه أن له إبطاله أو بعضه أو رده لملكه]

قلت: أرأيت الرجل إذا وقف أرضاً في مرضه في وجوه سماها وجعل آخرها للمساكين على أن له إبطال هذا الوقف أو قال على أن لي بيعه أو قال على أن لي أن أرد هذه الأرض إلى ملكى؟ قال: الوقف باطل. قلت: فإن كان أوصى بهذا وصية واشترط أن له رد ذلك؟ قال: الوصية بهذا جائزة فإن ردّها ورجع عنها فهي مردودة وإن مات ولم يحدث فيها حدثا فالوصية جائزة على ما أوصى به وقوله في الوصية على أن أردها أو قال على أن لي إبطالها سواء لأن له أن يبطل الوصية وإن لم يشترط ذلك. قلت: أرأيت الرجل إذا وقف أرضاً في مرضه وقفاً صحيحاً وله مال تخرج هذه الأرض من ثلثه فتلف المال قبل موته ثم مات ولا مال له غير هذه الأرض؟ قال: يخرج ثلثها فيكون وقفاً ويكون الثلثان للورثة. قلت: وكذلك لو مات الواقف والمال قائم فتلف المال قبل أن يصل إلى الورثة؟ قال: يبطل الثلثان من هذه الأرض فيكون ذلك للورثة ويجوز الثلث فيكون وقفاً. قلت: فإن وقفها في مرضه ولا مال له غيرها ثم أفاد(١) ما لا تخرج الأرض من ثلثه؟ قال: تكون وقفاً. قلت: فإن لم يترك مالا ولكن الورثة أجازوا الوقف؟ قال: فهو جائز. قلت: فإذا أوصى أن تكون أرضه هذه صدقة موقوفة لله عز وجل أبداً بعد وفاته فحدثت في الأرض ثمرة قبل وفاته ثم توفي؟ قال: تكون الأرض وقفاً إذا كانت تخرج من ثلثه وتكون الثمرة ميراثاً للورثة. قلت: فإن حدثت الثمرة بعد وفاته؟ قال: إن كانت الأرض والثمرة تخرجان من الثلث فذلك كله لمن وقف عليه. قلت: فإن كانت الأرض تخرج من ثلثه وحدثت الثمرة قبل وفاته لم صارت الثمرة للورثة؟ قال: من قبل أن الوصية إنما تجب بعد وفاته وكل ثمرة تحدث قبل وفاته فهي على ملكه ولا يبالي كانت الأرض تخرج من ثلثه أو لا تخرج فهو سواء والثمرة ميراث بين ورثته. قلت: أرأيت رجلاً إذا وقف أرضاً له وقفاً صحيحاً ثم حدث فيها ثمرة قبل وفاته وذلك في مرضه؟ قال: تكون الثمرة لمن وقفت عليه الأرض إذا كانت تخرج من ثلثه.

#### [مطلب وقف الأرض وفيها ثمرة لا تدخل]

قلت: أرأيت إذا وقفها في مرضه وفيها ثمرة يوم وقفها. قلت: الثمرة ميراث عنه لورثته ولا تكون لأهل الوقف. قلت: فلو أن رجلاً وقف أرضاً له في صحته وقفاً

<sup>(</sup>١) قوله أفاد أي استفاد قال أبو زيد أفدت المال أعطيته غيري وأفدته استفدته كذا في الصحاح. كتبه مصححه.

صحيحاً وفيها ثمرة؟ قال: الثمرة له دون أهل الوقف. قلت: فلم لا تكون الثمرة تبعاً للأرض فتكون لمن وقف عليه الأرض إذا كانت الأرض قد خرجت عن ملكه للوقف؟ قال: لا يكون الوقف أكبر من بيعها ألا ترى أنه لو باع الأرض وفيها ثمرة كانت الثمرة له وكذلك الوقف. قلت: فإن وقف أرضاً له في مرضه على ولده وولد ولده ونسله أبداً ما تناسلوا ومن بعدهم على المساكين ثم برأ وصح ثم توفي بعد ذلك؟ قال: هذا قد صار وقفاً في الصحة لما برأ من مرضه ذلك؟. قلت: فلو جعل أرضه في مرضه صدقة موقوفة لله عز وجل أبداً على ولده وولد ولده ونسله وعقبه أبداً ما تناسلوا ومن بعدهم على المساكين وأوصى بوصايا لقوم بأعيانهم وأعتق عبداً له في مرضه أو كان له مدبرون يوم مات؟ قال: يبدأ بعتق من أعتق من عبيده أو بمن كان مدبراً فتخرج قيمتهم من ثلث ماله ثم يتحاص الموصى لهم وأهل الوقف فيما يبقى من الثلث فيضرب لأهل الوصايا بوصاياهم ولأهل الوقف بقيمة هذه الأرض فما أصاب أهل الوصايا أخذوه وما أصاب قيمة الأرض التي وقفها حيز ذلك من الأرض فصار وقفاً على من وقف ذلك عليه.

# باب الرجل يقف الأرض أو الدار أو البستان أو الحوانيت أو الحمام أو المستغلّ وما يدخل في الوقف من ذلك

قال أبو بكر: ولو أن رجلاً قال في صحته قد وقفت أرضي هذه التي حدها الأول ينتهي إلى كذا والثاني والثالث والرابع على وجوه سماها ومن بعد ذلك فهي على الفقراء وفي الأرض بناء هل يدخل البناء الذي فيها في الوقف؟ قال: نعم يدخل ما فيها من البناء في الوقف ويكون ذلك وقفاً مع الأرض.

#### [مطلب يدخل في وقف الأرض البناء والشجر لا الزرع وثمرة الشجر]

قلت: وكذلك إن كان فيها نخل وشجر؟ قال: هو مثل البناء ويدخل ذلك في الوقف. قلت: فإن كان في النخل والشجر ثمرة؟ قال: لا تدخل الثمرة في الوقف وذلك كله للواقف دون أهل الوقف. قلت: وكذلك إن كان فيها زرع؟ قال: لا يدخل الزرع في الوقف وهو للواقف. قلت: فإن كان فيها بقل أو آس أو رياحين؟ قال: هذا كله للواقف ولا يدخل في الوقف. قلت: وكذلك ما كان من الزرع من الحنطة والشعير والحبوب؟ قال: هذا كله سواء وهو للواقف. قلت: فإن كان فيها أثل(١١) أو غرب أو خلاف أو طرفاء أو غياض أو كان فيها أجمة فيها قصب؟ قال: ما كان من ذلك مما يقطع في سنة فهو للواقف وما كان من شجر يقطع في السنتين أو الثلاث فهو داخل في الوقف. قلت: أرأيت إن كانت قرية بأسرها فقال قد جعلت أرضى هذه التي حدُّها الأوَّل ينتهي إلى كذا والثاني والثالث والرابع صدقة موقوفة لله أبدأ على وجوه سماها وجعل آخر ذلك للمساكين ولم يقل بحقوقها ولا بكل قليل وكثير هو لها فيها ومنها ومن حقوقها ولهذه الضيعة شرب ومغيض؟ قال: الشرب والمغيض داخل في الوقف. قلت: فإن كان فيها رحى ماء أو رحى دالية؟ قال: الرحى داخلة في الوقف. قلت: فما تقول في شجر الورد والياسمين وشجر الحناء؟ قال: ما كان في ذلك من ورد وحمل فهو للواقف وأما الشجر فهو داخل في الوقف. قلت: فما تقول في الرطاب والباذنجان والقطن؟ قال: ما كان من رطبة قد طلعت فهي للواقف يجذها وما

<sup>(</sup>۱) الأثل بفتح فسكون شجر معروف والغرب بفتحتين شجر تسوى منه الأقداح والخلاف بوزن كتاب صنف من شجر الصفصاف والشرب بالكسر النصيب من الماء والمغيض بفتح فكسر المكان الذي يغيض فيه الماء أي يذهب اهـ. كتبه مصححه.

كان من أصول ذلك فللوقف وكذلك الباذنجان والقطن فما كان فيه حمل فهو للواقف وأما شجره فهو داخل في الوقف إلا أن يكون شجر القطن يجذ في كل سنة فإن كان كذلك فهو للواقف ألا ترى أنه لو كان فيها كتان أو عصفر أن ذلك كله للواقف لأن حمل هذا يلقط وشجره يقطع وأما شجر الكتان فهو يدق فيخرج منه الكتان ويغزل وأما شجر العصفر فحمله العصفر فذلك للواقف وشجره حطب يقطع فهو للواقف أيضاً.

## [مطلب ما زرع في الأرض الموقوفة إن كان يجذ في كل سنة فهو للواقف وما يبقى فيها سنين داخل في الوقف]

قلت: فإن كان فيها بستان فيه بصل النرجس أو بصل الزعفران؟ قال: ورده وحمله الذي فيه للواقف وبصله داخل في الوقف وكذلك قصب السكر هو للواقف لأنه يعمل في كل سنة فهو بمنزلة الزرع وكل ما كان يحصد ويجذ في كل سنة فهو للواقف وما كان يبقى في الأرض سنين فهو داخل في الوقف. قلت: فما تقول في الدواليب التي في هذه الأرض؟ قال: هي داخلة في الوقف فأما الدالية والزرانيق فهي للواقف. قلت: فإن وقف داراً بحدودها ولم يقل بجميع حقوقها ولا بكل قليل وكثير هو لها فيها ومنها؟ قال: دخل في الوقف كل ما كان يدخل في البيع لو باعها وكذلك الحمام لو وقف حماماً ولم يقل موضع سرجينه (۱) وملقى رماده فإن كان ذلك داخلاً في الحدود التي حددها للحمام فهو داخل في الوقف وإن كان خارجاً عن الحدود لم يكن للوقف.

#### [مطلب لا يدخل في وقف الدار طريقها في دار أخرى أو مسيل مائها]

قلت: فما تقول في قدر الحمام؟ قال: هي داخلة في الوقف لأنها من مصلحة الحمام وهي في البناء وأما الدار فإن الساباط والروشن يدخل في الوقف وإن لم يكن ذكره وأما طريق هذه الدار في دار أخرى أو مسيل ماء في دار أخرى فإنه لا يدخل في هذا الوقف وكل شيء من هذه الأشياء اشتملت عليه الحدود التي حددها للدار فإن ذلك داخل في الوقف. قلت: فإن كان وقف حوانيت له وفيها رفوف مبنية؟ قال: ما كان في البناء من ذلك فهو داخل في الوقف وما لم يكن في البناء فهو لا يدخل في الوقف. قلت: فما تقول في مقالي الشوائين وخوابي الدباسين؟ قال: ما كان منها في البناء أو لم يكن في البناء لا يدخل في الوقف.

# [مطلب وقف ضيعة وهي في يده سنين ثم تنازع مع أهل الوقف في غلة حدثت]

قلت: فما تقول إن وقف ضيعة له وقد كانت في يده سنين ثم تشاجر هو

<sup>(</sup>١) السرجين والسرقين بكسر أولهما هو الزبل معرّب كذا في القاموس. كتبه مصححه.

واهل الوقف في غلة فيها إما مزروعة وإما محصودة أو في أكداس فقال أهل الوقف هذه الغلة حدثت بعد أن وقف هذا الوقف فالغلة لنا وقال الواقف إنما وقفت هذه الضيعة منذ شهر لمدة لا تحدث الغلة فيها في ذلك الوقت؟ قال: إن كان كتب بذلك كتاباً فإنه ينظر إلى تاريخ الكتاب ووقت الغلة فإن كانت تلك الغلة تحدث منذ الوقت الذي وقف فيه الوقف فالغلة لأهل الوقف إلا أن يقول أنا زرعتها ببذري ونفقتي فإن قال ذلك كان القول فيه قوله لأن من كان البذر من قبله فالغلة له والله أعلم.

#### باب

# الرجل يجعل أرضاً له صدقة موقوفة ثم يزرعها فيختلف هو وأهل الوقف في الزرع أو فيها أنفق

قال أبو بكر: قلت: أرأيت رجلاً جعل أرضاً له صدقة موقوفة لله عز وجل أبداً على قوم سماهم ومن بعدهم على الفقراء أو أخرجها من يده ثم زرعها وأنفق فيها فأخرجت زرعاً كثيراً والبذر من قبله ثم قال إنما زرعتها لنفسي ببذري ونفقتي وقال أهل الوقف بل زرعتها للوقف؟ قال: القول قول الواقف والزرع له من قبل أن البذر له فإذا كان البذر له كان القول قوله. قلت: فلم جعلت الزرع له والقول قوله وهو لم يشترط أن يستغلها وأن ينفق غلتها على نفسه وعياله وحشمه؟ قال: من قبل أنه لما كان البذر له كان ما خرج من الزرع من هذا البذر لصاحب البذر

# [مطلب زرع الواقف أرض الوقف لنفسه فطلب أهل الوقف إخراجها من يده]

قلت: فإن سأل أهل الوقف القاضي أن يخرجها من يده إن كان قد زرعها لنفسه ولم يكن ذلك له؟ قال: لا يخرجها من يده ولكنه يتقدم إليه في زراعتها للوقف فإن احتج بأنه ليس للوقف عنده مال ولا بذر قال له القاضي استدن على الوقف واجعل ما تستدين في ثمن البذر والنفقة على الزرع فإن قال لا يمكنني ذلك قال لأهل الوقف استدينوا أنتم ما تشترون به بذراً أو ما يكون في النفقة على ذلك حتى تؤدّوا ذلك مما يجيء من الغلة فإن قالوا لا نأمن أن نستدين نحن ونشتري بذراً فإذا صار في يدي الواقف ذهب به منا وجحد ذلك ولكنا نحن نزرع فإنه لا ينبغي أن يطلق ذلك لهم لأن الوقف في يدي الذي وقفه وهو أحق بالقيام به إلا أن يكون الواقف مخوفاً لا يؤمن الوقف غي يدي من يده وجعله في يدي من يثق به. عليه أن يترك في يده فإن خاف ذلك منه أخرجه من يده وجعله في يدي من يثق به. الأرض؟ قال: نعم.

# [مطلب زرع الواقف أرض الوقف فأصاب الزرع آفة فقال زرعت لأهل الوقف وكذبوه]

قلت: أرأيت إن زرع الواقف الأرض وأنفق عليها فأصاب الزرع آفة من حرق

أو غرق أو غير ذلك فذهبت به فقال الواقف استدنت وزرعت هذا الزرع الذي عطب وذهب الوقت وجاءت غلة أخرى فأراد أن يأخذ من هذه الغلة ما ذكر أنه استدانه لذلك وقال أهل الوقف إنما زرع ذلك لنفسه؟ قال: القول قول الواقف في ذلك وله أن يأخذ من هذه الغلة ما استدان لهذا الزرع. قلت: فإن اختلف هو وأهل الوقف في مقدار ما أنفق على ذلك فقال الواقف استدنت ألف درهم فاشتريت بذلك بذراً وأنفقت عليه وقال أهل الوقف إنما أنفق في ثمن البذر والنفقة على الزرع خمسمائة درهم؟ قال: يصدق الواقف في مقدار ما أنفق على مثل ذلك وإن ادعى من ذلك أمراً متفاوتاً لم يقبل قوله في ذلك. قلت: فلم صدّقته أنه زرع هذا الزرع للوقف؟ قال: من قبل أن يقبل قوله في ذلك. قلت: وكذلك إن زرعها إليه ولاية هذا الوقف فله أن يزرع أرض الوقف للوقف. قلت: وكذلك إن زرعها إنسان غير الواقف فقال الواقف إنما هذا الرجل وكيل في زراعة أرض الوقف وصدقه ذلك الرجل أنه وكيله في زراعته؟ قال: القول قول الواقف فإن سلم الزرع فهو لأهل الوقف وإن عطب فهو عليهم.

#### [مطلب القول قول ناظر الوقف أنه زرع الأرض لنفسه ولكن تخرج من يده]

قلت: فما تقول في والي هذه الصدقة إن زرع أرض الوقف ثم اختلف هو وأهل الوقف في الزرع فقال واليها إنما زرعتها لنفسي ببذري ونفقتي وقال أهل الوقف بل زرعها لنا؟ قال: القول قوله من قبل أن البذر له فما حدث من الزرع من هذا البذر فهو لصاحب البذر وهو في ذلك بمنزلة الواقف فيما زرع له. قلت: أفترى إخراجه من يده بما فعل؟ قال: نعم ويضمن ما نقصت الأرض.

# باب الرجل يقف الأرض أو الدار على أنه ليس لواليما أن يؤاجرها أو على أنه إن نازع أحد من أهل الوقف في ذلك فهو خارج من الوقف

قلت: أرأيت الرجل إذا وقف أرضاً له وقفاً صحيحاً وجعل ولايتها إلى رجل في حياته وبعد وفاته على أنه ليس لوالي هذه الصدقة أن يؤاجرها ولا شيئاً منها فإن آجرها واليها أو أحد ممن تصير إليه ولايتها فإجارته باطلة وهو خارج من ولاية هذه الصدقة؟ قال: فهو على ما اشترط من ذلك.

# [مطلب شرط الواقف إنه لا يؤاجرها المتولي إلا ثلاث سنين]

قلت: وكذلك إن اشترط في وقفه أنه ليس لوالي هذه الصدقة ولا لأحد تصير إليه ولايتها أن يؤاجر هذه الأرض ولا شيئاً منها ولا يعامل على ما فيها من نخل أو شجر إلا ثلاث سنين ثم لا يعقد بعد ذلك عليها ولا على شيء منها إجارة ولا معاملة على نخلها وشجرها حتى تنقضي الإجارة التي عقد عليها أو المعاملة ومن فعل من ذلك شيئاً من ولاة الصدقة فهو خارج من ولايتها وما فعل من ذلك فهو باطل غير جائز؟ قال: فهو على ما اشترط من ذلك فإن خالف أحد من ولاتها ما اشترطه الواقف من ذلك فهو خارج من ولايتها ويرفع أمرها إلى القاضي فيوليها القاضي من يثق بأمانته. قلت: وكذلك إن اشترط أنه إذا أحدث أحد من ولاة هذه الصدقة شيئاً من ذلك فهو خارج من ولايتها وولاية هذه الصدقة إلى فلان بن فلان الفلاني؟ قال: فلك على ما اشترط.

# [مطلب شرط إن أحدث أحد من أهل الوقف ما يؤذي إلى إبطاله فهو خارج من أهله يعمل بشرطه]

قلت: أرأيت إن اشترط في وقفه أنه إن أحدث أحد من أهل هذا الوقف حدثاً في هذا الوقف يريد به إبطال هذا الوقف أو شيء منه أو أفسد ذلك بإدخال يد إنسان فيه فهو خارج من هذه الصدقة ولا شيء له من غلتها وما كان يصيبه من ذلك فهو مردود على من كان من أهل هذه الصدقة معيناً على صلاح هذه الصدقة وعلى تصحيحها وثباتها في وجوهها وسبلها الموصوفة في هذا الكتاب؟ قال: اشتراطه في

ذلك جائز وهو على ما اشترط. قلت: فإن نازع فيه بعض أهل الوقف وقال إنما أريد تصحيح الوقف وإصلاحه وقال سائر أهل الوقف إنما يريد إبطاله وإفساده وقد شرط الواقف أن من فعل هذا فهو خارج من الوقف ما القول في ذلك؟ قال: ينظر القاضي في أمر هؤلاء القوم الذين نازعوا في هذا الوقف فإن كانوا يريدون بمنازعتهم تصحيح الوقف وإصلاحه فذلك لهم وهم في الوقف على حالهم وإن كانوا يريدون الفساد وإبطال الوقف أخرجهم القاضي من الوقف وأشهد على إخراجه إياهم، وأنه إنما أخرجهم من الوقف بسبب شهادة أهل الوقف بأنهم سعوا في إبطال الوقف وفساده. قلت: فإن قالوا إنما يظلمنا هذا القيم ويمنعنا حقوقنا وإنما ننازعه في حقوقنا لا في إبطال الوقف؟ قال: ينظر القاضي أيضاً فيما قالوه فإن كان سعيهم في ذلك ومنازعتهم في طلب حقوقهم فذلك لهم لا يمنعون من ذلك ولا يدفعون عنه وإن كان لغير ذلك عمل القاضي فيه بالواجب على ما شرحنا. قلت: فإن كان الواقف قال فمن تعرّض لفلان والي هذه الصدقة من أهل الوقف ونازعه فيه ولم يقل لإبطال الوقف ولا إفساده ولكنه قال من نازع فلاناً في هذا الوقف أو طعن عليه في قيامه فهو خارج من هذا الوقف ولا حق له فيه فنازعه بعضهم وقال قد منعني حقي من غلة هذا الوقف ما القول في ذلك وهل يكون بمنازعته هذه خارجاً من الوقف؟ قال: الأمر في ذلك على ما شرطه الواقف فمن نازعه منهم فهو خارج من الوقف ولا حق له فيه. قلت: ولم قلت هذا والمنازع إنما يطلب حقه؟ قال: أرأيت لو أن الواقف صرح بالقول فقال وعلى أن من نازع فلاناً والي هذه الصدقة فطالبه بحقه من غلة هذه الصدقة فهو خارج من غلة هذه الصدقة ولا حق له فيها فنازعه منهم منازع وطالبه بحقه ألم يكن بمنازعته إياه خارجاً من الوقف. قلت: بلى؟ قال: فهذا وذاك سواء. قلت: وكذلك إن قال الواقف فإن نازع أحد من أهل هذا الوقف فلاناً والي هذه الصدقة وطالبه بحقه من غلة هذه الصدقة فأمره إلى فلان والي هذه الصدقة فإن رأى إقراره فيها ودفع ما سمى له من غلتها إليه فعل ذلك وإن رأى إخراجه منها أخرجه منها وصرف ما سمي له من غلتها إلى من رأى من أهل هذه الصدقة أو قال وصرف ما سمى له من غلتها إلى أهل هذه الصدقة؟ قال: فهو على ما شرط من ذلك والأمر في هذا إلى والي هذه الصدقة فإن أخرجه منها فهو خارج وإن أقره فيها فهو مقر. قلت: فإن أخرجه منها هل له بعد ذلك أن يعيده فيها بعد إخراجه إياه منها؟ قال: لا. قلت: فما تقول إن نازعه رجل منهم في حقه منها فأراد إخراجه من الوقف وكلم فيه فأقرّه في الوقف ثم نازعه بعد ذلك ثانية هل له إخراجه من الوقف؟ قال: نعم له إخراجه منه. قلت: فما الفرق بين إخراجه من الوقف وبين إقراره فيه حتى قلت إذا أخرجه فليس له إعادته فيه وإذا أقره فله إخراجه بعد ذلك؟ قال: من قبل أنه بإخراجه منه قد فعل الذي شرطه الواقف من

الإخراج فليس له إعادته فيه وبالإقرار لم يحدث في أمره شيئاً فالشرط قائم على حاله. قلت: آقراره إياه في الوقف أليس هو فعلاً قد فعله الذي شرط له ذلك؟ قال: لا إنما هو تارك له على ما كان الواقف جعله ولم يحدث هو فيه شيئاً ولا فعل فعلاً ينسب إليه بأنه فعله به. قلت: فإن قال الواقف إن نازع أحد من أهل هذا الوقف فلاناً وطالبه بحقه فهو خارج من هذا الوقف وما كان جارياً عليه من غلته أجري على أهل الوقف فإن رأى فلان ردّه إلى الوقف وإقراره فيه فذلك إلى فلان فنازعه رجل منهم؟ قال: فهو خارج من الوقف كما شرط الواقف. قلت: فإن رأى والى هذه الصدقة رده إلى هذا الوقف وإقراره فيه ففعل ذلك وردّه إلى الوقف ثم إنه بعد ذلك نازع أيضاً والي هذه الصدقة هل يكون خارجاً في المرة الثانية من الوقف؟ قال: لا إنما هذه على مرة واحدة فإذا نازع مرة فخرج من الوقف ثم رأى فلان رده إلى الوقف لم يخرج من الوقف بالمنازعة الثانية إلا أن يقول الواقف وكلما نازع أحد من أهل هذا الوقف فلاناً والي هذه الصدقة وطالبه بحقه منه فهو خارج من هذا الوقف فإن رأى فلان رده إليه وإقراره ففعل ذلك فردّه فلان مرة ثم خاصم ثانية فهذا يكون على كل منازعة تكون من أحد منهم أبداً فيكون بمنازعته خارجاً من الوقف في كل مرة ويكون لفلان رده إليه وإقراره فيه. قلت: فإن شرط الواقف مثل هذا الشرط لمن يوصي إليه هذا الوالي فقال في وقفه فإن أوصى فلان إلى أحد في القيام بهذا الوقف بعد وفاته فله من الشرط في ذلُّك مثل الذي اشترطه فلان لفلان؟ قال: هذا جائز والشرط في ذلك على ما شرطه الواقف. قلت: وكذلك إن قال الواقف وكل من صارت إليه ولاية هذا الوقف من قبل فلان أو من قبل من يوصي إليه أو من قبل وصي وصي لفلان فإن تناسخ ذلك أوصياء فله من الشرط في ذلك مثل الذي اشترطه فلأن الواقف لفلان؟ قال: هذا كله جائز وهو على ما شرط من ذلك. قلت: وكذلك إن قال فإن نازع أحد من أهل هذه الصدقة فلاناً في شيء من أمرها فأمره إلى فلان إنسان آخر يخرجه إن رأى إخراجه من هذا الوقف ويقرّه إنّ رأى إقراره يفعل فلان من ذلك ما يراه من إخراج وإقرار مرة بعد مرة؟ قال: فذلك كما شرط الواقف ولا يخالف في ذلك.

#### باب

# الرجل يقف الأرض على ولده وولد ولده ونسله أبداً أو على أهل بيته أو على قرابته ويشترط أن من انتقل عن كذا وكذا وصار إلى كذا وكذا فهو خارج من وقفه

قلت: أرأيت رجلاً جعل أرضه صدقة موقوفة لله أبداً على ولده وولد ولده ونسله وعقبه أبداً ما تناسلوا ومن بعدهم على الفقراء والمساكين واشترط في وقفه أن كل من انتقل عن الإثبات(١) وصار إلى مذهب المعتزلة من ولده وولد ولده ونسله وعقبه أبداً فهو خارج من وقفه؟ قال: هذا جائز وهو على ما اشترط من ذلك. قلت: فإن انتقل أحد منهم إلى مذهب المعتزلة أيكون خارجاً. قال: نعم. قلت: فإن ادعى بعضهم على بعض أنه قد انتقل من مذهب الإثبات إلى مذهب المعتزلة وأنكر ذلك المدعى عليه. قال: فالقول قوله في ذلك وهو في الوقف على حاله وعلى المدّعي لذلك البينة على ما يدعى من ذلك. قلت: وكذلك لو أن رجلاً من المعتزلة وقف وقفاً على ولده وولد ولده ونسلهم أبداً واشترط أن من انتقل منهم عن مذهب المعتزلة إلى الإثبات فهو خارج من صدقته؟ قال: فهو على ما شرط من ذلك ينفذ وقفه على ما حدّ فيه. قلت: وكذلك إن كان الواقف مثبتاً فقال كل من انتقل من ولدي وولد ولدي ونسلي أبدأ عن مذهب الإثبات وصار إلى مذهب آخر غير ذلك فهو خارج من وقفي فانتقل بعضهم إلى مذهب الخوارج أو إلى الرفض وشتم الصحابة فهو خارج من وقفه قال: نعم. قلت: وكذلك إلى أيّ مذهب انتقل من المذاهب وفارق الأمر الّذي شرطه الواقف فهو خارج من الوقف ولا حق له فيه؟ قال: نعم هو خارج من وقفه قلت: فما تقول إن قال فمن انتقل منهم إلى غير مذهب الإثبات فهو خارج من الوقف فارتد بعضهم عن الإسلام قال: يكون خارجاً من الوقف ويقتل إلا أنْ يتوب ويرجع إلى الإسلام. قلت: فإن كانت امرأة منهم ارتدت وهي لا تقتل؟ قال: تكون خارجة من الوقف ولا حق لها فيه قلت: ولم لا يكون قوله فمن انتقل عن مذهب المثبتة فهو خارج من الوقف إنما هو عن الانتقال إلى مذهب من المذاهب التي يختلف أهل الإسلام فيها ولا تكون الردّة انتقالاً إلى مذهب من المذاهب لأن الكفر بالله ليس

<sup>(</sup>١) يريد بالإثبات مذهب أهل السنة فإنهم يئبتون الصفات الذاتية والفعلية للباري سبحانه وتعالى ويثبتون رؤيته تعالى في الآخرة خلافاً للمعتزلة كذا بهامش الأصل. كتبه مصححه.

بمذهب اختلف الناس فيه فيجري مجرى الاختلاف؟ قال: لأنَّ مذهب أهل الإثبات الإسلام والقول في شرائع الإسلام فمن خرج عن الإسلام فقد ترك الإسلام وشرائعه والإثبات من شرائعه. قلت: فما تقول إنْ قال الواقف فمن انتقل من أهل هذا الوقف عن مذهب المثبتة وصار إلى غير مذهبهم فهو خارج من الوقف فانتقل بعضهم إلى مذهب المعتزلة ثم رجع بعد ذلك إلى مذهب المثبتة هل يردّ إلى الوقف؟ قال: لا يردّ إلى الوقف ولا يكون له فيه حق إلا أن يشترط أنه إنْ رجع إلى مذهب المثبتة ردّ إلى الوقف.

# [مطلب شرط في وقفه على قوم أن من انتقل منهم عن مذهب كذا فهو خارج من الوقف يعمل بشرطه]

قلت: وكذلك إنْ كان الواقف يذهب إلى مذهب من المذاهب فوقف وقفاً صحيحاً وقال إنْ انتقل أحد من أهل هذا الوقف عن هذا المذهب إلى مذهب كذا فهو خارج من هذا الوقف ولا حق له في شيء من غلته قال: فهو على ما شرط من ذلك ينفذ شرطه من ذلك على ما شرط وتجري غلة الوقف على ما سبل وهذا عندنا بمنزلة الرجل يقف الوقف ويقول في وقفه تجري غلة هذا الوقف على من يسكن بغداد من فقراء قرابتي فمن انتقل منهم عن بغداد فلا حق له فيه فإنه تجري غلة الوقف على من كان فقيراً من قرابته ممن يسكن بغداد فمن انتقل عن بغداد لم يكن له في الوقف حق قلت: فإنْ انتقل منهم إنسان عن بغداد إلى الكوفة؟ قال: يقطع عنه ما كان يجري عليه من غلة هذا الوقف. قلت: فما تقول إنْ عاد إلى بغداد فسكنها هل يرد إلى الوقف؟ قال: نعم يرد إلى الوقف وهذا لا يشبه قوله فمن انتقل من أهل هذا الوقف عن مذهب كذا وكذا فلا حق له فيه فانتقل عن ذلك المذهب ثم عاد إليه أنه لا يرد إلى الوقف وقوله تجري على من يسكن بغداد من فقراء قرابتي غلة هذا الوقف خلاف ذلك ألا ترى أنه إذا قال تجري على من يسكن بغداد من فقراء قرابتي وكان فيهم قوم يسكنون فيها وآخرون يسكنون الكوفة فانتقل قوم ممن كان يسكن الكوفة إلى بغداد فسكنوها أنهم يكونون أسوة من كان ساكناً ببغداد في غلة هذا الوقف ألا ترى أنه لو قال تجري غلة هذا الوقف على فقراء قرابتي وكان فيهم فقراء وأغنياء أن الغلة تكون لمن كان منهم فقيراً فإنْ استغنى الذين كانوا فقراء وافتقر الذين كانوا أغنياء أني أنظر إلى من كان فقيراً من قرابته يوم تقع قسمة غلة هذا الوقف فأجعل الغلة لهم فإنْ لم أفعل هذا لزمني أنْ أدفع الغلة إلى هؤلاء الذين استغنوا وأمنع الذين افتقروا وهذا مما لا يجوز ألا ترى أنَّ القرابة الذين يزيدون بمن يولد لهم وينقصون بموت من يموت منهم فإنما ينبغي أنَّ ينظر إلى حالهم يوم تقع القسمة فتفرق غلة هذا الوقف فيهم يومئذ.

# مطلب الوقف على العميان باطل وكذا العور والعرج والزمنى

قلت: أرأيت لو أنَّ رجلاً قال قد جعلت أرضي هذه صدقة موقوفة لله عز وجل أبداً على العميان ومن بعدهم على المساكين؟ قال: الوقف على العميان باطل لأن فيهم الغني والفقير وهم لا يحصون فلا يجوز الوقف عليهم. قلت: فما سبيل هذا الوقف؟ قال: تكون غلته للمساكين. قلت: وكذلك إنْ قال صدقة موقوفة لله عز وجل أبداً على العوران أو على العرجان أو قال على الزمنى؟ قال: هذا كله سواء ولا يجوز فإذا كان قد جعل آخره للمساكين أجريت غلة هذا الوقف على المساكين وأبطلت ما سوى ذلك. قلت: أليس قلت في الباب الذي لا يجوز الوقف فيه أنَّ الوقف في هذا باطل من قبل أنه لم يقصد فيه إلى الصدقة إذا قال أرضي هذه صدقة موقوفة على الناس أو على المسلمين أو على بني آدم وقلت في هذا الباب إنْ الوقف باطل ثم قلت ههنا إنك تجعل الغلة للمساكين؟ قال: كل وقف يكون مذهب الواقف أن تكون غلته للمساكين فإنما ينفذ ذلك للمساكين مثل قوله قد جعلت أرضى هذه صدقة موقوفة لله عز وجل أبداً على ولد زيد بن عبد الله ومن بعدهم على المساكين فإنْ كان لزيد ولد كانت الغلة لهم فإذا انقرضوا كانت الغلة للمساكين وإنْ لم يكن لزيد ولد كانت الغلة للمساكين فإنْ صار لزيد ولد ردت الغلة إلى ولد زيد فهذا سبيل هذا لأنَّ قصد الواقف إذا بدأ وقال قد جعلت أرضى هذه صدقة موقوفة لله عز وجل أبداً فقد بدأ بالصدقة الصدقات إنما هي للفقراء فإنَّ ذلك يكون على المساكين على ما قال إلا أنْ يكون قد قدّم على المساكين من يجوز الوقف لهم فيبدأ بهم وأما من لا يجوز الوقف عليهم فلا حق لهم في هذا الوقف والغلة جارية على المساكين.

# باب الشمادة في الوقف وما يدخل في ذلك

قلت: أرأيت إذا شهد شاهدان على رجل أنه أقر عندهما وأشهدهما على نفسه أنه جعل حصته من هذه الأرض التي في موضع كذا وكذا وحددها صدقة موقوفة لله عز وجل أبداً وهي ثلث جميع هذه الأرض على وجوه سماها وجعل آخر ذلك للمساكين فنظر الحاكم في ذلك فوجد حصته من هذه الأرض نصفها أو ثلثيها ما القول في ذلك؟ قال: قد قال أصحابنا في رجل قال لرجل بعتك جميع حصتي من هذه الدار وهي ثلثها بألف درهم فوجدنا حصته من هذه الدار نصفها أنه ليس للمشتري إلا الثلث الذي سماه والباقي من ذلك هو للبائع، وقالوا في رجل أوصى لرجل فقال قد أوصيت لفلان بثلث مالي وهو ألف درهم فوجدنا ثلث ماله ثلاثة آلاف درهم أو أربعة آلاف درهم أو أربعة آلاف درهم وإذا كان الثلث أربعة آلاف درهم وإذا كان أكثر من ذلك دفعنا إليه جميع الثلث لأنَّ هذا غلط من الموصي وفرقوا بين البيع والوصية. قلت: فالوقف بأيهما أشبه؟ قال: هو عندي يشبه الوصية من قبل أنه إنما أراد بالوقف القربة إلى الله تعالى لأنَّه لم يأخذ بذلك عوضاً من أحد من قبل أنه إنما أراد بالوقف القربة إلى الله تعالى لأنَّه لم يأخذ بذلك عوضاً من أحد من قبل أنه إنما أراد بالوقف كله وينكر شهادة هؤلاء عليه؟ قال: لا ينتفع بإنكاره وما قد أوجبه لله عز وجل عليه فقد وجب.

قلت: أرأيت إن كان سبل غلة هذا الوقف على قوم بأعيانهم ومن بعدهم على المساكين أو جعل ذلك للمساكين؟ قال: الأمر فيهما سواء وأحكم بجميع حصته من هذه الأرض ومن الدار وقفاً على ما سبل من ذلك من قبل أنه لما قال قد جعلت جميع حصتي من هذه الأرض صدقة موقوفة لله تعالى أبداً على كذا وكذا فقد أوجبها على ما وقفها عليه فإن رجع عن ذلك كان رجوعه باطلا ولزمه ما شهدت به عليه الشهود. قلت: فما تقول إن كان سمى غلة هذا الوقف لقوم بأعيانهم ومن بعدهم على المساكين وكانت الشهادة على ما وصفنا من إقراره أنه قال قد جعلت جميع حصتي من هذه الأرض موقوفة لله عز وجل أبداً على الوجوه التي سماها على ما ذكر من ذلك فوجدنا حصته من هذه الأرض أكثر مما سمى للشهود ومما ذكره في الكتاب الذي وقف فيه فصدقه القوم الذين وقف ذلك عليهم وقالوا إنما قصد الواقف وقف الثلث علينا؟ قال: تصديقهم إياه على ما قال وسكوتهم واحد وأقضي بجميع حصته وقفاً فأجعل للقوم الذين بأعيانهم غلة الثلث من ذلك وأجعل

فضل ما بين الثلث إلى النصف الذي هو له أو الثلثين اللذين له للمساكين لأني إنما أصدق هؤلاء على أنفسهم ولا أقبل أقاويلهم على ما كان للمساكين. قلت: فما تقول إن شهد أحد الشاهدين أنه أقر أنه جعل ثلث أرضه هذه صدقة موقوفة لله عز وجل أبداً على الفقراء وشهد الآخر أنه أقر أن نصف أرضه هذه صدقة موقوفة لله عز وجل أبداً على الفقراء؟ قال: أقضي بالثلث الذي أجمعا عليه فأجعله وقفاً على المساكين. قلت: وكذلك لو شهد أحدهما أنه جعل جميع أرضه هذه وحددها صدقة موقوفة وشهد الآخر أنه جعل نصفها صدقة موقوفة؟ قال: أقضي بالنصف الذي أجمعا عليه. قلت: فما تقول إن شهد شاهدان عند القاضي أن فلاناً وفلاناً أشهدانا على شهادتهما أنهما يشهدان عليه فقال أحدهما أشهدانا أنه وقف جميع أرضه وحددها على المساكين وشهد الآخر أن الشاهدين أشهداه على شهادتهما أنهما بيتمع عليه الشاهدين أشهداه القاضي بنصف هذه الأرض وقفاً وإنما ينظر في ذلك إلى ما يجمع عليه الشاهدان فينفذه. قلت: وكذلك لو شهد رجل وامرأتان على شهادة شاهدين بذلك أو شهد رجلان على قلت: وكذلك لو شهد رجل وامرأتان على شهادة شاهدين بذلك أو شهد رجلان على شهادة رجل وامرأتين؟ قال: الشهادة جائزة وأقضي بما أجمع عليه الشاهدان من ذلك.

### [مطلب لا تقبل شهادة من قال أشهد أنه وقف أرضه بموضع كذا ولم يحدّدها]

قلت: فما تقول إذا شهد شاهدان أنه أقرّ عندهما أنه وقف أرضه التي في موضع كذا وقالا لم يحددها لنا؟ قال: الوقف باطل إلا أنْ تكون مشهورة تغني شهرتها عن تحديدها فإنْ كانت كذلك قضيت بأنها وقف. قلت: فإنْ حددها أحدهما وقال أقر عندي بهذه الحدود وقال الآخر لم يحددها؟ قال: الوقف باطل لا يجوز من قبل أني لا أقضي إلا بأمر معروف بين. قلت: فإنْ حدداها جميعاً بثلاثة حدود وقالا أقر عندنا بهذه الثلاثة الحدود؟ قال: أقبل ذلك وأقضي بالأرض وقفاً. قلت: أرأيت إذا قضيت بثلاثة حدود الحد الرابع كيف تحكم به؟ قال: أحكم بالحدود الثلاثة وأجعل الحد الرابع يمضي بإزاء الحد الثالث حتى ينتهي إلى مبدأ الحد الأول أعني يحاذي الحد الأول. قلت: فإنْ حدها الشاهدان بحدين؟ قال: الشهادة باطلة لا تجوز.

## [مطلب تقبل الشهادة بأنه وقف أرضاً لم يحدّدها لنا ونحن نعرف حدودها]

قلت: فإن شهدا أنه أقر عندهما أنه وقف أرضه هذه أو داره هذه ونحن جيرانه ونحن نعرف حدودهاولم يحددها لنا؟ قال: أجيز الشهادة وأقضي بالدار أو الأرض بحدودها وقفاً وأقول للشهود سموا الحدود فأقضي بما يسمون ويحدون. قلت: فإن شهدا أنه وقفها وحددها لنا ولكنا لا نذكر الحدود التي حددها لنا؟ قال: الشهادة باطلة. قلت:

أرأيت إنْ شهد أحد الشاهدين أنه أقر عنده أنه وقف أرضه المعروفة بكذا على وجوه سماها وجعل آخرها للمساكين وأقر عنده بذلك في المحرم سنة كذا وشهد الآخر على مثل شهادة صاحبه إلا أنه قال أقر عندي في رجب من هذه السنة؟ قال: الشهادة جائزة لأنها على إقرار ولا تبطل الشهادة باختلافهما في الأوقات. قلت: وكذلك لو قال أحدهما أقر عندي في شهر كذا بالكوفة؟ قال: الشهادة جائزة. قلت: أرأيت إنْ شهد أحدهما أنه جعلها وقفاً صحيحاً على الفقراء والمساكين أو على قوم بأعيانهم ثم من بعدهم على المساكين وذلك في صحة من بدنه وشهد الآخر أنه جعلها وقفاً على مثل ما شهد به صاحبه إلا أنه قال كان ذلك في مرضه؟ قال: الشهادة جائزة فإن كانت هذه الأرض تخرج من ثلث ماله فهي كلها وقف على ما شهدا به وإنْ لم يكن له مال غيرها كان ثلثها وقفاً على ما شهدا به من ذلك وكان الثلثان منها ميراثاً.

# [مطلب تبطل الشهادة لو قال أحدهما جعلها وقفاً بعد موته]

قلت: فإنْ شهد أحدهما أنه جعلها وقفاً في صحته على قوم بأعيانهم ثم من بعدهم على المساكين وشهد الآخر على مثل ما شهد به صاحبه إلا أنه قال جعلها وقفاً بعد وفاته؟ قال: فالشهادة باطلة. قلت: ولم أبطلتها إنْ كانت تخرج من الثلث؟ قال: من قبل أن الذي شهد أنه جعلها وقفاً بعد وفاته إنما شهد أنها وصية بعد وفاته والذي شهد أنه وقفها في صحته قد أبت الوقف فيها فبينهما فرقان(١). قلت: أرأيت إنْ شهدا أنه جعل حصته من هذه الدار وقفاً على الفقراء والمساكين ولم يسم لنا حصته ولا ندري ما هي؟ قال: القياس أنَّ الشهادة باطلة وأما في الاستحسان فإن الشهادة جائزة. قلت: أرأيت إنْ شهد أحدهما أنه جعلها صدقة موقوفة على الفقراء والمساكين وأبواب البر وشهد الآخر أنه جعلها صدقة موقوفة على الفقراء والمساكين؟ قال: الشهادة جائزة وتكون الغلة للفقراء والمساكين لأنَّ أبواب البر الصدقة منها فقوله للفقراء والمساكين يجمع ذلك، ألا ترى أن رجلاً لو أوصى بثلث ماله في أبواب البر وتصدق به الوصى في الفقراء والمساكين أنَّ ذلك جائز. قلت: فإنْ شهد أحدهما أنه جعل أرضه صدقة موقوفة على الفقراء والمساكين وشهد الآخر أنه جعلها على الفقراء والمساكين وعلى فقراء قرابته؟ قال: هذا لا يشبه أبواب البر من قبل أنَّ الذي شهد لفقراء القرابة لم يشهد بجميع الغلة للفقراء والمساكين إنما شهد لهم ببعضها ألا ترى أن رجلاً لو أوصى بثلث ماله للفقراء والمساكين ولفقراء قرابته أني أنظر إلى عدد فقراء قرابته يوم مات فأضرب لهم في الثلث بعددهم وأضرب للفقراء والمساكين بسهمين فإن كان

<sup>(</sup>١) الفرقان بالضم الفرق ومنه الفرقان اسم القرآن لفرقه بين الحق والباطل. مصححه.

فقراء قرابته عشرة أنفس فإنما للفقراء والمساكين سهمان من اثنى عشر سهماً من الثلث وهو سدس الثلث وتكون خمسة أسداس الثلث لفقراء قرابته فكذلك الوقف قد شهد أحد الشاهدين للفقراء والمساكين بجميع الغلة ولم يشهد لهم الآخر بجميع الغلة وإنما شهد لهم بما يصيبهم من الغلة إذا أحصوا فقراء القرابة فإنما أحكم بما قد أجمعا عليه فأنظر إلى الغلة يوم تقع القسمة وأنظر إلى عدد فقراء القرابة فأقسم الغلة على ذلك فما أصاب الفقراء والمساكين من ذلك جعلته لهم. قلت: فما حال الباقي الذي سماه أحد الشاهدين لفقراء ولم لم يستحقوه؟ قال: لأنهُ لم يشهد لهم بذلك إلا شاهد واحد. قلت: فلم لا تردّه إلى الفقراء والمساكين إذا كان فقراء القرابة لم يستحقوه لأنه لم يشهد لهم بذلك إلا شاهد واحد؟ قال: وكذلك الفقراء والمساكين لم يستحقوا هذا الفضل لأنهُ لم يشهد لهم به إلا شاهد واحد وهو الشاهد الذي شهد لهم بجميع الغلة فقد استوت حال الفقراء والمساكين في هذا الباب وحال فقراء القرابة. قلت: فما الوجه في ذلك؟ قال: أقفه حتى أتبين الحال فيه ألا ترى أن أحد الشاهدين لو شهد أنه جعل أرضه هذه صدقة موقوفة لله عز وجل أبدأ على الفقراء المساكين وعلى ولد زيد بن عبد الله فنظرنا فإذا ولد زيد بن عبد الله ثلاثة أنفس أنه ينبغي أن تقسم غلة هذا الوقف على خمسة أسهم فنصيب الفقراء والمساكين سهمان من خمسة أسهم يدفع ذلك إليهم ونقف الباقى حتى يتبين.

قلت: فإن قال قائل اجعل غلة هذا الوقف للفقراء والمساكين لأن ابتداء قول الواقف صدقة موقوفة لله عز وجل أبداً فقد جعلها للفقراء والمساكين (١) قيل له فما تقول إن شهد أحدهما أنه أقر أنه جعلها صدقة موقوفة لله أبداً على زيد بن عبد الله ومن بعده على الفقراء والمساكين وشهد الآخر أنه جعلها صدقة موقوفة لله عز وجل أبداً على عمرو ومن بعده على الفقراء والمساكين فإن قال أقف الأمر حتى أتبين فقد رجع عن قوله الأول وإن قال أجعلها للفقراء والمساكين فقد جعل الغلة لهم وقد أجمع الشاهدان على أنها ليست اليوم لهم وهذا موضع شبهة. قلت: فإن شهد أحدهما أنه جعلها صدقة موقوفة على عبد الله وعمرو ومن بعدهما على المساكين وشهد الآخر أنه جعلها صدقة موقوفة على عبد الله ثم من بعده على المساكين ما القول في ذلك أو شهد أحدهما أنه جعلها صدقة موقوفة على عبد الله وولده ومن بعده على المساكين وشهد الآخر أنه جعلها صدقة موقوفة على عبد الله ومن بعده على المساكين ما القول في ذلك؟ قال: أقسم الغلة على عبد الله وعلى ولده فما أصاب عبد الله من ذلك أخذه وما أصاب ولده كان للمساكين.

<sup>(</sup>١) لعله سقط من قلم الناسخ لفظ قال لأن قوله قيل له الخ من ظرف المجيب. كتبه مصححه.

# باب الرجل يقف الأرض أو الدار ولا يحدّد ذلك ويقول هي مشهورة يستغني بشهرتها عن تحديدها والرجل يقف الأرض وهي مشغولة بإجارة أو غيرها

قلت: أرأيت رجلاً وقف ضيعة له فقال قد جعلت ضيعتى هذه المعروفة بكذا وهي مشهورة يستغنى بشهرتها عن تحديدها صدقة موقوفة لله عز وجل أبدأ على سبل ووجوه سماها وجعل آخر غلتها بعد انقطاع الوجوه للمساكين؟ قال: ذلك جائز. قلت: فما تقول إنْ قال الواقف هذه الأقرحة (١) لأقرحة سماها لم تدخل في هذا الوقف وهي مطلقة لم أقفها؟ قال: إنْ كانت حدود هذه الضيعة مشهورة معروفة وكانت هذه الأقرحة داخلة في حدودها فالأقرحة داخلة في الوقف وإنْ لم تكن حدود هذه الضيعة معروفة ولا مشهورة فإنْ كانت هذه الضيعة معروفة عند الصلحاء من جيرانها وهذه الأقرحة منسوبة إليها معروفة بأنها منها فهي داخلة في الوقف وإنَّ لم يكن الأمر على ما بينا وشرحنا فالقول قول الواقف ولا تكون هذه الأقرحة داخلة في الوقف والقياس في هذا إنْ يقبل قول الواقف فما أقر به من ذلك كان وقفاً صحيحاً وما جحد من ذلك كان مشكلاً وكان القول فيه قوله. قلت: فما تقول في دار وقفها رجل ولها حجر فقال الواقف أنَّ بعض هذه الحجر لم يدخل في الوقف لحجرة بعينها؟ قال: ما كان من هذه الحجر يشتمل عليه حدود الدار فهي داخلة في الوقف والدور لا تشبه الضياع من قبل أن جيران الدار الملاصقين لها لا يكاد يخفى عليهم أمرها وحدودها وما هو منها من الحجر فإنْ أشكل ذلك على الجيران حتى لا يعرفونه فالقول فيه قول الواقف فما أقربه أنه وقفه لزمه إقراره بذلك وما أنكر من ذلك فالقول فيه قوله.

#### [مطلب لأهل الوقف تحليف الواقف لو أنكر بعضه]

قلت: فلأهل الوقف إنْ نازعوه أنْ يستحلفُوه على ما أنكر من ذلك؟ قال: نعم. قلت: فما تقول إنْ كان الواقف لم يقف ذلك على قوم بأعيانهم وإنما وقفه

<sup>(</sup>۱) الأقرحة جمع قراح وهو القطعة من الأرض على حيالها ليس فيها شجر ولا شائب سبخ اهم من المغرب. كتبه مصححه.

على وجوه من أبواب البر من يكون الخصم في ذلك؟ قال: إذا كان ذلك على وجوه لا تنقطع ولا تبطل فمن نازعه في ذلك من المسلمين وقدّمه إلى الحاكم فإن الحاكم ينظر في ذلك فإن كان المنازع في ذلك رجلاً من أهل السير<sup>(1)</sup> تطوّع بالقيام بذلك ليس ممن يتأكل الناس ولا يكتسب بتعرضه هذا وقيامه شيئاً لنفسه فرأى الحاكم أن يجعله خصماً في ذلك فعل وإن رأى أن يجعل غيره القيم بذلك فعل ما هو أصلح.

<sup>(</sup>١) السير بفتح فكسر جمع سيرة وهي هنا الطريقة الحسنة. كتبه مصححه.

#### باب

# الرجل يشتري داراً أو أرضاً فيقفها ثم يقول: إني اشتريتها لفاإن

قلت: فما تقول في رجل وقف ضيعة وسماها وحددها على قوم سماهم ومن بعدهم على المساكين وكان إقراره بهذا الوقف في سنة خمسين ومائتين وليست هذه الضيعة في يدي الواقف وهي في يدي رجل اشتراها من رجل وأشهد عليه فأقر المشتري أنه اشترى هذه الضيعة في سنة تسع وأربعين ومائتين لفلان بن فلان هذا الواقف بأمره وماله وأنها للواقف دونه وأنه نقد ثمنها من مال الواقف هل تكون هذه الضيعة وقفاً؟ قال: إنْ أقر الواقف أن المشترى لهذه الضيعة اشتراها بأمره كانت وقفاً جائزاً من قبل أنْ وقت الشراء متقدم على وقت الوقف فإذا أقر الواقف بما قال المشتري وصدّقه المشتري فيما أقر به كانت الضيعة وقفاً على الوجوه التي سماها. قلت: فما تقول إن قال الواقف ما أمرت فلاناً يشتري هذه الضيعة لي؟ قال: فالقول قوله في ذلك ولا تكون وقفاً. قلت: ولم ذلك والمشتري يقول اشتريتها له بأمره؟ قال: من قبل أن ثمنها قد لزم المشتري بإقراره أنه نقد ثمنه من مال فلان بن فلان فإذا قال الواقف لم آمر بشرائها كان له أنْ يأخذ منه الثمن. قلت: ولم لا تكون وقفاً بإقراره أنه وقفها وتصدّق بها؟ قال: لأنه لم يصح ملكه لها إلا أنْ يقول المشتري إنها ملك الواقف والمشترى قد أقر أنه نقد الثمن من مال الواقف فلزمه ردّ الثمن عليه حين قال لم آمره أنْ يشتريها لي مع يمينه على ذلك. قلت: فما تقول إنْ أقر المشتري أنه اشترى هذه الضيعة لفلان الواقف بأمره ولم يقل بماله ولا أنه نقد الثمن من ماله؟ قال: هذه المسألة والمسألة الأولى سواء من قبل أنَّ الواقف إن صدَّق المشتري أنه اشتراها له بأمره كان للمشترى أن يأخذ الواقف بالثمن وإن أنكر أن يكون أمره بشرائها فالقول قوله مع يمينه. قلت: أرأيت إنّ أقر المشتري أنه اشترى هذه الضيعة لفلان بن فلان الواقف بأمره وأنه نقد الثمن عن الواقف تبرعاً وتطوّعاً منه بذلك من ماله عنه؟ قال: تكون هذه الضيعة وقفاً على السبل التي وقفها الواقف عليها. قلت: فإنْ جحد الواقف أن يكون أمر المشتري بأن يشتريها له قال: نعم تكون وقفاً وإن جحد أنْ يكون أمره بشرائها من قبل أنه لا ثمن عليه للمشتري وليس له الرجوع على المشتري بثمن ولا غيره ولا مؤنة عليه بسببها. قلت: فما تقول إنْ قال المشترى اشتريت هذه الضيعة

لفلان بن فلان الواقف بأمره وقد أبرأته من ثمنها فلا حق لي عليه فيه؟ قال: تكون وقفاً لأنه لا يلزمه في ذلك شيء. قلت: فما تقول إن كان الرجل وقف هذه الضيعة على وجوه سماها ثم من بعد ذلك على المساكين أو كان وقف ضياعاً ووقف هذه الضيعة مع الضياع التي وقفها وقفاً صحيحاً ثم إنَّ الواقف توفي فقال ورثته إنما وقف الميت هذه الضيعة قبل أنْ يملكها وقال وصيه وأهل الوقف بل وقفها بعد ما ملكها إنما اشتراها له فلان بن فلان وأقر فلان بعد موت الواقف أنه اشتراها في وقت كذا للواقف بأمره وكان وقت الشراء قبل وقت الوقف ألا أن الإقرار من المشتري أنه اشتراها لفلان بعد موت فلان؟ قال: إذا كان وقت الشراء متقدّماً على وقت الوقف وقال المشتري إنما اشتريتها لفلان بأمره، فإنْ قال نقدت الثمن من مال الواقف كان القول في ذلك قول الورثة فإن صدقوه أنه اشتراها له بأمره كان الثمن ديناً في مال الميت للمشترى وتكون الضيعة وقفاً وإنْ جحد الورثة أنْ يكون الميت كان أمره بشرائها له كان القول قولهم في ذلك مع أيمانهم على علمهم. قلت: فإن أقر المشتري أنه اشتراها لفلان بأمره وأنه نقد الثمن عنه من ماله تبرعاً وتطوّعاً منه عنه بذلك أو قال اشتريتها لفلان بأمره وقد أبرأته من ثمنها فلا حق لي قبله من ذلك؟ قال: تكون وقفاً على الوجوه التي وقفها عليه. قلت: فلم قلت أنها تكون وقفاً وقد جحد الواقف أن يكون أمره بشرائها له وجحد الورثة بعد وفاته أن يكون الميت كان أمر المشتري بشرائها له وهل يدخل في ملك الواقف ما لا يكون أمر بشرائه له ويكون ذلك وقفاً؟ قال: إنما قلنا أنها تكون وقفاً من قبل أنه قد وقفها وأشهد على ذلك فليس عليه مؤنة في إيقافها وهذا عندي بمنزلة رجل وقف ضيعة وحدّدها وقفاً صحيحاً وكان ملك هذه الضيعة لوالده وقد مات والده قبل وقت الوقف وقامت على ذلك بينة أنها تكون وقفاً وإنما يحمل هذا على الصحة وعلى ما يجوز من أفعال الناس وأمورهم.

#### باب

# الرجل يقف الأرض على إنسان بعينه سنين ثم يقول قد وقفت هذه الأرض بعد مضي السنين على كذا

قلت: فما تقول في رجل أوصى بغلة ضيعة له لرجل بعينه عشر سنين ثم قال في كتاب كتبه قد جعلت أرضي هذه بعد انقضاء هذه العشر سنين صدقة موقوفة لله عز وجل أبداً على وجوه سماها وقفاً صحيحاً وهي تخرج من ثلثه هل تكون هذه الضيعة وقفاً على ما جعلها عليه؟ قال: تكون غلتها للموصى له عشر سنين ثم بعد ذلك تكون وقفاً على ما جعلها عليه؟ قال: قلت: وكذلك إن أوصى بغلتها لرجل بعينه أيام حياته وأوصى أن تكون هذه الضيعة بعد موت فلان وقفاً على وجوه سماها؟ قال: هذا جائز وتكون الضيعة إذا كانت تخرج من الثلث وقفاً على ما جعلها عليه بعد موت الموصى له بغلتها. قلت: فما تقول إن كان المريض أوصى لرجل بغلة هذه الضيعة الموصى له بغلتها أيام حياته وهي تخرج من ثلثه ثم مات ولم يدع وارثاً إلا ابناً له فوقف الابن هذه الضيعة في حياته وصحته وقفاً صحيحاً فقال قد جعلت هذه الضيعة صدقة موقوفة لله تعالى أبداً على كذا وكذا وقفاً صحيحاً بعد انقضاء السنين التي أوصى أبي بغلتها فيها لفلان أو قال بعد موت فلان الذي كان أبوه أوصى بغلتها له ما عاش؟ قال: هذا جائز نافذ.

قلت: فما تقول في رجل قال قد جعلت ضيعتي التي حدها الأول والثاني والثالث والرابع صدقة موقوفة لله عز وجل بعد سنة من هذا الوقت على المساكين هل تكون هذه الضيعة بعد مضي السنة وقفاً؟ قال: لا أحفظ عن أصحابنا في هذا شيئا ولكنه عندي لا يجوز ولا تكون الضيعة وقفاً لأنَّ الوقف إنما يجوز إذا كان مبتوتاً منقطعاً قد خرجت الضيعة من ملك واقفها. قلت: فلم قلت في ابن الرجل المتوفى الذي أوصى والده بغلة ضيعته لرجل ما عاش ثم مات وهي تخرج من ثلثه وترك ابنه فقال ابنه قد جعلت هذه الضيعة صدقة موقوفة لله عز وجل أبداً تجري غلتها على كذا وكذا بعد موت فلان الموصى له أنها تكون وقفاً وإن هذا جائز وليست هي وقفاً في الوقت الذي وقفها؟ قال: هذا عندي لا يشبه قول الرجل قد جعلت هذه الضيعة صدقة موقوفة لله عز وجل أبداً بعد سنة من قبل أنَّ ضيعة هذا الرجل ليست بمشغولة في هذا الوقت وهي ضيعة له مطلقة ليس فيها حق لأحد فقوله قد جعلتها وقفاً بعد سنة ليس

مثل الضيعة التي قد أوصى الرجل بغلتها لإنسان ما عاش ثم مات فقال ابنه بعد وفاة أبيه قد جعلت هذه الضيعة صدقة موقوفة لله عز وجل أبدأ تجري غلتها بعد موت فلان أبداً على كذا وكذا ألا ترى أن ملك رقبة هذه الضيعة التي أوصى الرجل بغلتها لرجل ما عاش للابن وأنَّ الموصى له إذا مات رجعت الضيعة إلى الابن بل هو مالك لها الساعة وبعد ذلك وإنما للموصى له غلتها ما عاش ألا ترى أنَّ الأب لو قال قد أوصيت بغلة هذه الضيعة لفلان ما عاش وأوصيت إذا مات فلان أن تكون هذه الضيعة صدقة موقوفة على فلان بن فلان وولده وولد ولده ونسله أبداً أن ذلك جائز على ما أوصى به وكذلك إنْ لم يكن أوصى بغلتها لرجل ما عاش ولكنه قال قد جعلتها صدقة موقوفة لله عز وجل أبداً على فلان ما عاش ثم من بعد فلان فهي وقف على فلان وولده وولد ولده ونسله وعقبه أبداً ما تناسلوا ثم من بعدهم على المساكين أن هذا جائز نافذ لا اختلاف في هذا فكذلك الوصية بالغلة ثم الوقف بعد موت صاحب الغلة ولو جاز أنْ يجعل الرجل غلة ضيعته لرجل وصاحبه حيّ باق فيجعل غلتها لرجل سنين معلومة أو يجعل غلتها له ما عاش ويجعلها وقفاً بعد موت صاحب الغلة لقلنا أن ذلك بجوز ولكنه لا يجوز أن يجعل الرجل غلة ضيعته ولا غلة داره لرجل سنين معلومة ولا يجعل غلتها له ما عاش والجاعل لذلك حي وإنما جاز ذلك في الوصايا لأنَّ الجاعل غلة ضيعته لرجل وهو حيّ إنما هو مطعم له فلما كان مطعماً له كان له الرجوع في ذلك. قلت: فما تقول في رجل فعل هذا فقال قد جعلت لفلان غلة ضيعتي الفلانية ما عاش وقد جعلتها صدقة موقوفة لله عز وجل أبدأ على فلان بن فلان وعلى ولده وولد ولده ونسله وعقبه أبدأ ما تناسلوا ثم على المساكين بعدهم؟ قال: الوقف جائز نافذ وهذا إبطال منه لما جعله للرجل من الغلة والله أعلم.

## بــاب الرجل يؤاجر ضيعة له ثم يقفما

قلت: فما تقول في رجل آجر ضيعة له سنين ثم إنه جعلها بعد ذلك صدقة موقوفة لله عز وجل أبداً على سبل سماها ثم بعد ذلك تكون غلتها للمساكين أبداً حتى يرث الله الأرض ومن عليها؟ قال: ليس لصاحب الأرض أن يبطل ما عقد من الإجارة فإذا انقضت مدة الإجارة كانت الضيعة وقفاً على ما جعلها عليه. قلت: ولم أجزت هذه الصدقة وهي الساعة لا تكون وقفاً؟ قال: هي الساعة وقف وإن كانت مشغولة بالاجارة ألا ترى أنه لو قال قد كنت وقفت هذه الضيعة على كذا وكذا قبل أنْ أواجرها وإنما آجرتها للوقف وأجرها مصروف في سبل الوقف أنا نلزمه إقراره بالوقف ويكون الأجر الذي آجرها به في السبل التي وقفها فيها وإنما قلنا أنها تكون وقفاً (١) بعد انقضاء الإجارة لأنها هي وقف الآن إلا أنَّ في هذا الوقت ليس له أنْ يبطل إجارة المستأجر، ألا ترى أنه لو آجرها ثم باعها من رجل أنَّهُ يقال للمشتري إنْ شئت فاصبر حتى تنقضى الإجارة فتأخذها بالشراء وإن شئت فأبطل شراءك فإن اختار إبطال الشراء فإنه ليس له أنْ يبطل الشراء إلا عند القاضي أو عند السلطان وهذا قول الحسن بن زياد، وأحسبه رواه عن أصحابنا ومما يدل (٢) على أنَّ الرجل إذا جعل غلة ضيعته لرجل ما عاش وصية أوصى له بذلك ثم مات وهي تخرج من ثلثه وترك ابناً لا وارث له غيره فأوصى الابن بثلث ماله لرجل ثم مات الابن والذي أوصى له الاب بغلة الضيعة حى ثم مات الموصى له بغلة الضيعة أنَّ ثلث هذه الضيعة يدخل في الثلث الذي أوصى به الابن ويكون ثلثها للرجل الذي أوصى له الابن بثلث ماله من قبل أنَّ ملك الضيعة للابن وإنْ كانت وصية والده قائمة فيها، ألا ترى أنَّ رجلاً لو أوصى بغلة ضيعته لرجل وأوصى لرجل برقبتها أنَّ رقبة الضيعة للموصى له برقبتها وغلتها للموصى له بغلتها ما عاش فملك الضيعة للذي آجرها وإنْ كان قد آجرها إلا أنه ليس له أن سطل الإجارة.

 <sup>(</sup>١) قوله وإنما قلنا أنها تكون الخ كذا في النسخ التي بيدنا ولعل في العبارة تحريفاً من الناسخ فتأمل وحرر.
 (٢) قوله ومما يدل على أن الرجل كذا في النسخ ولعل في الكلام سقطاً والأصل ومما يدل على صحة ما قلنا أن الرجل الخ. كتبه مصححه.

## بــاب الرجل يرهن ضيعة له ثم يقفها

قلت: فما تقول في رجل رهن ضيعة له من رجل على مال له أخذه منه ثم إنَّهُ وقف هذه الضيعة وقفاً صحيحاً هل يجوز هذا الوقف؟ قال: إن افتكها من الرهن فالوقف جائز وإنْ لم يفتكها فالرهن صحيح لا يبطل ولا تخرج هذه الضيعة من الرهن بإيقاف مالكها لها. قلت: فما تقول إنْ أقامت سنة أو سنتين رهناً في يدي المرتهن ثم افتكها صاحبها هل تكون وقفاً؟ قال: نعم إذا افتكها فهي وقف على ما جعلها عليه. قلت: فما تقول إنْ قال الواقف لي حق الرجوع فيها وإبطال الوقف لأني وقفتها وهي رهن فلم تكن وقفاً في الوقت الذّي وقفتها فيه فكان الوقف باطلاً قيل له هذا القولّ ليس بشيء والضيعة مرهونة على حالها في يدي المرتهن فمتى افتكها فهي وقف. قلت: فإنك إنما احتججت في هذه الضيعة التي قد آجرها بأنْ قلت أرأيت لو قال صاحبها قد كنت وقفتها قبل أنَّ أواجرها وإنما آجرتها للوقف فإنَّ الأجرة في السبل التي وقفها فيها فأجزت ذلك بأن قلت للواقف أن يؤاجر الوقف فيستغله والرهن ليس للراهن أنْ يستغله ولا للمرتهن أنْ يؤاجره؟ قال: أليس من قول أصحابنا أنَّ الرجل إذا آجر ضيعته ثم باعها أنَّ الخيار للمشتري في إبطال البيع وفي الصبر إلى أنْ تنقضي الإجارة؟ قلت: بلى قال: فالوقف للضيعة المرهونة قياس على البيع لأنَّ ملك الضيعة المرهونة للراهن وليس وقف مالكها لها مما يخرجها من الرهن، ألَّا ترى أنَّ رجلاً لو رهن ضيعة له ثم باعها أنَّ من قول أصحابنا إنْ افتكها فالبيع صحيح نافذ وإنْ أجاز أيضاً المرتهن البيع فالبيع جائز وكذلك أيضاً السبيل في الرهن. قلت: فما تقول في الضيعة المرهونة أو التي قد أوجرت ثم وقفت إنْ لم يفتكها صاحبها حتى مات؟ قال: إنْ كان له مال أدى ذلك الدين من ماله وفكت الضيعة وصارت وقفاً في السبل التي وقفها. قلت: فهذا وقف في الحياة أو بعد الموت؟ قال: بلى هي وقف في الصحة يوم وقفها. قلت: فإنْ لم يمض وقت الإجارة حتى مات المؤاجر؟ قال: تنتقض الإجارة بموت المؤاجر وتكون وقفاً والله أعلم.

# بــاب الرجل يقف الأرض من مال المضاربة

قلت: فما تقول في رجل دفع إلى رجل مالاً مضاربة وأمره أن يشتري بذلك ما رأى شراءه وبيعه فاشترى بالمال ضيعة أو داراً فوقفها رب المال وقفاً صحيحاً؟ قال: إن لم يكن فيها فضل عن رأس المال فالوقف جائز وهي خارجة من المضاربة وإن كان فيها فضل عن رأس المال جاز الوقف في حصة رب المال منها وهو مقدار رأس ماله وحصته من الربح في قول أبي يوسف رحمه الله لأن أبا يوسف يجيز وقف المشاع. قلت: في هذا ضرر على المضارب؟ قال: وإن كان فيه ضرر على المضارب من قبل أنه شريك رب المال في الضيعة ألا ترى أن ضيعة بين رجلين لو أن أحد الرجلين وقف حصته منها أن ذلك جائز في قول أبي يوسف. قلت: وكذلك لو أن رجلاً له ضيعة بأسرها فوقف نصفها أو ثلثها مشاعاً؟ قال: الوقف جائز.

## بــاب العبد المأذون يشتري داراً فيقفما المولى

قلت: أرأيت رجلاً له عبد مأذون له في التجارة ثم إن العبد اشترى داراً فوقفها المولى؟ قال: إن كان على العبد دين محيط بقيمة العبد والدار لم يجز الوقف. قلت: فإن كان الدين لا يحيط بقيمة العبد وبقيمة الدار ولكن يحيط بقيمة العبد وببعض قيمة الدار هل يجوز الوقف فيما الدار هل يجوز الوقف فيما فضل. قلت: فما الفرق بين هذا وبين أرض المضاربة فقد قلت في المضاربة إن وقف فضل. قلت: فما الفرق بين هذا وبين أرض المضاربة فقد قلت في المضاربة أن أرض حصة رب المال من ذلك جائز؟ قال: هذا لا يشبه المضاربة من قبل أن أرض العبد المضاربة أرض بين رجلين ولكل واحد منهما أن يوقف حصته منها وأما أرض العبد المأذون له فإنما تباع كلها في الدين فيقضى من ثمنها الدين الذي عليه فإن فضل من ثمنها شيء كان لمولاه ألا ترى أنها لو بيعت وضاع بعض ثمنها كان الباقي من ثمنها يقضى به ما على العبد من الدين.

# بــاب الرجل يغصب ضيعة من رجل فيقفما

قلت: فما تقول في رجل غصب من رجل ضيعة فوقفها على قوم ومن بعدهم على المساكين ثم إنه اشتراها من صاحبها ودفع إليه الثمن أو صالح صاحبها على مال دفع ذلك إليه هل يجوز الوقف؟ قال: لا يجوز وقفه إياها من قبل أنه ملكها بعد ما وقفها.

# بــاب الرجل يبيع أرضاً له على أنه بالخيار فيقفها أيكون هذا نقضاً للخيار

قلت: فإن اشترى رجل من رجل أرضاً على أن البائع بالخيار فيها إلى وقت من الأوقات وقبضها المشتري فوقفها ثم أجاز البائع البيع فيها هل يجوز الوقف الذي كان من المشتري؟ قال: لا يجوز ذلك من قبل أن البائع كان مالكها إلى الوقت الذي أجاز البيع فيها ولكن البائع لو وقفها قبل مضي وقت الخيار جاز وقفه إياها وكان هذا إبطالاً منه للبيع.

## باب الرجل يهب الرجل أرضاً فيقفها المههوب له قبل القبض

قلت: فما تقول في رجل وهب لرجل أرضاً وقبل الموهوب له الهبة ولم يقبض الموهوب له الأرض حتى وقفها ثم إنه قبضها بتسليم من الواهب له هل يجوز وقفه لها؟ قال: لا يجوز وقفه لها من قبل أن ملك الموهوب له إنما يتم في الهبة بالقبض فهذا رجل لم يقبض ما وهب له فلا يجوز وقفه لذلك.

## بــاب المحجور عليه يقف أرضاً له

قلت: فما تقول في رجل حجر عليه القاضي لسفه أو لدين عليه فوقف أرضاً له هل يجوز وقفه؟ قال: لا يجوز ذلك من قبل أن السفيه إنما حجر عليه القاضي لئلا يبذر ماله ولا يخرج من ملكه شيئاً والذي عليه الدين إنما حبس عليه القاضي ماله لئلا يخرج من ماله شيئاً عن ملكه فلو جاز وقفه لأرضه لم يكن للحجر معنى.

# بــاب الرجل يوصي لرجل بأرض فيقفها الهوصى له قبل موت الهوصي

قلت: فما تقول في رجل أوصى لرجل بأرض له وهي تخرج من ثلثه فلم يمت الموصي حتى قال الموصى له قد جعلت هذه الأرض التي أوصى لي بها فلان صدقة موقوفة لله أبدا على المساكين ثم مات الموصي وصارت الأرض للموصى له؟ قال: لا تكون هذه الأرض وقفاً وهي مطلقة للموصى له لأنه وقفها قبل أن يملكها فوقفه إياها باطل.

## بــاب الوقف في أبواب البر

قلِت: أرأيت رجلاً جعل أرضاً له صدقة موقوفة لله عز وجل أبداً تصرف غلتها في كل سنة بعد النفقة عليها في الفقراء والمساكين أو في ابن السبيل أو في مساجد المسلمين في المواضع التي يحتاج إليها أو قال في عمل سقايات المسلمين أو في احتفار آبار وفي نصب حباب (١) فيشتري ماء ويصب فيها يشربه الناس أو قال يشتري في كل سنة أكفان فيكفن بها الفقراء من المسلمين، أو قال في حفر قبور لموتى المسلمين أو قال في تطهير يتامى المسلمين أو قال يكسى بها الأرامل واليتامى، أو قال في إصلاح القناطر والجسور ببغداد أو قال يشتري بالغلة أكسية وقطف (٢) وثياب يكسى بها فقراء المسلمين، أو قال تفرق في فقراء أهل السجون ببغداد في كل سنة، أو قال في الحج عني أو قال في الغزو عني أو قال في كفارات أيماني، أو قال يتصدّق بها في كل سنة مكان زكاة كنت فرّطت فيها أو قال تجعل غلتها في قضاء ما عليّ من الدين فإذا قضى ديني يصرف ذلك في الفقراء والمساكين وقال في هذا الوجوه كلها التي يجوز أن تنقطع يجعل ذلك كله بعد انقطاعه في فقراء المسلمين؟ قال: إذا كان وقف هذه الأرض في وجه من هذه الوجوه ثم من بعد ذلك جعله للمساكين فالوقف جائز نافذ. قلت: أرأيت الرجل إذا وقف هذه الأرض على بعض هذه الوجوه وكتب بذلك كتاب وقف وأشهد عليه شهوداً ثم توفي فاحتيج إلى أن يثبت ذلك الوقف من الخصم فيه والمطالب به وعلى من يثبت ذلك ومن الخصم فيه عن الميت؟ قال: إن كان الواقف أوصى إلى إنسان كان له أن يثبت ذلك ويصححه ويكون الخصم عن الميت بعض الورثة فإن لم يكن المنت أوصى إلى إنسان فما كان من ذلك في أبواب البر فكل من تطوّع بالقيام به وإثباته فهو الخصم فيه حتى يصححه وما كان من ذلك في الحج عن الواقف أو في كفارات أيمانه أو في زكاة عنه أو في قضاء ديونه وما أشبه ذلك مما هو جائز عن الواقف فليس يقوم به إلا وصي الميت أو وارث له وكذلك إن لم يكن هذا وقفاً وكان أوصى به فالسبيل فيه على ما فسرت لك وبالله التوفيق.

<sup>(</sup>١) الحباب بوزن كتاب جمع حب بالضم وهو الجرة الضخمة والخابية يجعل فيها الماء. كتبه مصححه.

<sup>(</sup>٢) القطيفة دثار ذو خمل أي هدب والجمع قطائف وقطف كصحيفة وصحائف وصحف كذا في الصحاح.

#### باب

# الرجل يقف الأرض على الفقراء والمساكين وعلى فقراء قرابته وغيرهم

قلت: أرأيت رجلاً توفي فحضر خصم فقال إن هذا المتوفى جعل أرضه التي حدّها الأل ينتهي إلى كذا والثاني والثالث والرابع صدقة موقوفة لله أبدأ على الفقراء والمساكين في صحة منه وأقام على ذلك شاهدين وحضرت جماعة فقالوا نحن قرابة فلان المتوفى ونحن فقراء وقد وقف هذه الضيعة المحدودة على الفقراء والمساكين وعلى فقراء قرابته وأقاموا شاهدين فشهدا أن فلان بن فلان جعل في صحته جميع هذه الضيعة صدقة موقوفة لله عز وجل أبدأ على الفقراء والمساكين وعلى فقراء قرآبته ما الحكم في ذلك؟ قال: إن كانت البينتان وقتتا وقتاً نظرنا في الوقت الأول فإن كانت البينة التي شهدت أنه جعلها وقفاً على الفقراء والمساكين هي التي وقتت الوقت الأول فالغلة للفقراء والمساكين لأنهم قد استحقوا الغلة بشهادة الشهود الذين شهدوا على الوقت إلا أن يكون الواقف اشترط في أصل الوقف أن له أن يزيد وينقص ويدخل فيه من رأى ويخرج منه من أحب ويصرفه فيما رأى من الوجوه والسبل التي لا تخرجه عن طريق الوقف، فإن كان اشترط هذا في أصل الوقف وشهد على ذلك شهود فإن الحكم في ذلك أن تقسم الغلة بين الفقراء والمساكين وفقراء قرابته فيضرب للفقراء والمساكين في ذلك بسهمين للفقراء سهم وللمساكين سهم ويضرب لفقراء القرابة بعدّتهم فإن كانوا عشرة قسمت الغلة على اثني عشر سهماً للفقراء والمساكين سهمان ولفقراء القرابة عشرة أسهم فتقسم الغلة في كل سنة على عدد القرابة لأنهم يزيدون بمن يولد لهم وينقصون بمن يموت منهم وبمن يستغني من الفقراء وإن كان الواقف لم يشترط في الوقف الأول أن يزيد وينقص ويدخل فيهم ويخرج من شاء فالغلة كلها للفقراء والمساكين دون القرابة لأن شهودهم شهدوا على الوقت الأول وهم أولى بالغلة، وإن كان الشهود الذين شهدوا لفقراء القرابة وللفقراء والمساكين هم الذين وقتوا الوقت الأول فليس يحتاج إلى اشتراط الواقف الزيادة والنقصان وأن يدخل في الوقف من شاء لأن هؤلاء الشهود قد شهدوا للفقراء والمساكين ولفقراء القرابة والحكم في ذلك أن تقسم الغلة في كل سنة على أن يضرب لفقراء القرابة بعدتهم وللفقراء وللمساكين بسهمين على ما فسرنا.

قلت: فإن شهد شهود الفقراء والمساكين أنه وقف هذه الضيعة عليهم ولم يوقتوا وقتاً وشهد شهود القرابة أنه وقف هذه الضيعة على الفقراء والمساكين وعلى فقراء القرابة ولم يوقتوا وقتاً؟ قال: فقد أوجب شهود القرابة للفقراء والمساكين سهمين من اثنى عشر سهماً من الغلة هذا إذا كان فقراء القرابة عشرة أنفس والذي يجب أن نقول إذا كانت الغلة اثني عشرة سهماً فيضرب للفقراء والمساكين بجميع الغلة وهي اثنا عشر سهماً ويضرب لفقراء القرابة بخمسة أسداس الغلة وذلك عشرة أسهم من اثنى عشر سهما فتقسم الغلة على اثنين وعشرين سهما للفقراء والمساكين اثنا عشر سهما ولفقراء القرابة عشرة أسهم. قلت: فإن جاءت غلة سنة وعدد فقراء القرابة ثمانية أنفس فيجب أن نضرب لهم بعدتهم وهم ثمانية أنفس ونضم إليهم سهمين للفقراء والمساكين فيكون ذلك عشرة أسهم فنقول قد أوجب شهود القرابة لفقراء القرابة ثمانية أسهم من عشرة أسهم من الغلة وذلك أربعة أخماسها وأوجب شهود الفقراء والمساكين للفقراء والمساكين الغلة كلها وهي عشرة أسهم فيضرب للفقراء والمساكين بجميع الغلة وهي عشرة أسهم ويضرب لفقراء القرابة بثمانية أسهم فتقسم الغلة على ثمانية عشر سهمآ للفقراء والمساكين من ذلك عشرة أسهم وهي خمسة أتساعها ولفقراء القرابة من ذلك ثمانية أسهم وهي أربعة أتساعها وإن جاءت غلة سنة من السنين وفقراء القرابة اثنا عشر نفساً، فينبغى أن نضم إلى هذه الاثنى عشر سهما السهمين اللذين للفقراء والمساكين فتصير أربعة عشر سهماً فقد أوجب شهود القرابة لهم من الغلة اثني عشر سهماً من أربعة عشر سهماً وذلك ستة أسباع الغلة، وأوجب شهود الفقراء والمساكين الغلة كلها لهم وهو أربعة عشر سهماً فيضم ما يضرب به للفقراء والمساكين وهو أربعة عشر سهماً إلى ما للقرابة فيصير جميع ذلك ستة وعشرين سهماً للفقراء والمساكين من ذلك أربعة عشر سهماً من ستة وعشرين سهماً من الغلة ولفقراء القرابة من ذلك اثنا عشر سهماً، فعلى هذا يجب أن تقسم الغلة هذا على ما رواه محمد بن الحسن في الجامع الصغير عن أبي حنيفة رحمه الله أنه يضرب للفقراء والمساكين بسهمين ويضرب لأمهات الأولاد بعدَّتهن وهن ثلاثة أنفس فتقسم الغلة بينهم على خمسة أسهم، وقال الحسن بن زياد للفقراء والمساكين سهم واحد فعلى قول الحسن بن زياد يجب أن يضرب للفقراء والمساكين بسهم واحد ويضرب لفقراء القرابة بعدَّتهن. قلت: فإن شهد شهود الفقراء والمساكين أنه وقف هذه الضيعة على الفقراء والمساكين ولم يوقتوا وقتاً وشهد شهود القرابة أنه وقف هذه الضيعة على الفقراء والمساكين وعلى فقراء قرابته ولم يوقتوا وقتأ وشهد شهود أخر أنه وقف هذه الضيعة على الفقراء والمساكين وفقراء قرابته وفقراء مواليه ولم يوقتوا وقتاً؟ قال: فقد أوجب شهود الفقراء والمساكين الغلة كلها لهم بشهادتهم وأوجب شهود القرابة لفقراء القرابة إن كانوا عشرة أنفس

خمسة أسداس الغلة وذلك عشرة أسهم من اثني عشر سهما من الغلة وينبغي أن ينظر كم فقراء الموالى فإن كانوا ثمانية أنفس فقد أوجبوا لهم بشهادتهم ثمانية أسهم من عشرين سهماً من الغلة لأنهم شهدوا أنه يجب أن تقسم الغلة على أن يضرب لفقراء القرابة بعدتهم وهم عشرة أنفس ويضرب لفقراء الموالي بعدتهم وهم ثمانية أنفس ويضرب للفقراء والمساكين بسهمين فشهدوا أنه يجب أن تقسم الغلة على عشرين سهماً لفقراء الموالي من ذلك ثمانية أسهم وذلك خمسا العشرين فينبغي أن تنظر مالاً له خمس وسدس فتجده ثلاثين سهماً فقد أوجب شهود الفقراء والمساكين لهم بجميع الغلة ثلاثين سهمأ وأوجب شهود القرابة لفقراء القرابة خمسة أسداس الثلاثين وذلك خمسة وعشرون سهماً وأوجب شهود الموالي لهم خمسي الغلة وذلك اثنا عشر سهماً فيجب أن يضرب للفقراء والمساكين بجميع الغلة وذلك ثلاثون سهما ويضرب لفقراء القرابة بخمسة أسداس الثلاثين وذلك خمسة وعشرون سهما ويضرب لفقراء الموالي بخمسي الثلاثين وهو اثنا عشر سهما فاجمع ذلك يكن سبعة وستين سهما فتقسم الغلة على سبعة وستين سهماً فما أصاب ثلاثين سهماً من ذلك فهو للفقراء والمساكين، وما أصاب خمسة وعشرين سهما فهو لفقراء القرابة وما أصاب اثني عشر سهما فهو لفقراء الموالي فإن زاد فقراء القرابة وفقراء الموالي في سنة من السنين أو نقصوا فيجب أن يعمل في أمرهم على ما شرحنا. قلت: فإن شهد شهود الفقراء والمساكين أنه وقف هذه الضيعة عليهم وشهد شهود القرابة أنه وقفها على الفقراء والمساكين وعلى فقراء القرابة وشهد شهود الموالي أنه وقفها على الفقراء والمساكين وفقراء الموالي؟ قال: فقد أوجب شهود الفقراء والمساكين لهم جميع الغلة وأوجب شهود القرابة للقرابة إذا كانوا عشرة أنفس خمسة أسداس الغلة وأوجب شهود الموالي للموالي إذا كانوا ثمانية أنفس أربعة أخماس الغلة فخذ مالاً له خمس وسدس فهو ثلاثون فيضرب للفقراء والمساكين بجميع الغلة وهو ثلاثون سهما ويضرب لفقراء القرابة بخمسة أسداس الثلاثين وذلك خمسة وعشرون سهما ويضرب لفقراء الموالى بأربعة أخماس الغلة وذلك أربعة وعشرون سهمأ فاجمع ذلك يكن تسعة وسبعين سهمأ فتقسم الغلة على هذه التسعة والسبعين سهماً فما أصاب ثلاثين من ذلك فهو للفقراء والمساكين وما أصاب خمسة وعشرين فهو لفقراء القرابة وما أصاب أربعة وعشرين فهو لفقراء الموالي كذلك يجب في القسمة في كل سنة تأتى الغلة فيها أن تنظر إلى عدد فقراء القرابة عند القسمة فتضم إليهم سهمين للفقراء والمساكين ثم تنظر كم وجب لفقراء القرابة فتضرب لهم بذلك وتنظر إلى عدد فقراء الموالي فتضم إليهم سهمين للفقراء والمساكين وينظر كم يجب لفقراء الموالي فيضرب لهم بذلك ويضرب للفقراء والمساكين بجميع الغلة وكذلك إن لم يقل الواقف لفقراء قرابتي ولكن قال لقرابتي

فإنك تعدُّ قرابته جميعاً من الأغنياء والفقراء فتضرب لهم بعددهم على ما بينا وشرحنا. قلت: أرأيت إن شهد شاهدان أن الواقف جعل أرضه هذه صدقة موقوفة لله أبدأ على الفقراء والمساكين وشهد شاهدان آخران أنه جعلها صدقة موقوفة على الفقراء والمساكين وعلى قرابته وشهد آخران أنه وقفها على الفقراء والمساكين وعلى القرابة وعلى زيد بن عبد الله وعلى ولده وولد ولده وأولاد أولادهم أبداً ما توالدوا كيف تكون القسمة بينهم؟ قال: قد أوجب شاهدا الفقراء والمساكين لهم الغلة كلها وأوجب شاهدا القرابة للقرابة إن كانوا عشرة أنفس خمسة أسداس الغلة وأوجب شاهدا زيد لزيد وولده ما يحصل لهم إذا قسمت الغلة على الفقراء والمساكين وعلى القرابة وهم عشرة وعلى زيد ومن كان مخلوقاً من ولده وولد ولده فينظر إلى عددهم فإن كان زيد وولده وولد ولده اثنى عشر نفسأ فاجمع سهامهم جميعاً فتصير أربعة وعشرين سهما للفقراء والمساكين سهمان وللقرابة عشرة أسهم ولزيد وولده اثنا عشر سهما، وهذه الاثنا عشر سهما هي نصف أربعة وعشرين سهما فيتضاربون في الغلة عند القسمة فيضرب للفقراء والمساكين بجميع الغلة وذلك أربعة وعشرون سهما، وللقرابة بخمسة أسداس الأربعة والعشرين وذلك عشرون سهما ولزيد وولده وولد ولده بنصف الأربعة والعشرين سهمأ وذلك اثنا عشر سهمأ فاجمع ذلك يكن ستة وخمسين سهمأ فتقسم الغلة على هذا فما أصاب أربعة وعشرين سهماً من ستة وخمسين سهماً من جميع الغلة فهو للفقراء والمساكين وما أصاب عشرين سهماً فهو للقرابة وما أصاب اثني عشر سهماً فهو لزيد وولده فينظر في كل سنة إلى عددهم فإن زادوا على هذا العدد ضرب

لهم بعددهم وإن نقصوا ضرب لهم بعددهم أيضاً على النقصان وكانت الغلة بينهم على ذلك. قلت: أرأيت إن انقرض قرابة الواقف أو استغنوا؟ قال: فأسقط سهامهم وأقسم الغلة على أن يضرب للفقراء والمساكين بجميعها ويضرب للموالي بما يصيبهم وكذلك يكون حال الموالي إن انقرضوا أو استغنوا فإن انقرض القرابة والموالي كانت الغلة

كلها للفقراء والمساكين.

# بــاب الرجل يقف الأرض على فلان أو على فلان أو يقول في الحج عني أو في الغزو عني

قلت: أرأيت الرجل إذا قال أرضي الكذا التي حدّها الأول ينتهي إلى كذا والثاني والثالث والرابع صدقة موقوفة لله تعالى أبداً على زيد أو على عمرو وعلى ولده وولد ولده وأولادهم أبداً ما توالدوا ومن بعدهم على المساكين ما القول في ذلك؟ قال: قد روي عن أبي حنيفة رحمه الله أنه قال في رجل أوصى فقال قد أوصيت بعبدي هذا لزيد أو لعمرو ثم مات أنه يخير الورثة أن يعطوا العبد أيهما شاؤوا من زيد وعمرو وروي عنه قول آخر أنه قال الوصية باطلة وقال أبو يوسف: يجبر الورثة أن يعطوا العبد أيهما شاؤوا من زيد وعمرو وروى عنهما أنهما قالا إذا قال قد أوصيت باحد عبدي هذين لزيد أن الورثة يجبرون على أن يعطوا زيداً أي العبدين شاؤوا من قبل أن هذه وصية لإنسان واحد والمسألة الأولى الوصية لأحد الاثنين لزيد أو لعمرو يعطوا أيهما شاؤوا.

## [مطلب قياس كثير من مسائل الوقف على الوصايا]

قال أبو بكر: إنما قاس أصحابنا كثيراً من مسائل الوقوف على الوصايا ولا نعلم في هذا رواية عن أحد من أصحابنا فالوقف في هذا الباب خاصة لا يشبه الوصية من قبل أن الوصية إنما تجب بعد موت الموصي وهذا ملك الموصي حتى يقبلها الموصى له والوقف ليس كذلك من قبل أن الوقف إذا كان في صحة الواقف وحياته وجب أن يكون قد خرج من ملكه إلى الوقف فقال<sup>(۱)</sup> إنما أجاز من أجاز من أصحابنا الوقف فلا يجوز أن يكون في الوقف اختيار للورثة لأنا إن جعلنا للورثة خياراً في ذلك فكأنه إنما صار وقفاً بعد موت الواقف وفيه علة أخرى أن الواقف لو كان أشهد على هذا الوقف على ما ذكرنا وهو حي لم يكن ذلك وقفاً صحيحاً ولم يجبر الواقف على أن يبين ما وقفه على زيد أو على عمرو، أرأيت لو قال قائل أجبر الواقف ما دام حياً على أن يبين

<sup>(</sup>۱) قوله فقال إنما الخ كذا في النسخ التي بيدنا ولعل في العبارة تحريفاً وسقطاً من النساخ ووجه الكلام قال أي أبو بكر وإنما أجاز من أجاز من أصحابنا الوقف بشرط خروجه عن ملك الواقف فلا يجوز أن يكون في الوقف اختيار الخ فتأمل. كتبه مصححه.

الرقف وعلى من هو أيلزم الواقف ذلك؟ أرأيت إن قال الواقف لا أبين ولا أجعله لأحد منهما؟ ما القول في ذلك أو قال أبطله ولا أجعله لواحد منهما؟ أرأيت الوقف إذا جعله الواقف على أن له الخيار فيه إن شاء أمضاه وإن شاء أبطله هل يجوز الوقف على هذا وقد قال من أجاز الوقف من أصحابنا أن الواقف إذا اشترط إبطال الوقف فالوقف على هذا باطل وإن مات الواقف وله الخيار في إبطاله فإن الوقف باطل وهو ميراث بين ورثته؟ أرأيت رجلاً له دار فقال قد بعت داري هذه من زيد أو عمرو بمائة دينار فقالا جميعاً قد قبلنا هذا البيع هل يكون هذا بيعاً وهل يجبر على أن يجعل الدار لأحدهما بالبيع؟ أرأيت لو كان له داران فقال قد بعت إحدى داري هاتين من زيد أو عمرو بمائة دينار هل يكون هذا بيعاً وهل يؤخذ بإمضائه لأحدهما أرأيت لو قال وهبت إحدى داري هاتين؟ لزيد أو عمرو وقد قبلا جميعاً الهبة وقبضا الدار هل تجوز هذه الهبة ولمن تكون من الرجلين فإن كانت صدقة فقال قد تصدّقت بإحدى هاتين الدارين على زيد أو على عمرو وملكته إياها فقبلا جميعاً الصدقة وقبضا إحدى الدارين هل تجوز الصدقة وهل يجبر على أن يجعلها لأحدهما؟ فأما البيع فقد قال أصحابنا لو أن رجلاً قال لرجل بعتك أحد عبدي هذين بألف درهم فقبل ذلك أن البيع فاسد لا يجوز، وكذلك لو قال قد بعت عبدي هذا من زيد أو عمرو بألف درهم فقبلا جميعاً هذا البيع أن البيع باطل لا يجوز ولا يجبر البائع على إمضاء البيع لأحدهما، أرأيت لو قال بعت هذا العبد من زيد بألف درهم أو من عمرو بمائة دينار وقالا قد قبلنا هل يكون هذا بيعاً وهل يجبر على إمضاء هذا البيع؟ فهذا كله قياس واحد وهو غير جائز وكذلك الواقف لو قال قد وقفت إحدى داريّ هاتين على فلان ومن بعده على المساكين أن هذا باطل لا يجوز، ألا ترى أنه لو قال قد بعت عبدي هذا من زيد بألف درهم أو بمائة دينار وقبل زيد وافترقا على هذا أن هذا البيع لا يجوز لأنهما افترقا على غير ثمن معلوم، وكذلك الوقف على زيد وعلى ولده وولَّد ولده أو على عمرو وولده وولد ولده ومن بعد ذلك على المساكين لا يجوز، هذا الوقف ولا يكون وقفاً حتى يبينه ويجعله مؤبداً على ما يجوز، ألا ترى أن رجلاً لو قال قد جعلت أرضى هذه صدقة موقوفة لله أبدأ على زيد وعلى ولده وولد ولده أبداً ما تناسلوا ومن بعدهم على المساكين أو قد أوصيت بثلث مالي لعمرو أنه لا يجوز واحد من هذين وهذا كله باطل.

قلت: أرأيت رجلاً قال قد جعلت أرضي هذه صدقة موقوفة لله أبداً على أهل بيت بيتي أو على قرابتي ثم من بعدهم على المساكين ما الحكم في ذلك؟ قال: أهل بيت الرجل هم من قبل أبيه من كان يناسبه إلى أقصى أب له في الإسلام وأما قرابته فهم من قبل أبيه ومن قبل أمه إلى أقصى أب يناسبه من قبل أبيه ومن قبل أمه، ففي هذا

الباب إذا قال على أهل بيتي أو على قرابتي فقد دخل أهل بيته في الوجهين جميعاً ووجب لهم الوقف فيكون الوقف جارياً لهم يأخذون غلته وأما قرابته من قبل أمه فلا يعطون على الشك شيئاً ولا يكون لهم في الوقف حق من قبل أن الوقف يكون لهم في حال إن كان أراد القرابة ويبطل عنهم إن كان أراد أهل البيت فلا يعطون من غلة هذا الوقف شيئاً على الشك. قلت: فإن قال قائل فلم لا تعمل الأمرين جميعاً فتقول إذا كان قرابته كلهم عشرة أنفس خمسة من قبل أبيه وخمسة من قبل أمه؟ فتقول إن كان أراد بالقول قرابته من قبل أمه كان لأهل بيته نصف الغلة وكان لقرابته من قبل أمه نصف الغلة هذه حال وإن كان إنما أراد بالقول أهل بيته كانت الغلة كلها لهم فلهم في حال جميع الغلة ولهم في حال نصف الغلة فنعطيهم ثلاثة أرباع الغلة ونعطي الربع الباقي للمساكين. قال: إن هذا القول ليس يلزمنا ومن يلزمنا أن نقول فيما لو قال قد جعلت أرضى هذه صدقة موقوفة لله عز وجل أبداً على عم فلان أو على خال فلان ومن بعد ذلك على المساكين أن نجعل الغلة كلها بين العم والخال لكل واحد منهما نصفها ومن بعدهما على المساكين وهذا عندنا لا يجوز من قبل أن الوقف ليس بمبتوت ولا مقطوع ألا ترى أنه لو كان حياً لم نجبره لو خاصمه العم أو الخال على أن يجعل ذلك لأحدهما فإذا كان الأمر لا يحكم به عليه لو كان حياً لم يحكم به بعد موته على الورثة لأنه لما كان له الخيار في تفويضه إلى أحدهما كان ذلك باطلاً، ألا ترى أنه لو قدّمه العم أو الخال إلى القاضي فأقاما عليه بينة بهذا القول ما كان يصنع الحاكم في هذا؟ أرأيت لو قال له الحاكم بين هذا الوقف فاجعله لأحدهما فقال لا ولكني أبطله أما كان له أن يبطله ولا يجبر على إمضائه؟ قلت: فإن قال قد جعلت أرضى هذه صدقة موقوفة لله عز وجل أبداً على عمي فلان بن فلان وعلى ولده وولد ولده أبدأ ثم من بعدهم على المساكين أو على أهل بيتي أبداً ثم من بعدهم على المساكين ما القول في ذلك؟ قال: قد خص عمه وولده بالوقف ثم قال على أهل بيتي فعمه وولده في الوجهين جميعاً يستحقون الوقف إما بأنفسهم وإما بآبائهم من أهل البيت فينظر إلى أقل ما يصيبهم وهم إذا ضممناهم إلى جماعة أهل البيت على عدد الرؤوس كم الذي يضيبهم فيجعل ذلك لهم من غلة الوقف وأما سائر أهل البيت فلا شيء لهم من غلة الوقف لأنهم يثبتون في حال وفي حال يبطل عنهم وهذا لا يشبه قوله قد جعلت أرضي هذه صدقة موقوفة لله عز وجل على زيد وعلى ولده أبدا أو على عمرو وولده أبدأ ومن بعد ذلك على المساكين من قبل أن الغلة تكون لزيد وولده في حال وتبطل عنه وعن ولده في حال وتصير لعمرو وولده في الحال الآخر وإذا كان ذلك يبطل في حال فلا يكون لهم شيء فالوقف باطل وأما قوله على عمي وولده أو على أهل بيتي ومن بعدهم على المساكين فإن عمه وولده لا يبطل ذلك عنهم من قبل أنهم من أهل البيت. قلت: فإن قال قد جعلت أرضي هذه التي حدها الأول والثاني والثالث والرابع صدقة موقوفة لله عز وجل أبداً على وجوه سماها مما لا ينقطع أو قد جعلت أرضي هذه الأخرى صدقة موقوفة لله تعالى أبداً على هذه الوجوه أو قال على وجوه أخر؟ قال: لا تكون واحدة من الأرضين وقفاً لأنا لا ندري أيّ الأرضين تجعل وقفاً.

## [مطلب وقف الأرض على أن يغزى عنه بغلتها]

قلت: فإن قال قد جعلت أرضى هذه صدقة موقوفة لله عز وجل أبدأ على أن يحج عنى بغلتها في كل سنة ما كانت الدنيا أو يغزى عني بغلتها فإن انقطع ذلك كانت الغلة للمساكين؟ قال: قد قال أبو حنيفة في رجل قال قد أوصيت بثلث مالي إلى فلان يجعله في أي أبواب البر شاء فمات فلان قبل أن يرى من ذلك شيئاً أن الوصية تبطل من قبل أن الرأي كان في ذلك إلى فلان فلما مات فلان بطل رأيه ويرجع هذا الثلث ميراثاً وقال أبو يوسف: هذا كله إنما أراد به ما عند الله تبارك وتعالى والقربة إليه فلا أرى أن أبطل هذه الوصية ولكني أجعله في أحد الوجهين(١)، ونقول في مسألة الحج والغزو أنا نجعل ذلك على مذهب أبي يوسف في أحد هذين الوجهين ولا نبطل الوصية وكذلك كل ما كان من وجوه البر مما لم يكن لإنسان بعينه، إن الحاكم ينبغي له أن يجعل وصياً في ذلك ينفذه في أحد الوجهين ولا تبطل الوصية، فإن قال قائل إن الوصية بالثلث لا تشبه الوقف من قبل أن الثلث إذا مات الموصى له وجب الثلث في الحج أو في الغزو أو في أيّ أبواب البركان فيجب أن ينفذ ذلك على ما أوصى به وأما الوقف فإن الأرض لم تصر وقفاً بعد لما كان له الخيار فيها لو كان حياً في أن يصرف ذلك فيما يرى أو يقول قد رأيت أن أبطل هذا الوقف فلا أنفذه في شيء من هذين الوجهين، وكذلك إذا قال قد جعلتها وقفاً على أن يحج عني بغلتها أو يغزى عني بغلتها أبداً، ألا ترى أنه لو قال قد جعلت أرضي هذه صدَّقة موقوفة لله عز وجل أبداً على عمي فلان وعلى ولده وولد ولده ونسله أبداً أو على المساكين أنه لم يبت هذا الوقف ولم يخرجه عن ملكه إلى أحد هذين الوجهين فكيف يجعل ذلك وقفاً؟ ألا ترى أنه لو قال قد جعلت أرضى هذه صدقة موقوفة لله عز وجل أبداً على زيد أو على زيد وعمرو فيجب في أحد هذين القولين أن يكون زيد قد ثبت وصح له ما سماه لأنه إن كان وحده وجب الوقف له كله كانت غلته عليه وبعده على المساكين أو تكون غلته عليه وعلى عمرو فزيد قد ثبت في الوجهين جميعاً؟ قلت: فما ترى أن تجعل لزيد من هذا الوقف؟ قال: أما على قول من يقول بأنه يستحق الكل في حال والنصف في حال

<sup>(</sup>١) قوله أحد الوجهين الظاهر أحد الوجوه وكذلك القول فيما سيأتي. كتبه مصححه.

فإنه يجعل لزيد من هذا الوقف ثلاثة أرباع غلة هذا الوقف، وأما على القول الآخر فإنه يقول لا أجعل لزيد إلا ما أستيقن أنه له فأجعل له نصف الغلة وهو أقل الأمرين وإذا حمل على هذا القياس بطل(١١)، ألا ترى أنه لو شهد رجل أنه وقف هذه الأرض على زيد ما دام حياً ومن بعده على المساكين وشهد آخر أنه وقفها على زيد وعمرو ومن بعدهما على المساكين أنى أحكم لزيد بنصف غلة هذا الوقف من قبل أنهما قد أجمعا عليه؟ قلت: فما تقول في رجل قال قد أوصيت بثلث مالي لزيد أو لزيد وعمرو ثم مات ما القول في ذلك؟ قال: أما قياس قول أبي يوسف فإنه يقال للورثة إن شئتم فاجعلوا هذا الثلث لزيد وإن شئتم فاجعلوه لزيد وعمرو فأي ذلك فعلوه فهو جائز. قلت: فإن كان الورثة ابنين للميت فقال أحدهما أرى أن أجعله كله لزيد وقال الآخر أرى أن أجعله كله لزيد وعمرو؟ قال: يقال لهما أجمعا على شيء واحد فإذا أجمعا على شيء واحد نفذه الحاكم. قلت: فإن قالا هذا القول ثم لم يجمعا على شيء حتى مات أحدهما؟ قال: فوارث الميت منهما يقوم في ذلك مقام الميت فإن لم يكن له وارث إلا أخوه أنفذ الثلث على ما قال هذا الحي الباقي منهما. قلت: فإن أوصى بالثلث على ما قلنا ثم مات ولا وارث له(٢)؟ قال: القياس أن تكون الوصية باطلة ويرجع الثلث ميراثاً إلى الورثة من قبل أن قول أبي يوسف أنه يقال للورثة أعطوا الثلث أيّ الرجلين شئتم إنما هو استحسان ليس بقياس لأن الثلث إنما هو شيء أطلق للميت أن يوصي به فلما قال قد أوصيت بثلث مالى لزيد أو لعمرو فلم يوجبه لأحدهما فيكون له فلما لم يفعل ذلك فيجب أن يكون ذلك مردوداً على الورثة، وإما أن يقال في وارثين جعل لأحدهما فليس يجب على هذا أن يقول كل هذا الثلث لي فلا أرى أن أجعله لواحد من هذين الرجلين وإن كان إنما هو شيء للميت فإن ثلثه لمن أوصى له به فيجب أن يسلم ذلك له وإن لم يكن أوجبه لأحدهما فهو لي فيرد إليّ، ألا ترى أنه لو امتنع فقال لا أجعله لأحدهما هل تجبره على ذلك وتحبسه حتى يفعل ذلك؟ قال: فليس هذا من الحقوق الواجبة عليه فأحبسه حتى يفعل ذلك وإنما هذا استحسان، وأما أمر الوقف هو أشكل وأغمض من أمر الوصية بالثلث من قبل أن الثلث يجب بعد الموت من قبل أن للموصي أن يبطل ذلك ويرجع عنه والوقف يحتاج أن يقطعه ويبته على أمر يجوز فيه الوقف، ألا ترى أنه لو قال قد جعلت أرضى هذه صدقة موقوفة لله عز وجل أبداً على أن غلتها للمساكين أبداً ما دامت الدنيا وعلى أني

<sup>(</sup>١) قوله بطل أي الزائد على النصف كذا بهامش الأصل.

 <sup>(</sup>۲) قوله ولا وارث له ينافيه قوله بعد ويرجع الثلث ميراثاً إلى الورثة وقوله فيجب أن يكون مردوداً على
 الورثة والظاهر أن يقال له وارث والله أعلم. اهـ من هامش الأصل. كتبه مصححه.

بالخيار في ذلك شهراً فمات قبل أن يمضى الشهر فهل تكون هذه الأرض وقفاً؟ قال: لا تكون وقفاً حتى يجعلها مبتوتة مقطوعة لأنه ما دام فيها بالخيار فهي على ملكه وما كان على ملكه فليس بوقف فإن قال قائل هو إذا جعلها مبتوتة ولم يكن فيها خيار وجعل آخرها للمساكين إلى ملك من خرجت؟ فإنه يقال له قد خرجت من ملكه وإن لم تكن خرجت إلى ملك أحد من الناس فقد صارت وقفاً لا يقدر أن يرجع فيها وإذا جعلها على أنه بالخيار في هذا الوقف فلم يخرجها من ملكه وإنما يقاس الوقف على أمر المساجد، ألا ترى أن الرجل إذا جعل داره مسجداً أو بناها كما تبنى المساجد وأذن للناس في الصلاة فيه فصلوا فيه فقد صار مسجداً وخرج من ملكه وإن لم يخرج إلى ملك أحد من الناس وليس له الرجوع فيه؟ ولو أن رجلاً قال قد جعلت أرضي هذه صدقة موقوفة لله عز وجل أبداً على المساكين وإلا قد جعلت أرضي هذه الأخرى صدقة موقوفة لله عز وجل أبداً على المساكين لم تكن واحدة من الأرضين وقفاً وكان هذا الكلام باطلاً، فقد روى محمد بن الحسن في النوادر عن أبي يوسف أنه قال في رجل قال قد أوصيت لفلان بثلث مالى وإلا فقد أوصيت به لفلان لرجل آخر أن قوله «وإلا» بمنزلة قوله «أو» فيقال للورثة ادفعوا الثلث إلى أيهما شئتم، وكذلك لو قال لامرأتين له هذه طالق وإلا فهذه قال هو بمنزلة قوله أو هذه ويكون له أن يوقع الطلاق على أيهما شاء وكذلك إن قال عبده هذا حر وإلا فهذا أن الخيار إليه فيوقع العتق على أيهما شاء، قال محمد إذا قال قد أوصيت بثلث مالي لفلان وإلا فقد أوصيت به لفلان أن الثلث للأول منهما وكذلك الطلاق والعتاق تطلق الأولى منهما ويعتق الأول من العبدين إذا وقع التخيير ووجب له أن يختار أيهما شاء وكذلك الوقف قياس على الوصية بثلث ماله يبطل الوقف على مذهب أبي يوسف، وأما على مذهب محمد فإنه إن قال قائل تكون الأرض الأولى موقوفة فهو بعيد ليس بقياس والوقف يحتاج أن يكون مقطوعاً قد أبت وخرج من ملك الواقف له إلى الوقف وأمضاه، فإذا لم يفعل الواقف ذلك وكان منه هذا القول على الشك فلم يجب الوقف في واحدة من الأرضين وهذا يفسد في البيوع والإجارات والهبات وما أشبه ذلك من الأمور، وإنما وقف أصحاب النبي ﷺ ما وقفوه مؤبداً مبتوتاً باقياً على وجه الدهر فما كان على تلك الحال فهو جائز وما خالف ذلك مما يدخل فيه الخيار كان له أن يبطله وما كان له أن يبطله فلم يخرجه من ملكه، ألا ترى أن محمد بن الحسن قال لا يصح الوقف حتى يكون محوزاً مقسوماً وحتى يخرجه من يده إلى يد غيره فيقبضه للوقف وحتى يكون آخره للمساكين ولا يستثنى لنفسه منه شيئاً فالوقف على هذه السبل التي وصفناها قد خرج ذلك منه إلى غيره مخرج الوقوف لأني أستحسن في الوصية أن نقول للورثة أعطوا الثلث أيّ الرجلين شئتم وإنه لا يجوز أن يستحسن ذلك في الوقف، ألا ترى أن رجلاً

لو قال قد جعلت أرضى هذه صدقة موقوفة لله أبداً على المساكين إن شاء فلان ذلك ثم مات الواقف ثم شاء فلان هل يجوز هذا الوقف وقد مات الواقف ولم يقطع الأمر فيه؟ قال: هذا لا يجوز ولا تكون هذه الأرض وقفاً وكذلك إذا قال الرجل قد جعلت هذه الأرض وقفاً مؤبداً على زيد أو عمرو لم يجز أن يقال لوارئه اجعلها وقفاً على أي الرجلين شئت وكذلك لو قال قد جعلت أرضي هذه صدقة موقوفة أبدأ أو جعلت أرضى هذه الأخرى صدقة موقوفة لله عز وجل أبدأ على المساكين فإنه لا يجوز أن يقال لوارثه اجعل أي الأرضين شئت وقفاً من قبل أن الواقف لما مات صارت الأرضان جميعاً ميراثاً للوارث ألا ترى أنه لو كان عليه دين يحيط بما له لبيعت هاتان الأرضان في الدين وإن لم يكن عليه دين ولكنه أوصى لرجل بثلث ماله كان للموصى له ثلث جميع ما ترك ويدخل ثلث هاتين الأرضين في وصية صاحب الثلث ولو قال رجل جعلت أرضى هذه صدقة موقوفة لله عز وجل أبداً على المساكين أو قد أوصيت بهذه الأرض لزيد وهي تخرج من ثلثه أنه لا يجوز أن يقال لوارث هذا الرجل إن شئت فاجعل هذه الأرض وقفاً وإنَّ شئت فاجعلها وصية لزيد، فإن قال قائل هذا موقوف على الوارث يوجب أي الأمرين شاء فإنه يقال له أرأيت إن قال قد اخترت أن تكون هذه الأرض وقفاً على المساكين على ما جعلها الواقف هل تكون وقفاً في الصحة من جميع المال؟ فإن قال نعم فقد ناقض لأنه ما كان وقفاً في الصحة من جميع المال فلا قول للوارث فيه، وإن قال تكون وقفاً من الثلث فقد رجع إلى أن قال إن لم يجز ذلك الوارث لم يجز منه شيء لأنه لما قال إن الخيار في ذلك إلى الوارث فقد زعم أن قول الرجل الواقف لم ينقطع به شيء إنما يجب بما يختاره الوارث ويقوله، وكذلك لو أن رجلاً قال قد جعلت أرضى هذه صدقة موقوفة لله عز وجل أبداً على زيد وعلى ولده وولد ولده أبدأ ما تناسلوا ومن بعدهم على المساكين أو يحج عني بغلتها أبدأ في كل سنة ففي أيّ الأمرين تجعل هذه الأرض؟ قال: هذا باطل ولا تكون هذه الأرض وقفاً هی میراث بین ورثته.

#### باب

# الرجل يقف الأرض على قوم على أنه إن احتاج قرابته إلى ذلك ردّت غلة الوقف عليهم فاحتاج بعض القرابة ولم يحتاجوا كلهم

قال أبو بكر رحمه الله: ولو أن رجلاً وقف أرضاً له وقفاً صحيحاً وقال في كتاب وقفه قد جعلت أرضي هذه صدقة موقوفة لله عز وجل أبدأ على زيد وعلى ولده وولد ولده ونسله أبدأ ما تناسلوا ومن بعدهم على المساكين على أنه إن احتاج قرابتي رد هذا الوقف عليهم وكانت غلته لهم وكان قرابته جماعة فاحتاج بعضهم وبعضهم أغنياء؟ قال: يرد هذا الوقف على من احتاج من قرابته. قلت: ولم كان هذا هكذا ولو قال(١) إذا احتاج قرابتي إلى هذا الوقف رد ذلك عليهم فإن احتاج بعضهم فلم لا كان هذا على أنه إن احتاج جميع قرابته ردت غلة الوقف عليهم وإن لم يحتج كلهم لم يرد ذلك على من احتاج منهم؟ قال: من قبل أنه إنما قصد في هذا إلى الرد على المحتاجين منهم فإن احتاج بعضهم رد ذلك على من احتاج منهم. قلت: فإن لم يقل هكذا ولكنه قال إن احتاج ولد زيد بن عبد الله ردَّت غلة هذا الوقف على عمرو ما كان حياً وكان ولد زيد جماعة فاحتاج بعضهم هل تردّ غلة هذا الوقف على عمرو؟ قال: لم أردّ ذلك على عمرو إلا أن يحتاج ولد زيد كلهم ولا يشبه هذا الوجه الأول لأن هذا لم يقصد برد الغلة على أهل الحاجة وإنما قصد بردها إلى عمرو وإن كان عمرو غنياً أو محتاجاً فلما كان القصد منه أن يرد الغلة إلى عمرو لا على أهل الحاجة ولا على أهل الغنى كان هذا عندنا بمنزلة قوله قد جعلت هذه الأرض صدقة موقوفة على المساكين ما دام ولد زيد أحياء فإذا ماتوا ردت غلة هذا الوقف على عمرو فهذا على ما شرطه فإن مات بعض ولد زيد وبقي بعضهم لم ترد الغلة حتى يموت كل ولد زيد ألا ترى أن رجلاً لو جعل أرضاً له صدقة موقوفة على زيد وولده وولد ولده ونسله وعقبه أبداً ما تناسلوا، فإن احتاج ولدي أو ولد ولدي ردت غلة هذا الوقف عليهم فاحتاج بعض ولده أو بعض ولد ولده ولم يحتج كلهم أنى أرد غلة هذا الوقف على المحتاجين من ولده وكان ذلك جارياً لمن احتاج منهم ما كانوا إليه محتاجين

<sup>(</sup>١) قوله ولو قال إلى قوله فإن احتاج بعضهم ثابت في جميع النسخ ولا حاجة إليه كذا بهامش الأصل. كتبه

وكذلك قرابته ومواليه إذا اشترط فقال إن احتاج موالي أو قال إن احتاج قرابتي وكان مواليه مائة إنسان وكان قرابته مائة إنسان فاحتاجوا جميعاً إلا واحداً منهم أني أرد غلة هذا الوقف على من احتاج منهم لأن قصده في هذا أن يرد ذلك على أهل الحاجة. قلت: فما تقول إن كان شرط هذا الشرط فاحتاج بعض ولده فرددت ذلك عليهم ثم استغنوا أو استغنى بعضهم؟ قال: تكون الغلة لمن بقي من أهل الحاجة منهم ألا ترى أنه لو احتاج ولده كلهم فردت غلة الوقف عليهم ثم استغنى بعضهم فإنه يقطع عنه ما كان يأخذ من غلة هذا الوقف، وهذا يلزم من قال أن الرجل إذا قال فإن احتاج قرابتي رد ذلك عليهم فاحتاج بعضهم أني لا أرد ذلك على من احتاج منهم حتى يحتاج كلهم فينبغي في ذلك إذا قال فإن احتاج قرابتي إلى ذلك رد عليهم فاحتاج جميع قرابته أليس قلت أني أرد ذلك عليهم؟ قال: بلى. قلت: فما تقول إذا رددت ذلك عليهم ثم استغنى بعضهم فينبغي أن يقطع ذلك عمن كان محتاجاً منهم لأن هذا إنما هو على حاجة جماعتهم كلهم (١)

قلت: فما تقول إن وقف وقفاً صحيحاً وقال إن احتاج زيد وولده أجري على زيد من غلة وقفي هذا في كل سنة ألف درهم وكان ولد زيد خمسة أنفس فاحتاج منهم ثلاثة أنفس ما القول في ذلك؟ قال: لا يجرى على زيد من غلة الوقف شيء من قبل أنه لم يقصد إلى الإجراء على زيد لا لحاجة زيد ولا لغناه إلا أن يحتاج جميع ولد زيد وليس المذهب في هذا على حاجة بعضهم دون بعض ألا ترى أن أصحابنا قالوا في رجل أوصى فقال يخدم عبدي سالم ورثتي سنة ثم يعتق سالم بعد ذلك فمات بعض ورثته قبل تمام السنة أن وصيته بعتق سالم تبطل لأنه شرط أن يخدم ورثته سنة فلما لم تتم خدمته لهم سنة على ما شرط فإن وصيته بالعتق تبطل. قلت: فما تقول في رجل وقف ضيعة له وقفاً صحيحاً على أنه من سكن ببغداد من قرابته أجرى عليهم من غلة هذا الوقف في كل سنة ما يقوتهم فكان ببغداد من قرابته قوم يسكنونها ثم قدم سكن ببغداد من قرابته ما يقوتهم ممن كان يسكنونها؟ قال: يجرى على جميع من سكن ببغداد من قرابته ما يقوتهم ممن كان يسكن قبل ذلك وممن قدم وسكن. قلت: فإن قال يجرى على من احتاج من قرابتي من غلة هذا الوقف على كل واحد منهم ما يقوته وقرابة احتاجوا بعد ذلك؟ قال: يجرى على جماعتهم ممن كان محتاجاً يوم وقف الوقف وقرابة احتاجوا بعد ذلك؟ قال:

قلت: فإن قال قائل إنما هذا على من احتاج بعد الوقف ولا يكون لمن كان محتاجاً قبل ذلك شيء فإنه يقال له فما تقول في مولود من قرابته ولد بعد ذلك هل

<sup>(</sup>١) هنا يظهر نقص ولعله كلمة «قال».

يجرى عليه من غلة هذا الوقف ما يقويه؟ فإن قال نعم فقد ترك قوله وإن قال لا يجرى عليه لأن هذا لم يكن غنياً قيل له فإن كان يوم وقف هذا الوقف كان له قرابة مماليك لقوم فأعتقوا بعد أن وقف هذا الوقف هل يدخلون في غلة هذا الوقف فيجرى عليهم ما شرط من القوت فإن قال هؤلاء بمنزلة المولود ما لزم في المولود لزم في هؤلاء الذين أعتقوا والوجه في هذا عندنا أن كل ما يشترط الواقف مما يكون على سبيل الفقر والحاجة فإنه إذا احتاج بعض قرابته أو بعض مواليه أو بعض ولده الذين استثنى لهم فقال إن احتاج قرابتي أو موالي أو ولدي ردّ ذلك عليهم فإن احتاج بعضهم لم ينتظر بهم أن يحتاج الباقون ولكنه يرد ذلك على من احتاج والباقون(١) أو بعضهم كانوا مع أولئك الأوّلين ويجرى عليهم من غلة هذا الوقف ما شرط من الإجراء، وفي هذا علة أخرى لو قال فإن احتاج قرابتي أو ولدي ترد عليهم غلة هذا الوقف فكان قرابته أو ولده عشرين إنساناً فاحتاج بعضهم وبعضهم أغنياء لم يحتاجوا فإن قلت لا يجري على من احتاج منهم لأنه قد بقي بعضهم لم يحتج حتى ينظر ما يكون من حال الأغنياء فإن احتاج الأغنياء أجريت على جميعهم وإن لم يحتج الأغنياء لم يجر على الفقراء، فقال له ما تقول إن احتاج بعضهم وبعضهم أغنياء لم يحتاجوا أليس تقول أنك لا تجري على المحتاجين حتى تنظر ما يكون من حال الأغنياء؟ قال: بلى. قلت: فإن انتظرت ما يكون من حال الأغنياء فاحتاج الأغنياء واستغنى أولئك الذين كانوا قد احتاجوا فهل تجري على هؤلاء الذين كانوا أغنياء فاحتاجوا فإن قال نعم أجري عليهم فقد ترك قوله لأنه يجري على قوم منهم قد احتاجوا ويمنع الذين قد استغنوا وإن قال لا أجري على هؤلاء الذين قد احتاجوا قيل له فإنه لا يخلو أن يكون في قرابته قوم محتاجون وقوم أغنياء ولا تردّ غلة هذا الوقف عليهم أبداً فما معنى اشتراط الواقف ما اشترط من ذلك وهذه الغلة لا ترجع إلى ولد الواقف ولا إلى قرابته واشتراط الواقف أن يرد على ولده إن احتاجوا؟ فالسبيل في هذا عندنا أنه إذا احتاج بعض الولد أو بعض القرابة أو بعض الموالي أنه ترد الغلة إليهم وليس هذا عندنا على حاجة جماعتهم لأنهم لو حملوا على هذا لضاق الأمر عليهم ولم ترد غلة هذا الوقف عليهم أبداً. قلت: فما تقول إن كان الواقف جعل هذه الأرض صدقة موقوفة لله عز وجل أبداً على زيد وعلى ولده وولد ولده ونسله أبداً ما تناسلوا ومن بعدهم على المساكين على أنه إن احتاج ولده أو ولد ولده أبداً ما تناسلوا ردّت غلة هذا الوقف عليهم فأخذ الغلة زيد وولده وولد ولده زماناً ثم قال ولد الواقف أو ولد ولده وإن سفلوا قد احتجنا وافتقرنا فيجب أن ترد غلة هذا الوقف علينا وقال زيد ومن كان من ولده وولد ولده لستم محتاجين إلى غلة هذا

<sup>(</sup>١) قوله والباقون أو بعضهم كانوا الخ أي إذا احتاجوا كانوا الخ. كتبه مصححه.

الوقف ما القول في ذلك؟ قال: على هؤلاء الذين يقولون قد احتجنا أن يثبتوا أنهم قد احتاجوا.

## [مطلب كيفية ثبوت الحاجة للدخول في الوقف]

قلت: فكيف تثبت حاجتهم؟ قال: كما يثبت عدم الرجل عند الحاكم لتفليسه فهذا مثل ذلك ألا ترى أنه لو قال قد جعلت غلة هذا الوقف على الفقراء من قرابتي أن الغلة تكون لمن كان فقيراً من قرابته من كان منهم فقيراً يوم وقف الواقف ومن يحدث منهم بعد ذلك إلى أن ينقرضوا ولو كان هذا على ما قال من خالف هذا القول لكانت الغلة إنما تكون لمن كان فقيراً يوم وقف الواقف وحجتنا في ذلك ما فعله عمر رضي الله عنه في السهم الذي جعله لقرابته في وقفه أنه جار لقرابته إلى يوم القيامة، ألا ترى أن رجلاً لو جعل أرضاً له صدقة موقوفة على أهل الصلاح من ولده وولد ولده ونسله وعقبه أبداً ما تناسلوا كانت الغلة لأهل الصلاح منهم على ما شرط من كان منهم ومن يحدث منهم من أهل الصلاح ولا تكون لمن كان منهم صالحاً يوم وقف هذا الوقف ولكنها تكون لهم ولمن يحدث من ولده وولد ولده ونسله وعقبه أبداً من أهل الصلاح وكذلك القرابة والموالى وكذلك ولد زيد وولد ولده؟ وكذلك رجل لو قال قد جعلت أرضى هذه صدقة موقوفة لله عز وجل أبداً على المساكين فإذا مات فلان بن فلان كانت غلة هذا الوقف على المساكين فهو على ما شرط من ذلك. قلت: فما معنى قوله فإذا مات فلان رجعت غلة هذا الوقف على المساكين وليس لفلان هذا في ذلك منفعة؟ قال: هذا هو شيء شرطه على هذا الوجه واشتراطه في ذلك جائز ألا ترى أنه لو قال تكون غلة هذا الوقف للمساكين خمس سنين ثم من بعد ذلك تجري غلته على قرابتي ما بقي منهم أحد فإذا انقرضوا ولم يبق منهم أحد كانت غلة هذا الوقف للمساكين أبداً أن ذلك جائز؟ قلت: فما تقول إن لم يبق من قرابته إلا واحد هل تكون غلة هذا الوقف لذلك الواحد فإذا مات الواحد صارت الغلة للمساكين؟ قال: هو على ما شرط من ذلك. قلت: فلم قلت أنه إذا بقي منهم واحد كانت غلة هذا الوقف جارية على ذلك الواحد؟ قال: ألا ترى أنه لو قال قد جعلت أرضى هذه صدقة موقوفة على قرابتي فإذا انقرضوا كانت الغلة على المساكين فلم يكن له من القرابة إلا رجل واحد؟ قال: تكون غلة هذا الوقف كلها لذلك الواحد لأنه يسمى الواحد قرابة فلان والقرابة في هذا بمنزلة ولد زيد ولو لم يكن لزيد إلا ولد واحد كانت غلة الوقف لذلك الواحد. قلت: أرأيت لو قال قد جعلت أرضى هذه صدقة موقوفة لله عز وجل أبدأ تفرق غلتها في المساكين فإن احتاج جيراني ردّت غلة هذه الصدقة عليهم وفرقت فيهم فاحتاج بعض جيرانه وبعضهم أغنياء هل ترد الغلة على المحتاجين من جيرانه؟ قال: نعم ترد غلة هذا الوقف على فقراء جيرانه وهم أحق بذلك من سائر المساكين. قلت: فما تقول إن كان جعل الأرض موقوفة على أن يحج عنه بغلتها في كل سنة أبداً وقال فإن احتاج جيراني ردت غلة هذا الوقف عليهم فاحتاج بعضهم؟ قال: ترد الغلة على من احتاج منهم وإنما هذا على حاجة من احتاج منهم. قلت: أرأيت إن قال إن كان في غلة هذا الوقف فضل يحج عني بذلك ففرق في جيرانه فأعطي فقراؤهم بقدر القوت فبلغ مقدار القوت من ذلك وفضلت فضلة؟ قال: يحج عنه بذلك على ما اشترط إن كان ذلك يبلغ مقدار ما يحج به عنه وإن لم يفضل ما بحج به عنه من الموضع الذي قال فإنه يحج به عنه من حيث يبلغ.

# بــاب الرجل يشتري الأرض بيعاً فاسدا فيقفها

قلت: أرأيت الرجل إذا اشترى أرضاً أو داراً بيعاً فاسدا وقبضها فوقفها وقفاً صحيحاً؟ قال: الوقف جائز ويضمن قيمتها لبائعها ويرجع بالثمن. قلت: فإن وقفها قبل أن يقبضها؟ قال: الوقف باطل لا يجوز ألا ترى أنه لو اشترى عبداً أو أمة وقبض الذي اشترى وأعتقه أن عتقه جائز وإن أعتقه قبل أن يقبضه لم يجز عتقه فكذلك الوقف. قلت: أرأيت إن اشترى داراً بيعاً فاسداً وقبضها ووقفها وقفاً صحيحاً فغرم قيمتها لبائعها وقبضها منه ثم جاء شفيع لهذه الدار هل له أن يأخذها بالشفعة؟ قال: نعم ينقض الوقف ويأخذها الشفيع من المشتري بالقيمة التي غرمها ألا ترى أن رجلاً لو اشترى داراً بيعاً صحيحاً فوقفها وقفاً صحيحاً ثم جاء شفيع لها فطلبها بالشفعة أن له أن يأخذها ويبطل الوقف فيها؟ فإذا كان للشفيع أن يأخذها في البيع الصحيح فهو في البيع الفاسد أحرى أن يأخذها، وقد قال أصحابنا في رجل اشترى براحا(١) بيعاً فاسداً فبناه داراً ثم جاء شفيع لهذا البراح أنه يقال للمشتري اقلع بناءك وسلم البراح إلى الشفيع بالقيمة التي غرمتها للبائع، وقال أبو يوسف أستحسن أن أقول للشفيع إن شئت فخذ الدار كلها بالقيمة التي غرمها المشتري للبائع وبقيمة البناء وإن شئت فدع هذا في البيع الصحيح بالثمن وبقيمة البناء فعلى قول من قال أنه يقال للمشتري اقلع بناءك وسلم البراح للشفيع فقلع بناءه فقال البائع إذا كنت تأمر المشتري بقلع بنائه فقلعه فأنا أحق ببراحي إذ كان قد عاد إلى حالته الأولى من قبل أن البيع الذي كان بيني وبين هذا المشتري لم تجب فيه شفعة، وقال أصحابنا إذا كان قضى للبائع بقيمة البراح وقبضها فقد تم البيع بالقيمة والشفيع أولى بها وإن لم يكن قضي له بالقيمة فالبائع أولى منه بها. قلت: فلم توجب في هذا شفعة وأصل البيع وعقدته عقدة لا تجب فيها الشفعة؟ قال: ألا ترى أن رجلاً لو باع داراً له من رجل على أن البائع بالخيار في هذا البيع شهراً أو سنة أو أكثر من ذلك أو أقل أنه لا شفعة في هذا الوقت فإذا اختار البائع المبيع أو مات قبل أن يبطل أو يحدث فيه حدثاً يكون فيه نقض للبيع فللشفيع الشفعة، وكذلك البيع الفاسد هو بمنزلة البيع على أن البائع بالخيار، وكذلك لو اشترى داراً بيعاً صحيحاً أو فاسداً واتخذها مسجداً لله تعالى وصلى الناس فيها ثم جاء شفيع لهذه الدار أن له أن يأخذها بالشفعة فيها وهو أحق بها.

<sup>(</sup>١) البراح المكان الذي لا سترة فيه من شجر أو غيره كذا في المغرب. كتبه مصححه.

قلت: أرأيت رجلاً اشترى من رجل داراً وقبضها فوقفها وقفاً صحيحاً ثم وجد بها عيباً؟ قال: يرجع بنقصان العيب. قلت: ولم كان له أن يرجع بنقصان العيب وأنت تقول إن ملكه قد زال عنها إلى الوقف ولم يزل إلى ملك مالك؟ قال: ألا ترى أن رجلاً لو اشترى عبداً فأعتقه ثم أصاب به عيباً أن له أن يرجع بنقصان العيب وإن كان ملكه قد زال عنه لأنه لم يزل إلى ملك مالك؟ قلت: فما حال النقصان الذي يرجع به في الدار التي وقفها؟ قال: يصنع به ما بدا له. قلت: ولم لا تأمره أن يشتري بالنقصان ما يضمه إلى هذا الوقف؟ قال: من قبل أن نقصان العيب لم يدخل في الوقف. قلت: فما تقول إن اشترى بدنة فقلدها وجللها ثم وجد بها عيباً؟ قال: لا يقدر أن يردها لما قد أحدثه فيها وله أن يرجع بنقصان العيب والبدنة لم يزل ملكه عنها لأنه لو مات كانت ميراثاً بين ورثته. قلت: أرأيت إن اشترى أرضاً بدار فوقف الأرض مشتريها ثم وجد بها عيباً هل له أن يرجع بنقصان العيب في الدار؟ قال: نعم. قلت: فإن وجد المشتري للدار بالدار عيباً؟ قال: إن شاء يردها ويرجع بقيمة أرضه يوم قبضها الذي اشتراها. قلت: فإن وقف مشتري الأرض ووقف مشتري الدار ثم وجد كل واحد منهما بما اشترى عيباً؟ قال: يرجع كل واحد منهما على صاحبه بنقصان العيب في الذي باعه وتفسير ذلك إن وجد مشتري الأرض بالأرض عيباً ينقصها الخمس رجع بخمس قيمة الدار وإن وجد مشترى الدار بالدار عيباً ينقصها السدس من قيمتها رجع بسدس قيمة الأرض.

قلت: أرأيت رجلاً اشترى أرضاً بيعاً صحيحاً فلم يقبضها ولم ينقد الثمن حتى وقفها؟ قال: إن نقد الثمن جاز الوقف فيها وإن لم ينقد الثمن حتى مات باع القاضي هذه الأرض وأعطى البائع ثمنها الذي اشتراها به الواقف فإن فضل من الثمن شيء فهو لورثة المشتري ويؤمرون أن يتصدقوا به لأنه ربح ما لم يضمنه صاحبهم وإن كان فيه نقصان كان النقصان في مال الميت. قلت: فإن اشتراها بميتة أو حر وقبضها ثم وقفها؟ قال: البيع باطل والوقف باطل. قلت: فلو أن رجلاً وقف داراً له وهي رهن في يدي رجل؟ قال: إن افتكها فالوقف جائز وإن لم يفتكها فالوقف لا يجوز. قلت: فإن آجر داراً له سنة أو أكثر من ذلك ثم وقفها؟ قال: الوقف في الإجارة جائز فإذا انقضت هذه الإجارة كانت الأرض وقفاً. قلت: فما الفرق بين الرهن وبين الإجارة وهذا ممنوع عن الرهن وممنوع عما آجر؟ قال: من قبل أن الإجارة تنقض بالعيب، ألا ترى أن أصحابنا قالوا في رجل اشترى عبداً وقبضه وآجره من رجل سنة ثم وجد به عيباً أن له أن يبطل الإجارة ويرد بالعيب؟ وكذلك الأرض أو الدار إذا اشتراها وآجرها ثم وجد بها عيباً أبطل الإجارة وردها بالعيب؟ ولو اشترى داراً وقبضها ورهنها ثم وجد بها عيباً أبطل الإجارة وردها بالعيب؟ ولو اشترى داراً وقبضها ورهنها ثم وجد بها عيباً لم يبطل الرهن ولم يكن له أن يرجع بأرش العيب فيها؟ قلت: أرأيت إذا

اشترى الرجل أرضاً وقبضها ثم مات فوقفها وارثه وليس له مال يؤدي إلى البائع ثمنها منه إلا هذه الأرض ولا يمكن إلا بيع الأرض كلها؟ قال: تباع الأرض كلها ويؤدى الثمن إلى البائع فإن كان الثمن ألف درهم وبيعت بألف ومائة درهم دفع إلى البائع ألف درهم وكانت المائة لوارث الميت. قلت: فإن كانت قيمة الأرض ألفاً ومائة؟ قال: إذا لم يمكن إلا بيعها كلها بعتها وأبطلت الوقف ولو كان هذا عبداً قيمته ألف ومائة أعتقه الوارث جوّزت عتقه وضمنته قضاء الدين وهو ألف درهم وما بقي فهو له. قلت: فإن اشترى رجل داراً وقبضها بغير إذن البائع ووقفها ولم ينقد الثمن؟ قال: إن دفع الثمن أو سلم له البائع القبض جاز الوقف وإلا فالوقف باطل. قلت: فإن اشترى رجل داراً وقبضها فوقفها أو أكثر من ذلك أو أقل؟ قال: الوقف فيما لم يستحق منها جائز ويرجع بثمن ما استحق منها فيكون له يصنع به ما بدا له.

قلت: أرأيت إذا اشترى الرجل أرضاً بيعاً فاسداً وقبضها فوقفها وقفاً فاسداً؟ قال: البيع ينقض والوقف ينقض وتردّ إلى صاحبها، ألا ترى أنه لو اشترى أرضاً بيعاً فاسداً وقبضها وباعها بيعاً فاسداً أن البيعين جميعاً ينقضان؟ قلت: أرأيت إذا اشترى رجل أرضاً بيعاً فاسداً فوقف نصفها أو ثلثها؟ قال: الوقف فيها جائز وما بقي منها ردّ إلى البائع ويعطيه قيمة ما جاز الوقف فيه. قلت: أرأيت إذا اشترى أرضاً بيعاً فاسداً وقبضها فوقفها على البائع؟ قال: الوقف جائز. قلت: قإن اشترى أرضاً بيعاً فاسداً وتسلمها المشترى ثم وقفها البائع؟ قال: وقفه إياها باطل. قلت: فإن ارتجعها وفسخ البيع فيها؟ قال: وقفه إياها باطل . قلت: فإن كان باعها بيعاً فاسداً فلم يسلمها إلى المشتري حتى وقفها البائع؟ قال: وقفه إياها جائز وهذا نقض للبيع. قلت: فإن اشترى أرضاً بيعاً صحيحاً وقبضها فوقفها ثم استحقها مستحق فأجاز البيع فيها؟ قال: يجوز البيع ويبطل الوقف من قبل أنه وقفها وهو لا يملكها، ألا ترى أنه لو اشترى من رجل عبداً فأعتقه ثم استحقه مستحق فأجاز المستحق البيع أن البيع جائز والعتق باطل؟ وكذلك لو أن رجلاً اشترى من رجل أرضاً بيعاً صحيحاً على أن البائع بالخيار وقبضها المشتري فوقفها قبل مضي وقت الخيار ثم أجاز البائع البيع فإن البيع جائز والوقف باطل. قلت: فإن اشترى أرضاً فوقفها على المساكين فاستحقها رجل فضمن المشتري قيمتها؟ قال: يجوز البيع والوقف جميعاً. قلت: وكذلك لو كان مكان الأرض عبد فأعتقه المشتري واستحقه مستحق فضمن المشتري قيمته (١) جاز البيع

<sup>(</sup>۱) فضمن المشتري كذا هو ثابت في النسخ وصوابه البائع قال هلال قلت أرأيت رجلاً اشترى من رجل أرضاً فوقفها على المساكين بعدما قبضها ثم استحقها رجل فضمن البائع القيمة، قال فقد أجاز البيع والوقف جائز قلت وكذلك لو كان مكان الأرض عبد فأعتقه المشتري جوزت البيع والعتق؟ قال نعم قلت أرأيت لو ضمن المشتري المستحق القيمة، قال فالوقف باطل قلت ولم قلت ذلك؟ قال لأن البيع=

والعتق جميعاً. قلت: فإن اشترى أرضاً بيعاً فاسداً وقبضها فوقف نصفها مشاعاً وقفاً صحيحاً أو وقف منها نصفاً معلوماً وبقي النصف الآخر في يديه؟ قال: إن شاء البائع أخذ النصف الذي في يدي المشتري وضمنه قيمة النصف الذي وقفه فذاك له. قلت: فإن اشتراها شراء صحيحاً وقبضها فوقف نصفها وقفاً صحيحاً ثم وجد بها عيباً؟ قال: على مذهب أبي حنيفة لا يقدر أن يرد النصف الذي في يديه ولا يرجع بحصة العيب فيما بقي، وأما على مذهب أبي يوسف فإنه يرجع بحصة العيب في النصف الذي وقفه ولا يرج على البائع فلا يجوز له أن يرد نصفها.

<sup>=</sup>قد بطل لما ضمن المشتري القيمة فإذا بطل البيع لم يجز الوقف وإذا جاز البيع جاز الوقف اهـ. كتبه . مصححه.

#### باب

# الوقف في دور الثغور أو في بعض مزارعها أو في دور مكة والخان يبنيه لتسكنه السابلة

قال أبو بكر في رجل وقف داراً له في الثغر فقال قد جعلت داري هذه صدقة موقوفة لله جل ذكره يسكنها الغزاة والمرابطون أبداً؟ قال: هذا وقف جائز. قلت: فإن كان يسكن هذه الدار قوم من الغزاة والمرابطين وبعضها فارغ لا يسكنه أحد؟ قال: ينبغي للقيم بأمر هذا الوقف أن يكري ما لا يحتاج إلى سكناه من هذه الدار ويجعل أجر ذلك في عمارة الدار فما فضل بعد ذلك فرقه في الفقراء والمساكين. قلت: فإن قال الواقف قد جعلت أرضي هذه صدقة موقوفة لله عز وجل أبداً على أن تستغل وتفرق غلتها في الغزاة والمرابطين؟ قال: فهذا وقف جائز ويفرق ذلك على ما قال الواقف. قلت: فيعطى غلة ذلك الأغنياء من الغزاة والمرابطين؟ قال: لا وإنما يجب أن تفرق غلة هذه الأرض في الفقراء من الغزاة والمرابطين وليس للأغنياء في غلتها حق من قبل أن الواقف قال قد جعلت أرضي هذه صدقة موقوفة لله أبداً والصدقة لا تحل للأغنياء وإنما هي للفقراء والمساكين.

#### [مطلب عمارة الوقف الذي يستغل من غلته]

قلت: فإذا كان الواقف لم يذكر عمارة هذا الوقف؟ قال: فعمارته إنما هي من غلته ذكر ذلك الواقف أو لم يذكر يبدأ بعمارة ذلك من غلته ثم يصرف الباقي في الفقراء والمساكين. قلت: وكذلك لو قال قد جعلت داري هذه صدقة موقوفة لله تعالى أبداً يسكنها الغزاة والمرابطون ويستغل ما لا يحتاج إلى سكناه منها فهل للأغنياء من الغزاة والمرابطين، أن يسكنوا هذه الدار أو لا يكون ذلك إلا للفقراء منهم؟ قال: أما السكنى فإني أستحسن أن أسكن الأغنياء وأما الأجرة فإنه لا يطيب لغني أن يأخذ منها شيئاً. قلت: وكذلك المزرعة من أرض الثغر يجعلها الرجل صدقة موقوفة لله عز وجل أبداً على أن تستغل ويفرق ما اجتمع من غلاتها في الغزاة والمرابطين في الفقراء منهم دون الأغنياء؟ قال: نعم. قلت: وكيف تستغل؟ قال: إن كان في يدي القيم بأمر هذه الصدقة من غلتها شيء زرعها وأنفق عليها فإذا خرجت الغلة حبس منها ما يحتاج إليه لبذرها وعمارتها وما يحتاج إليه لها ويفرق الباقي في الفقراء من الغزاة والمرابطين، لبذرها وعمارتها وما يحتاج إليه لها ويفرق الباقي في الفقراء من الغزاة والمرابطين، وإن لم يكن في يدي القيم ما يزرع به هذه الأرض فله أن يؤاجرها أو يدفعها إلى من

يزرعها بالنصف أو الثلث ويعمل في ذلك بما فيه الحظ والتوفير. قلت: فإن كان الواقف قال تستغل هذه الأرض فما أخرج الله تبارك وتعالى من غلتها يغزى به عن فلان بن فلان يعني نفسه؟ قال: يغزى بغلة هذه الأرض عن الواقف ويدفع ذلك إلى قوم من أهل النجدة والبأس يغزون بذلك عن الواقف. قلت: فإن دفع القيم بذلك هذه الغلة إلى قوم من أغنياء الغزاة؟ قال: لا بأس بذلك.

## [مطلب الوقف على سكنى الحاج]

قلت: أرأيت الدور من دور مكة يقف الرجل الدار منها ويقول قد جعلتها صدقة موقوفة لله عز وجل أبداً على أن يسكنها الحاج؟ قال: الوقف جائز من قبل أن هذا لا ينقطع ولا تخرج هذه الدار من حال الوقف. قلت: فهل للمجاورين أن يسكنوا هذه الدار؟ قال: لا إنما سكناها للحاج دون غيرهم. قلت: فإنما يسكنها الحاج أيام الموسم فإذا خرج الحاج عن مكة فما السبيل في هذه الدار؟ قال: تكرى وينفق من غلتها في عمارتها وإصلاحها فما فضل عن ذلك فرق في الفقراء والمساكين. قلت: فإن كان الواقف قال يحج عني في كل سنة من غلة هذه الدار حجة فما فضل من غلتها فرق في فقراء الحاج؟ قال: ينفذ ذلك على ما شرط. قلت: فمن أين يحج عنه هذه الحجة؟ قال: إن كان الواقف من أهل مكة حجوا عنه من مكة. قلت: فإن كان من أهل العراق؟ قال: إن كان إنما وقف هذه الدار بمكة فالحجة تحج عنه من مكة وإن كان وقفها وهو بالعراق فالحجة من حيث وطنه من العراق.

## [مطلب وقف الخان لسكنى أبناء السبيل]

قلت: أرأيت الرجل يبني الخان في مصر من الأمصار ويقول قد جعلته صدقة موقوفة لله تعالى أبداً يسكنه أبناء السبيل أبداً؟ قال: هذا جائز وتكون موقوفة على ما قال الواقف يسكنه ابن السبيل. قلت: فهل للأغنياء من أبناء السبيل أن يسكنوه؟ قال: أما السكنى فلا بأس أن يسكن الغني والفقير. قلت: فمن أين مرمّة هذا الخان؟ قال: إن كان فيه ما يكرى أكرى ذلك وأنفق عليه من ذلك الكراء في عمارته وإصلاحه فإن فضل بعد ذلك شيء من الكراء فرّق في الفقراء والمساكين.

#### [مطلب وقف المقبرة والسقاية]

قلت: وكذلك الأرض يشتريها الرجل فيجعلها مقبرة للمسلمين ويشهد على ذلك؟ قال: فإنها تكون مقبرة. قلت: فهل للذي وقفها أن يرجع فيها؟ قال: إذا دفن في شيء منها فقد صارت مقبرة لم يكن له الرجوع فيها ولا في شيء منها. قلت: وكذلك الأرض يخرجها الرجل من داره فيجعلها زيادة في الطريق أو يجعلها طريقاً، والسقاية يعملها الرجل ويشهد أنه قد أباحها للمسلمين وجعلها وقفاً عليهم؟ قال: هذا

كله جائز وكل ما كان من هذا لا ينقطع ولا يرجع ذلك إلى أن يكون ميراثاً ولا يرجع ذلك إلى ملك أحد فهو جائز وهذه الأشياء قياس على المساجد التي قد أجمع الناس عليها وعلى أنها لله عز وجل ليس لأحد من الناس عليها ملك. قلت: أو ليس من قول أصحابنا أنه إن خربت المحلة التي فيها المسجد كان لصاحب المسجد (١) أن يصنع به ما بدا له؟ قال: بلى وليس خراب المحلة من هذا بشيء ألا ترى أن المحلة إن خربت لم يصل في المسجد أحد وكان بمنزلة منزل من منازل المحلة التي قد خربت فيكون صاحبه الذي بناه أحق به.

<sup>(</sup>١) قوله كان لصاحب المسجد الخ هذا قول محمد وقال أبو حنيفة وأبو يوسف لا يعود المسجد ملكاً لصاحبه ولا لورثته اهـ من هامش الأصل. كتبه مصححه.

#### باب

# الرجل يقف الأرض على الصلحاء من فقراء قرابته أو قال على أهل العفاف من فقراء قرابته

قال أبو بكر: في رجل قال قد جعلت أرضي هذه صدقة موقوفة لله تعالى أبداً على الصلحاء من فقراء قرابتي ثم من بعدهم على المساكين؟ قال: الوقف جائز وقرابته من كان يناسبه من قبل أبيه ومن قبل أمه إلى أقصى أب له في الإسلام فتكون غلة هذا الوقف لفقراء هؤلاء دون أغنيائهم ولا يدخل في ذلك والده ولا ولده ويدخل من سوى هؤلاء في الوقف. قلت: فما تقول فيمن يحدث له من القرابة؟ قال: يدخلون جميعاً في غلة الوقف من كان منهم يوم وقف هذا الوقف ومن يحدث منهم بعد ذلك أبداً ما بقى منهم أحد إذا كانوا فقراء.

## [مطلب بيان الصالح الذي يدخل في الوقف على الصلحاء]

قلت: فالصلحاء الذين يستحقون هذه الغلة من هم؟ قال: من كان من قرابته مستوراً ليس بمهتوك ولا صاحب ريبة وكان مستقيم الطريقة سليم الناحية كامن الأذى قليل الشر ليس بمعاقر للنبيذ ولا ينادم عليه الرجال وليس بقذاف للمحصنات ولا معروفاً بالكذب فهذا عندنا من أهل الصلاح وهو يستحق أن يدخل في غلة هذا الوقف. قلت: وكذلك إذا قال من أهل العفاف من فقراء قرابتي فهو مثل قوله من الصلحاء وكذلك إذا قال من أهل الخير أو من أهل الفضل وكان منهم من هو بهذه الصفة التي وصفناها استوجب الدخول في هذا الوقف ومن كان أمره يجري بخلاف ما ذكرناه فليس هو من أهل الصلاح ولا العفاف ولا من أهل الخير ولا من أهل الفضل؟ قال: نعم. قلت: وكذلك إن قال من الصلحاء من فقراء أهل بيتي فأهل بيته من كان يناسبه من قبل أبيه إلى أقصى أب له في الإسلام وكذلك إن قال على الصلحاء من فقراء أهل بيت فلان لرجل سماه؟ قال: هذا جائز والأمر فيه على ما شرحته في هذا الباب.

#### باب

## الوقف على البتامي والأرامل والأيامي والثيبات والأبكار

قال أبو بكر: في رجل جعل أرضاً له صدقة موقوفة لله عز وجل أبداً على اليتامى؟ قال: الوقف جائز وذلك على فقراء اليتامى دون الأغنياء. قلت: فلم كان لفقراء اليتامى دون الأغنياء؟ قال: من قبل أن قصد من وقف على اليتامى إنما يريد به أهل الفقر لا أهل الغنى ولقوله عز وجل: ﴿واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل﴾ فإنما جعل سهم اليتامى لأهل الفقر منهم لا لأهل الغنى.

## [مطلب تعريف اليتيم]

قلت: ومن اليتيم الذي يستحق أخذ غلة هذا الوقف؟ قال: كل من مات أبوه من الذكور ولم يبلغ الحلم ومن الإناث من لم تحض فكل هؤلاء يدخلون في غلة هذا الوقف ويستحقونه فإذا احتلم الغلام وحاضت الجارية خرجا من غلة هذا الوقف ولم يستحقا منه شيئاً.

#### [مطلب وصف اليتيم لا ينقطع كوصف المسكنة]

قلت: ألا ترى أن اليتامى ينقطعون فلا يكون يتيم فيبطل الوقف؟ قال: لا تنقطع اليتامى ولا يفنون وقوله اليتامى بمنزلة المساكين. قلت: فإن أكد ذلك بأن يقول فإذا انقرض اليتامى فلم يبق منهم أحد كانت غلة هذا الوقف في فقراء المسلمين؟ قال: إن فعل هذا فهو أجود لئلا يكون لأحد فيه مطعن. قلت: ويحتاج أيضاً أن يؤكد بشيء آخر فيقول لفقراء اليتامى دون الأغنياء؟ قال: إن كتب هذا في الفقراء لم يضر والصدقات في اليتامى إنما هي على الفقراء منهم دون الأغنياء ذكر ذلك أو لم يذكره إذا عمم فقال للمساكين أو قال على اليتامى ألا ترى أن أصحابنا قالوا إذا أوصى الرجل بثلث ماله ليتامى بني فلان أنهم إن كانوا يحصون كان الثلث للفقراء والأغنياء جميعاً وإن كانوا لا يحصون كان ذلك للفقراء لأن هذا على العموم وكذلك إذا قال الرجل قد جعلت أرضي هذه صدقة موقوفة لله عز وجل أبداً على يتامى بني فلان فيجب إذا كان يتامى بني فلان يحصون أن يكون ذلك لمن كان منهم يوم وقف هذا الوقف ولا يحصون أن يكون ذلك لمن كان منهم يوم وقف هذا الوقف ولا يحصون أن

<sup>(</sup>١) قوله ولا يكون الخ فيه نظر وسيأتي ما يخالفه في كلامه اهـ من هامش الأصل. كتبه مصححه.

تكون الغلة لمن كان منهم ولمن يحدث من يتاماهم أبداً وينبغي أن يكتب في هذا الوقف إذا كان مخصوصاً في يتامى بني فلان فإذا انقرض يتامى بني فلان كانت غلة هذا الوقف لفقراء المسلمين فإن حدث بعد ذلك في بني فلان يتامى رد ذلك عليهم أبداً تجري غلة ذلك على هذا الشرط ولا بد أن يكون هذا في هذا الوقف من قبل أن يتامى بنى فلان ينقطعون ولا يكون فيهم يتيم، وينبغي أن يكتب في هذا الوقف إذا كان مخصوصاً في يتامى بني فلان أن يؤكد ذلك بأن يقول للفقراء من يتامى بني فلان دون الأغنياء فإن فعل ذلك لم يكن فيه لأحد مطعن. قلت: وكذلك إن قال الواقف قد جعلت أرضي هذه صدقة موقوفة لله عز وجل أبدأ على يتامى فقراء أهل بيتي يجري ذلك أبداً لهم من كان منهم ومن يحدث بعد ذلك فإذا انقرضوا أو استغنوا كأنت غلة هذه الصدقة جارية على فقراء يتامى المسلمين ومحاويجهم وكلما حدث في أهل بيتي يتامى فقراء رد ذلك عليهم وكلما استغنوا عنه أو انقرضوا جعل ذلك لفقراء المسلمين يجرى ذلك أبداً على هذا الشرط ما دامت السموات والأرض. قلت: فمن أهل بيته؟ قال: كل من يناسبه إلى أقصى أب له في الإسلام. قلت: فإن وقف هذا الوقف على فقراء يتامى قرابته من قرابته؟ قال: قرابته من قبل أبيه ومن قبل أمه ممن كان يناسبه إلى أقصى أب له أدرك الإسلام من قبل أبيه وإلى أقصى أب له أدرك الإسلام من قبل أمه والحكم فيهم على ما فسرته لك في يتامى أهل بيته لمن كان منهم ولمن يحدث بعد ذلك أبداً يكون ذلك جارياً لليتامي الذين كانوا يوم وقف هذا الوقف ولمن يحدث من اليتامي وأما إذا كان على العموم فقال قد جعلت أرضى هذه صدقة موقوفة لله عز وجل أبدأ على يتامى المسلمين فهو جائز أبداً على من كان وعلى من يحدث من اليتامي وهو للفقراء دون الأغنياء.

قلت: أرأيت إذا قال قد جعلت أرضي هذه صدقة موقوفة لله عز وجل أبداً تجري غلتها على أرامل بني فلان أبداً؟ قال: الوقف جائز وهو لكل أرملة كانت يوم وقف هذا الوقف ولكل أرملة تحدث بعد ذلك إن كن يحصين أو لا يحصين وهو للفقراء دون الأغنياء وينبغي أن يؤكده بأن يقول هذا للفقراء من أرامل بني فلان أبداً من كان منهم ومن يكون في المستقبل أبداً فقد قال أصحابنا في رجل أوصى بثلث ماله لأرامل بني فلان أن الثلث لأرامل بني فلان إن كن يحصين أو لا يحصين وذلك للفقراء دون الأغنياء والوصية تجب لمن كان منهم موجوداً يوم يموت الموصي دون من يحدث والوقف تكون غلته لمن كان منهم ولمن يكون في المستقبل أبداً وكذلك أن قال لأرامل أهل بيتي أبداً، فأهل بيته من يناسبه بآبائه إلى أقصى أب له أدرك الإسلام وأما قرابته فهم من قبل أبيه ومن قبل أمه؟ قال: وينبغي أن يؤكد ذلك بأن يقول للفقراء منهن ولكل من كان موجوداً في هذا الوقت ولكل أرملة تحدث منهن بعد

هذا الوقف أبداً فإذا انقرضن أو تزوّجن كانت غلة هذا الوقف جارية لفقراء المسلمين ومحاويجهم فكلما حدث في أهل بيته أو في قرابته أرامل محاويج ردت غلة هذا الوقف عليهم فيكون ذلك جارياً على هذا الشرط أبداً ما دامت السموات والأرض.

## [مطلب تعريف الأرملة]

قلت: ومن الأرامل اللاتي يستحققن غلة هذا الوقف؟ قال: كل امرأة قد بلغت مبلغ النساء وقد كان لها زوج فمات عنها أو فارقها بعد ما بلغت مبلغ النساء. قلت: فإن كانت جارية لم تحض وقد مات عنها زوجها أو طلقها ثلاثاً؟ قال: هذه لا تدخل في غلة هذا الوقف من قبل أن هذه داخلة في حد اليتيم فلا تكون يتيمة وأرملة في وقت واحد. قلت: فإن كانت مدركة قد مات عنها زوجها ولم يدخل بها أو طلقها؟ قال: هذه أرملة وتدخل في غلة الوقف. قلت: فلم فرق أصحابنا بين اليتامي إذا كانوا يحصون وبينهم إذا كانوا لا يحصون، فقالوا إذا كانوا يحصون فالثلث للأغنياء والفقراء جميعاً وإن كانوا لا يحصون فالثلث للفقراء دون الأغنياء؟ قال: من قبل أنهم إذا كانوا يحصون فقد أوصى بالثلث لأقوام بأعيانهم فهو لهم جيمعاً الأغنياء والفقراء في ذلك سواء، وإذا كانوا لا يحصون فكأنه أوصى بثلث ماله للمساكين. قلت: ولم كانت غلة هذا الوقف لمن كان من اليتامي يوم وقف الواقف ولمن يحدث من اليتامي فيما يستقبل؟ قال: هذا بمنزلة قوله قد جعلت أرضى هذه صدقة موقوفة لله عز وجل أبداً على فقراء قرابتي فتكون الغلة لمن كان منهم موجوداً يوم وقف الوقف ولمن يكون في المستقبل لأن كل من يحدث بعد الوقف فهم قرابته وكذلك اليتامي من قرابته ومن أهل بيته ومن بني فلان كل من يحدث منهم فيما يستأنف فهم يتامي بني فلان والحكم فيهم واحد. قلت: فلم فرقوا بين اليتامي والأرامل فقالوا في اليتامي إذا كانوا يحصون فالثلث بين الأغنياء والفقراء منهم وإذا كانوا لا يحصون فالثلث للفقراء من اليتامي دون الأغنياء، وقالوا في الأرامل إذا أوصى بثلث ماله لأرامل بني فلان إن كن يحصين أو لا يحصين فالثلث لكل أرملة فقيرة من بني فلان دون الأغنياء(١). قلت: أرأيت إذا قال قد جعلت أرضي هذه صدقة موقوفة لله عز وجل أبداً تجري غلتها على يتامى قرابتي من قبل أبي وأمي؟ قال: من كان منهم موجوداً في الوقت الذي عقد فيه الوقف فالغلة للأغنياء والفقراء إذا كانوا يحصون. قلت: فما حال من يحدث بعد هؤلاء من يتامى قرابته؟ قال: إذا كانوا يحصون أبداً كانت الغلة لهم جميعاً الأغنياء والفقراء فيهم سواء كلما حدث فيهم يتيم دخل في غلة هذا الوقف وكلما بلغ منهم واحد سقط من الوقف وإن كانوا لا يحصون يوم عقد الوقف ولا يحصى من يحدث منهم بعد ذلك

 <sup>(</sup>١) لعل الناسخ هنا أسقط جواب السؤال عن وجه الفرق بين اليتامى والأرامل وفي حاشية بعض النسخ التي
بيدنا ما نصه قال لأن الفقر شرط في مفهوم الأرملة لغة وشرعاً دون اليتيم اهـ. كتبه مصححه.

فإن الغلة للفقراء منهم دون الأغنياء. قلت: فإن كانوا في وقت ما عقد الوقف لا يحصون ثم صاروا يحصون بعد ذلك؟ قال: أما من كان منهم في الوقت الذي عقد فيه الوقف فإن الغلة تكون للفقراء منهم لأنهم لايحصون فإذا صاروا يحصون كانت الغلة للفقراء والأغنياء فإن خص فقال تجرى غلة هذه الصدقة على فقراء يتامى قرابتي أو قال يتامى فقراء أهل بيتى أو قال يتامى فقراء بنى فلان فهو على ما قال تكون الغلة للفقراء دون الأغنياء لمن كان منهم ولمن يحدث في المستأنف أبداً على ما شرط من ذلك، فإذا انقرضوا كان ذلك للمساكين وإن كانوا لا يحصون فإنما قصد الواقف في ذلك إلى الفقراء دون الأغنياء لأن الصدقة إنما يراد بها أهل الفقر فإذا كانوا يحصون كانت الغلة بينهم بالسوية وإن كانوا لا يحصون فمن أعطى منهم أجزأه ذلك، وكذلك الأرامل إن كن يحصين فالغلة للفقراء منهن بالسوية وإن كن لا يحصين فمن أعطى منهن أجزأه ذلك، ولو أن رجلاً قال قد جعلت أرضى هذه صدقة موقوفة لله عز وجل على أيامي قرابتي أو قال على أيامي بني فلان ومن بعدهم على المساكين فإن كان أيامي قرابته يحصين فالوقف جائز وغلته جارية على أياماهم وكذلك أيامي بني فلان إن كانوا يحصون (١١) فحالهم في الوقف مثل حال أيامي قرابة الواقف وإن كانوا لا يحصون فلا يجوز الوقف عليهن لأنا لا ندري لمن تعطى غلة الوقف منهن، لأنه يدخل في ذلك الغنى والفقير وهو بمنزلة قوله قد جعلت أرضى هذه صدقة موقوفة لله عز وجل أبداً على بني شيبان أو بني تميم ومن بعدهم على المساكين أن الوقف على هؤلاء لا يجوز لأن بنى شيبان وبني تميم أكثر من أن يحصوا ويحصيهم العدد وهم متفرقون في الآفاق والبلدان ولا يحاط بهم. قلت: فإن كانوا كذلك فلمن تكون غلة هذا الوقف؟ قال: للمساكين وكذلك قال أصحابنا في رجل أوصى بثلث ماله لأيامي بني فلان أبداً أنه إن كان أيامي بني فلان هؤلاء يحصون فالثلث جائز لهم ويدخل في ذلك الغني والفقير وإن كن لا يحصين فالوصية باطلة والوقف قياس على الوصية إلا أن الوصايا تجب بعد موت الموصي لكل من كان موجوداً ممن أوصى له ولا تجوز الوصية لمن يحدث بعد موت الموصي لأن الوصية لا تكون لمن لم يخلق والوقف جائز أن يكون جارياً لمن يحدث أبداً إلى يوم القيامة.

## [مطلب تعريف الأيم]

قلت: ومن الأيامى من بني فلان الذين يستحقون غلة هذا الوقف؟ قال: كل امرأة قد جومعت بنكاح صحيح أو فاسد أو فجور ولا زوج لها بلغت مبلغ النساء أو لم تبلغ غنية كانت أو فقيرة فهذه الأيم. قلت: فلم لا تكون المرأة التي قد جومعت

<sup>(</sup>١) قوله إن كانوا يحصون فيه تعبير عن الأيامى وهن إناث بعبارة الذكور وكثيراً ما يأتي له مثل ذلك والأمر في ذلك سهل فليعلم. كتبه مصححه.

ولها زوج أيماً وقد بلغت مبلغ النساء؟ قال: لأن النبي عَلَيْ قال الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن وإذنها صماتها ففرق بين البكر والأيم فإن قال قائل أن النبي على إنما قال هذا في النكاح أنها أحق بنفسها من وليها إذا أرادت التزويج ولم يقل إنها تكون أيماً من قبل أنها صارت أيماً بالجماع والخروج عن حد الأبكار فهي أيم وإن كان لها زوج، فإن قال قائل إنما تسمى المرأة التي جومعت ولا زوج لها أيماً بالجماع الذي حدث فيها وأنها ليست بذات بعل فإذا اجتمع فيها هذان الأمران كانت أيماً قلت فقد قلت إنها إذا كانت قد جومعت ولا زوج لها فهي أيم وإن كانت صغيرة لم تبلغ مبلغ النساء فهذا يلزمك لأن النبي على لم يجعل الصغيرة التي لم تبلغ مبلغ النساء أحق بنفسها من وليها لأن الصغيرة لا أمر لها في نفسها ولا في مالها وهذا عندي وهم من قول أصحابنا أنها تكون أيماً وإن كانت صغيرة فإن كانوا أرادوا أنها أيم بالجماع فهذا وجه وأما أن يقولوا إنها إذا كانت صغيرة قد جومعت فهي أيم بحوز أمرها في نفسها فليس هذا القول بشيء. قلت: فهل تدخل الصغيرة التي قد جومعت ولا زوج لها في الوقف؟ قال: أما أصحابنا فقد قالوا إن اسم الأيم يلحقها وإن كانت صغيرة، واحتج أصحابنا في ذلك بقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه لما أراد أن يهاجر قال يا معشر قريش من أحب منكم أن تتأيم امرأته منه فليلحق بهذا الوادي فما لحقه أحد منهم، وهذا يدل على أن الأيم هي التي قد أيمت من زوجها بعد الجماع وهي مثل الأعزب من الرجال إلا أن الأعزب هو الذي لا زوجة له ولا جارية يجامعها وإن كان لم يجامع قط فهو أعزب فأما الأيم فلا تكون أيما إلا بعد الجماع. ولو أن رجلاً قال قد جعلت أرغبي هذه صدقة موقوفة لله عز وجل أبداً تجري غلتها على كل ثيب من قرابتي أو قال على كل ثيب من بني فلان فإن كان الثيبات من قرابته يحصين أو من بني فلان فالوقف جائز عليهن والغلة لكل من كان منهن يوم عقد عقدة الصدقة ولمن يحدث، وإن كن لا يحصين في وقت قسمة من القسم كانت الغلة للمساكين وكذلك قال أصحابنا في رجل أوصى بثلث ماله لكل ثيب من بني فلان أنهن إن كن يحصين فالوصية لهن جائزة وإن كن لا يحصين فالوصية لهن باطلة لأنه لا يدري من يعطى غلة هذا الوقف، لأنه يدخل في ذلك الأغنياء والفقراء وإذا كانت وصية تعم يدخل فيها الأغنياء والفقراء لم يجز، ألا ترى أن رجلاً لو قال قد أوصيت بثلث مالي لأهل بغداد أن الوصية باطلة؟ وكذلك لو قال قد جعلت أرضى هذه صدقة موقوفة لله عز وجل أبداً تجري غلتها على أهل بغداد كان الوقف باطلاً لأن أهل بغداد فيهم الغنى والفقير وهم لا يحصون فلا يدري من يعطى غلة هذا الوقف.

#### [مطلب تعريف الثيب]

والثيب كل امرأة قد جومعت بحلال أو حرام لها زوج أو لا زوج لها بلغت مبلغ

النساء أو لم تبلغ غنية كانت أو فقيرة، ولو أن رجلاً قال قد جعلت أرضي هذه صدقة موقوفة لله عز وجل أبداً لكل بكر من قرابتي أو قال لكل بكر من بني فلان؟ قال: إن كن الأبكار يحصين فالوقف جائز عليهن ما بقي منهن أحد فإن لم يبق منهن أحد كانت غلة هذا الوقف للمساكين وإن كن يحصين كانت الغلة لكل بكر من بني فلان يوم عقد عقدة هذه الصدقة ولكل بكر تحدث منهن بعد ذلك أبداً، وإن كن لا يحصين فالوقف عليهن باطل لا يجوز ويكون الوقف جارياً على المساكين.

#### [مطلب تعريف البكر]

قال: والبكر كل امرأة لم تجامع بنكاح ولا غيره وإن كان لها زوج وإن كانت العذرة قد ذهبت بغير جماع من حيض أو من علة غير ذلك صغيرة كانت أو كبيرة غنية كانت أو فقيرة كان لها زوج أو لم يكن فهذه البكر التي تستحق الإجراء من غلة هذه الصدقة، والبكر كل امرأة لم يبتكرها الرجال ولم تجامع.

قال أبو بكر: هذا الباب مداره على خمسة أوجه اليتامي والأرامل والأيامي والثيبات والأبكار، فأما اليتامي فإن أصحابنا قالوا إذا أوصى الرجل بثلث ماله ليتامي بني فلان فإن كان يتامي بني فلان يحصون فالثلث للأغنياء والفقراء جميعاً على عددهم وإن كانوا لا يحصون فالثلث للفقراء منهم دون الأغنياء من قبل أنه لما أوصى بالثلث ليتامى بني فلان وهم قبيلة لا يحصون فكأنه أوصى ليتامى المسلمين لأن الموصى بهذا إنما يقصد به إلى أهل الحاجة من اليتامي ولو كان هذا مما يدخل فيه الأغنياء لبطل ذلك ورجع الثلث ميراثاً إلى الورثة، وكذلك الواقف لو قال قد جعلت أرضى هذه صدقة موقوفة لله تعالى أبداً على اليتامي من المسلمين الفقراء من قدر عليه منهم أعطى من غلة هذه الصدقة لأنه بمنزلة قوله على فقراء اليتامي والوجه الثاني أن الوصايا بثلث ماله لأرامل بني فلان فإن أصحابنا قالوا إن كانوا يحصون أو لا يحصون فالثلث جائز لهم وهو للفقراء دون الأغنياء، وجعلوه بمنزلة قوله للفقراء من أرامل المسلمين وكذلك الوقف تكون غلته لفقراء الأرامل فمن أعطى منهم أجزأه ذلك، والوجه الثالث إذا أوصى بثلث ماله لأيامي بني فلان فقالوا إن كن يحصين فالثلث لهن تدخل في ذلك الغنية منهن والفقيرة وإن كن لا يحصين فالوصية لهن بالثلث باطلة لأنه لا يدري لمن يعطى الثلث لأنه يدخل في ذلك أغنياؤهن وفقراؤهن، ألا ترى أنه لو قال قد أوصيت بثلث مالي لكل أيم من المسلمين أن الوصية بذلك باطلة لأنه يدخل في ذلك الغنية والفقيرة وكذلك الواقف لو قال قد جعلت أرضى هذه صدقة موقوفة لله عز وجل أبداً على أيامى المسلمين كان الوقف باطلاً فإن اشترط أن ذلك لفقراء الأيامي من المسلمين جاز ذلك ومن أعطى من الفقراء منهم أجزأ ذلك والوجه الرابع إذا أوصى بثلث ماله لكل ثيب من بني فلان فإن كن يحصين كانت الوصية لهن جائزة وتدخل في

ذلك الغنية والفقيرة منهن وإن كن لا يحصين فالوصية باطلة وهو مثل الأيامي وكذلك الواقف لو قال قد جعلت أرضى هذه صدقة موقوفة لله عز وجل أبداً تجري غلتها على كل ثيب من بني فلان فإن كن يحصين جاز الوقف عليهن وكانت الغلة لجماعتهن يدخل فيها الأغنياء منهن والفقراء وإن كن لا يحصين كانت الوصية لهن بذلك باطلة، وكذلك الوقف سبيله هذا السبيل إلا أن يقول قد جعلت غلته لكل فقيرة من الثيبات من بني فلان أو يقول لكل ثيبة من المسلمين فقيرة فيجوز ذلك على هذا الوجه، والوجه الخامس إذا أوصى بثلث ماله لكل بكر من بني فلان فإن كن يحصين فالوصية بالثلث لهن جائزة ويكون ذلك للأغنياء منهن والفقراء وإن كن لا يحصين فالوصية باطلة، وكذلك الوقف إذا قال الرجل قد جعلت أرضي هذه صدقة موقوفة لله تعالى أبدأ تجري غلتها لكل بكر من بني فلان فإن كن يحصين كان الوقف لهن جائزاً يدخل فيه أهل الغنى منهن وأهل الفقر، وإن كن لايحصين فالوقف عليهن باطل وهو بمنزلة قوله قد جعلت أرضى هذه صدقة موقوفة على كل امرأة بكر من المسلمين فالوقف على هذا باطل لا يجوز لأنه يدخل فيه أهل الغني وأهل الفقر ولا يدري على من يفرّق ذلك، ألا ترى أنه لو قال قد جعلت أرضى هذه صدقة موقوفة لله عز وجل أبداً على كل بكر من نساء أهل بغداد أن ذلك باطل لأنه يدخل في ذلك أهل الغني منهن وأهل الفقر؟ فلهذه العلة بطل.

# بــاب الحربي يدخل دار الإسلام بأمان فيشتري أرضاً أو داراً فيوقفها أو يوصي بوصية

قلت: أرأيت حربياً دخل دار الإسلام بأمان فاشترى أرضاً أو داراً هل يكون ذلك بمنزلة أهل الذمة؟ قال: شراؤه جائز ولا يصير ذمياً بذلك وله أن يرجع إلى دار الحرب ولكنه يتقدم إليه السلطان ويؤجله للخروج فإن خرج وإلا صار ذمياً إذا مضت المدة التي أجله إليها. قلت: فما تقول إن كان معه مال فأوصى به كله لرجل؟ قال: أصحابنا قالوا وصيته بذلك جائزة من قبل أن ورثته بدار الحرب حيث لا تجري أحكامنا عليهم. قلت: فما تقول إن وقف هذا الحربي هذه الأرض التي اشتراها؟ قال: يجوز له من ذلك ما يجوز للذمي فإن رجع إلى دار الحرب أو مات أن ذلك كله جائز من قبل أن ورثته في دار الحرب حيث لا يجري حكمنا عليهم فكذلك وقفه هو جائز على ما وقف. قلت: فإن مات في دار الإسلام وقد وقف هذا الوقف هل يجوز؟ جائز على ما وقف. قلت: فإن مات في دار الإسلام فدخل بأمان ثم أراد الرجوع في هذا الوقف هل يجوز له ذلك وهل له أن يبطل هذا الوقف ويرده إلى ماله؟ قال: ليس له الرجوع في ذلك والوقف نافذ عليه.

#### باب

# الشهادة على الوقف والمسجد والمقبرة وخان السبيل والرجوع بعد ذلك عن الشهادة

قلت: أرأيت شاهدين شهدا على رجل أنه جعل أرضه التي حدها الأول ينتهي إلى كذا والثاني والثالث والرابع صدقة موقوفة لله عز وجل أبدأ على المساكين فحكم الحاكم على المشهود عليه بذلك وجعل الأرض وقفاً على المساكين ثم رجع الشاهدان عن شهادتهما؟ قال: يضمنان للمشهود عليه قيمة الأرض يوم حكم بها القاضي عليه. قلت: فما حال الأرض الموقوفة؟ قال: تجرى غلتها على المساكين أبداً على مذهب من يجيز الوقف من أصحابنا. قلت: فإن كان قوم ادعوا أنه وقف هذه الأرض عليهم وعلى أولادهم وأولاد أولادهم ونسلهم أبدأ ما تناسلوا وتوالدوا ومن بعدهم على المساكين وأقاموا البينة على إقرار الوقف بذلك وهو يجحد؟ قال: يحكم القاضي بهذا الوقف على ما ثبت عنده فإن رجع الشهود عن شهادتهم بعد الحكم ضمنهم القاضي قيمة الأرض يوم حكم للمشهود عليه. قلت: فما تقول إن حضر رجل متبرع فقال للحاكم إن هذا الرجل وقف أرضه هذه على زيد بن عبد الله أبداً ما دام حياً ومن بعده على المساكين وزيد يدعى ذلك أو يجحد ذلك ويقول الواقف لم أقف هذه الأرض وأقام المتبرع على ذلك شهوداً؟ قال: يحكم الحاكم بهذه الأرض وقفاً فإن ادعى زيد أنه وقفها عليه كانت غلتها له ما دام حياً فإذا مات كانت الغلة جارية على المساكين. قلت: فإن حكم الحاكم بهذا ثم رجع الشهود عن شهادتهم؟ قال: يضمنهم الحاكم قيمة الأرض للمشهود عليه. قلت: فإن جحد زيد الوقف وقال ما وقف على هذه الأرض؟ قال: يحكم بها الحاكم وقفاً وتكون غلتها للمساكين فإن رجع الشهود عن شهادتهم ضمنوا قيمتها للمشهود عليه. قلت: فإن شهدوا عليه أنه أخرج بيتاً من داره وحدده وأذن للناس في الصلاة فيه فصلوا فيه؟ قال: القاضي يحكم بذلك عليه فإن رجعوا عن شهادتهم ضمنوا له قيمة البيت. قلت: وكذلك إن شهدوا على أرض له براح أنه قد جعل هذه الأرض مسجداً وأذن للناس بالصلاة في هذا البراح فصلوا فيه فحكم الحاكم عليه بذلك ثم رجع الشهود عن شهادتهم؟ قال: يضمنهم قيمة البراح. قلت: وكذلك إن شهدوا على أرض له أنه جعلها مقبرة وأذن للناس في الدفن فيها فدفنوا وحكم الحاكم بها ثم رجعوا عن شهادتهم؟ قال: يضمنون قيمة الأرض للمشهود عليه بها وكذلك السقاية يشهدون عليه بها وكذلك الخان السبيل فيحكم بذلك الحاكم عليه ثم يرجعون يضمنهم الحاكم قيمة ذلك والله أعلم.

# بـاب الشمادة على الصدقة والاختلاف فيما

قال أبو بكر: قلت: أرأيت إن شهد شاهدان فشهد أحدهما أنه جعل أرضه صدقة موقوفة لله عز وجل أبداً على المساكين أو على قوم بأعيانهم أبداً ما توالدوا ثم من بعدهم على المساكين، وشهد الآخر أنه جعل نصف هذه الأرض صدقة موقوفة لله عز وجل أبدأً عليهم ثم على المساكين. ؟ قال: هذا لا يجوز في قول أصحابنا كلهم غير أبي يوسف فإنه يقول تجوز الصدقة في نصفها. قلت: فإن شهد أحدهما أنه جعل هذه الأرض صدقة موقوفة لله عز وجل أبداً على المساكين وشهد الآخر أنه جعلها صدقة موقوفة لله عز وجل على قوم بأعيانهم أبداً ما توالدوا؟ قال: ذلك لا يجوز في قول أصحابنا كلهم. قلت: فإن شهد أحد الشاهدين أنه جعلها صدقة موقوفة لله عز وجل أبداً على مساكين أهل بيته وقراباته أبداً ما توالدوا وهم يحصون أو لا يحصون ثم من بعدهم على المساكين، وشهد الآخر أنه جعلها صدقة موقوفة لله عز وجل أبدأ على المساكين؟ قال: هذا جائز وكذلك إن شهد أحدهما أنه جعلها صدقة موقوفة لله عز وجل أبدأ على المساكين وشهد الآخر أنه جعلها صدقة موقوفة لله عز وجل أبداً على مساكين أهل بيت فلان ثم من بعدهم على المساكين فهو جائز. قلت: فإن شهد أحدهما أنه جعلها صدقة موقوفة لله عز وجل أبداً على المساكين وشهد الآخر أنه جعلها صدقة موقوفة لله عز وجل أبداً على قوم بأعيانهم وفقرائهم(١) أبداً ما تناسلوا ثم من بعدهم على المساكين؟ قال: ذلك لا يجوز. قلت: فإن شهد أحدهما أنه جعل هذه الضيعة صدقة موقوفة لله عز وجل أبداً على مساكين أهل بيت فلان وقراباته ثم من بعدهم على المساكين وشهد الآخر أنه جعلها صدقة موقوفة للهعز وجل أبداً على مساكين أهل بيت فلان رجل آخر وقرابته ثم من بعدهم على المساكين؟ قال: فهو جائز ويجعل ذلك بين فقراء أهل بيتهما نصفين ثم يجعل من بعدهم للمساكين. قلت: ومن يفرق ذلك بينهم وهل ينبغي للقاضي أن يدعها في يدي الواقف الجاحد أم يأخذها منه ويجعلها في يدي رجل يثق به ليقوم فيها ويفرق غلتها عليهم؟ قال: بل يأخذها من يده ويقيم فيها رجلاً يثق به يتولى أمر ذلك ويفرق غلتها عليهم على ما ينبغي ولا يسعه غير ذلك. قلت: فترى إخراجها من يده بما فعل من التجاحد؟ قال: نعم ويضمن ما نقص من الأرضَ والله أعلم.

<sup>(</sup>١) قوله وفقرائهم كذا هو في جميع النسخ والظاهر أنه عطف على محذوف تقديره أغنيائهم وفقرائهم ولعله سقط من قلم الناسخ فانظر. كتبه مصححه.

## بــاب وقوف أهل الذمة

وإذا وقف رجل من أهل الذمة نصرانياً كان أو يهودياً أو مجوسياً أرضاً له أو داراً له أو عقاراً على ولده وولد ولده ونسله وعقبه أبداً ما تناسلوا وجعل آخر ذلك للمساكين فذلك جائز. قلت: فهؤلاء المساكين من هم؟ قال: من يسميهم الواقف. قلت: فإن لم يسمهم؟ قال: فأيّ المساكين فرّق ذلك فيهم فهو جائز فإن فرق ذلك في مساكين المسلمين فهو جائز وإن فرق ذلك في مساكين أهل الذمة فهو جائز. قلت: أرأيت إن قال قد جعلت أرضى هذه صدقة موقوفة لله عز وجل أبداً على مساكين أهل الذمة والواقف نصراني؟ قال: الوقف جائز تفرق غلة الوقف في مساكين أهل الذمة فإن فرق ذلك في مساكين النصاري أو اليهود أو المجوس جاز ذلك. قلت: فما تقول إن خص الواقف النصاري فقالُ إذا انقرض ولدي وولد ولدي ونسلى ولم يبق منهم أحد جعلت غلة هذه الصدقة بعد النفقة عليها في مصلحتها وعمارتها في فقراء النصاري؟ قال: هذا جائز وتفرق الغلة بعد انقراض أهل الوقف في فقراء النصاري على ما وقف. قلت: فما تقول إن فرق القيم بذلك هذه الغلة في فقراء اليهود أو فقراء المجوس؟ قال: هو مخالف وهو ضامن فيما فرق من ذلك من قبل أن الواقف قد خص فقراء النصاري دون غيرهم. **قلت**: فإن قال الواقف وهو نصراني تجعل هذه الغلة في فقراء (١) الفريق الذي سماهم. قلت: أليس أهل الذمة عندك ملة واحدة؟ قال: بلى. قلت: فلم إذا خص فقراء النصاري لم تفرق ذلك في غيرهم من أهل الذمة؟ قال: هم وإن كانوا ملة واحدة فقد خص الواقف قوماً بأعيانهم فلا ينبغي أن يخالف ما حدّ في ذلك ألا ترى أن مسلماً لو وقف وقفاً فقال تفرق غلة ذلك في فقراء جيراني أو قال في أهل محلة كذا أو قال في فقراء أهل بغداد لم يجز أن يفرق ذلك في غير من جعله الواقف؟ فكذلك أهل الذمة فيما خصوا من وصاياهم ووقوفهم فإنه يجعل ذلك على ما حده وسماه. قلت: أرأيت الذمي إذا وقف وقفاً وجعل غلته في فقراء المسلمين؟ قال: هذا جائز وتفرق الغلة في فقراء المسلمين كما قال من قبل أن هذا مما يتقرب به أهل الذمة في دينهم فهو طاعة لله عز وجل.

<sup>(</sup>١) لعل هنا شيئاً سقط من قلم الناسخ وأصل الكلام فإن قال الواقف وهو نصراني تجعل هذه الغلة في فقراء النصارى ففرق القيم الغلة في غير الفريق الذي سماهم قال هو مخالف وهو ضامن فيما فرق فتأمل. كتبه مصححه.

## [مطلب جعل الذمى داره بيعة أو كنيسة وإخراجه من ملكه باطل]

قلت: أرأيت الذمي إذا جعل داره بيعة أو كنيسة أو بيت نار في حياته وصحته وأشهد على ذلك وأشهد أنه قد أخرجه عن ملكه للوجه الذي جعل له؟ قال: هذا باطل لا يجوز وهي كسائر ماله فإن مات فهي ميراث بين ورثته. قلت: فما تقول في الذمي يجعل داراً له مسجداً للمسلمين وبناه كما تبنى المساجد وأشهد عليه وأخرجه عن ملكه وأذن للناس أن يصلوا فيه؟ قال: هذا عندنا قربة إلى الله عز وجل يتقرب به المسلمون فأما أهل الذمة فليس هذا قربة عندهم ألا ترى أنه لو أوصى أن تبنى داره مسجداً بعد موته أن ذلك لا يجوز؟ وكذلك لو أوصى الذمي أن يحج عنه بألف درهم كان هذا باطلاً لا يجوز من قبل أن هذا باطل ليس مما يتقرب به أهل الذمة إلى الله تعالى. قلت: فما تقول إن أوصى الذمي أن تبنى داره مسجداً لقوم بأعيانهم أو لأهل محلة بأعيانهم؟ قال: أستحسن أن أجيز هذا من قبل أن هذا وصية لقوم بأعيانهم. قلت: أليس من قول أصحابنا أن ذمياً لو أوصى أن يحج عنه أن الوصية باطلة؟ قال: بلى. قلت: فإن أوصى أن يدفع ذلك إلى قوم بأعيانهم يحجون به؟ قال: الوصية لقوم بأعيانهم جائزة يدفع ذلك إليهم إن شاؤوا حجوا بذلك وإن شاؤوا لم يحجوا.

## [مطلب وقف الذمي داره على البيعة أو الكنيسة]

قلت: أرأيت الذمي إذا وقف أرضاً له أو داراً له أو مستغلاً على بيعة أو كنيسة أو بيت نار؟ قال: إن كان فعل ذلك في صحته فالوقف باطل وذلك ميراث بين ورثته إذا مات وإن كان حياً فله بيع ذلك وإخراجه عن الحال التي جعله عليها. قلت: فإن قال قد جعلت أرضي هذه صدقة موقوفة على بيعة كذا وكذا أو قال على البيعة تصرف غلة تلك الصدقة فيما تحتاج إليه هذه البيعة من البناء والمرمة؟ قال: هذا باطل من وجهين أما أحدهما فإن ذلك معصية وأما الوجه الآخر فإنه ينقطع ولا يكون وقفاً مؤبداً. قلت: فما تقول إن قال تستغل هذه الصدقة فتنفق غلتها في إصلاح البيع وفي الإسراج فيها وفيما تحتاج إليه من الزيت للإسراج فيها؟ قال: هذا عندي باطل من قبل أنه معصية لله تعالى.

## [مطلب الوقف على الرهبان والقسيسين باطل إلا أن يخص الفقراء]

قلت: وكذلك إن قال تجري غلة هذه الصدقة على الرهبان والقسيسين؟ قال: هذا باطل. قلت: فإن خص فقال الرهبان والقسيسين الذين في بيعة كذا وكذا؟ قال: هذا باطل. قلت: وكذلك إن قال على القوّام الذين في بيعة كذا وكذا؟ قال: هذا كله باطل. قلت: فما تقول إن قال قد جعلت أرضي هذه صدقة موقوفة تجري غلتها على فقراء بيعة كذا وكذا؟ قال: هذا جائز من قبل أنه إنما قصد في هذا إلى الصدقة، ألا

ترى أنه لو وقف وقفاً على فقراء النصارى أني أجيز ذلك وكذلك لو عم ولم يخص فقال تجري غلة صدقتي هذه في الفقراء؟ قال: هذا جائز. قلت: فما تقول إن جعل الذمي أرضاً له صدقة موقوفة فقال تنفق غلتها على بيعة كذا وكذا فإن خربت هذه البيعة كانت غلة هذه الصدقة بعد النفقة عليها في الفقراء والمساكين؟ قال: يجوز الوقف وتكون في الفقراء والمساكين ولا ينفق على البيعة من ذلك شيء. قلت: فما الذي يجوز لأهل البيعة من ذلك؟ قال: ما كان عند المسلمين قربة إلى الله تعالى، وما كان عند أهل الذمة قربة فاجتمع في ذلك الأمران من المسلمين ومنهم أنفذته وأمضيته وما كان عند أهل الذمة قربة وليس هو قربة عند المسلمين لم يجز وكذلك ما كان عند المسلمين قربة ولم يكن عند أهل الذمة قربة لم يجز ذلك إلا ما ذكرنا مما خص به قوماً بأعيانهم.

قلت: أرأيت النصراني إذا جعل أرضاً له صدقة موقوفة أبداً على أن يجهز بغلتها الغزاة؟ قال: إن كان في الغزاة قوم مخالفون لمذهبه من أهل الكفر وجعل آخر هذه الصدقة للمساكين فذلك جائز. قلت: فإن قال يغزى بغلة هذه الصدقة الروم؟ قال: لا يجوز هذا من قبل أنهم لا يتقربون في دينهم بغزو الروم. قلت: فتردّ الوقف؟ قال: إن كان جعل غلته للمساكين أنفذتها في المساكين. قلت: فما تقول إن كان الواقف يهودياً أو مجوسياً فوقف أرضاً له في غزو قوم؟ قال: إن كان أولئك من غير أهل الذمة وكانوا مخالفين لدينه وكان أهل دينه يتقربون بغزوهم أنفذته. قلت: فما تقول إن قال رجل من أهل الذمة قد جعلت أرضي هذه صدقة موقوفة على أن تستغل فما فضل من غلتها بعد النفقة عليها فرّق ذلك في أبواب البر؟ قال: من البر عند أهل الذمة عمارة البيع والكنائس وبيوت النيران والصدقة على المساكين فأجيز الصدقة وأبطل الباقي. قلت: فتجعل الغلة كلها في الفقراء؟ قال: نعم. قلت: فإن قال الذمي تجعل غلة صدقتي هذه في أكفان الموتى أو قال في حفر القبور؟ قال: هذا جائز وتكون الغلة في أكفان موتاهم وحفر القبور لفقرائهم، ألا ترى أنه لو أوصى بثلث ماله في أكفان الموتى أجزت ذلك ويكفن به فقراؤهم؟ فكذلك الوقف. قلت: أرأيت إن قال قد جعلت أرضي هذه صدقة موقوفة في فقراء جيراني وله جيران مسلمون ونصارى ويهود ومجوس وهو نصراني؟ قال: الوقف جائز ويفرق في فقراء جيرانه من المسلمين وغيرهم. قلت: فإن كان جيرانه مسلمين أو من أهل الذمة من غير أهل دينه؟ قال: هذا جائز وتفرق غلة صدقته في جيرانه على ما حدّ من ذلك. قلت: وكيف أجيز (١) هذا وفقراء جيرانه ينقطعون إما أن يستغنوا وإما أن تخرب المحلة فتبطل الصدقة على

<sup>(</sup>١) الظاهر تجيز بصيغة الخطاب. كتبه مصححه.

جيرانه؟ قال: إنما قلت هذا جائز على أنه جعل ذلك للفقراء من بعد جيرانه فيكون وقفاً مؤبداً لا ينقطع أبداً ما دامت الدنيا فإن كان لم يجعل آخر هذه الصدقة للفقراء لم أجز ذلك وأبطلته. قلت: أرأيت إن جعل داراً له صدقة موقوفة يسكنها الفقراء من أهل دينه فإن استغنوا عن سكناها استغلت وصرفت غلتها في الفقراء؟ قال: هذا جائز. قلت: وكذلك إن جعل سكناها لقوم بأعيانهم فإن انقرضوا استغلت وصرفت غلتها في الفقراء؟ قال: هذا جائز. قلت: وكذلك إن وقف الذمي على أهل بيته أو على قرابته أو على مواليه أو على فقراء هؤلاء ومن بعدهم على المساكين؟ قال: هذا جائز. قلت: وسبيله في أهل بيته وقرابته ومواليه سبيل المسلمين يدخل في الوقف كل من كان يناسبه إلى أقصى أب له في الإسلام؟ قال: نعم. قلت: ولم قلت هذا وليس هو بمسلم؟ قال: من قبل أن من كان يناسبه إلى هذا الأب الذي ذكرته من أهل بيته وهو معروف فإذا كان أباً معروفاً دخل ولد هذا الرجل المعروف في أهل بيت هذا الواقف وكان الوقف لهم جارياً. قلت: ويدخل في أهل بيته كل من كان حياً يوم وقف الوقف وكل من يحدث فيما يستقبل؟ قال: نعم. قلت: وكل وقف وقفه الذمي فجعل غلة ذلك فيما لا يجوز مثل قوله في عمارة البيع والكنائس وبيوت النيران والإسراج فيها ومرمتها أليس ذلك بباطل؟ قال: بلى. قلت: فإن قال يكون آخر غلة هذا الوقف للفقراء؟ قال: تكون الغلة للفقراء ويبطل ما قال في مرمة البيع والكنائس وبيوت النيران والإسراج فيها.

### [مطلب وقف الذمي على بيت المقدس صحيح]

قلت: فإن قال تكون غلة هذا الوقف في ثمن الزيت والإسراج في بيت المقدس؟ قال: هذا جائز من قبل أن أهل الذمة يتقربون بذلك وهو عند المسلمين قربة أيضاً. قلت: فإن قال في كتاب صدقته يشترى بما يستغل من هذه الصدقة بعد النفقة عليها عبيد فيعتقون عني في كل سنة أو قال في بعض ذلك؟ قال: هذا كله جائز. قلت: فلو أن رجلاً من أهل الإسلام دخل في بعض هذه الأهواء التي يكفر بها عند قوم من أهل الإسلام ولم يعتقد دينا غير الإسلام فوقف وقفاً؟ قال: أجيز له من ذلك ما أجيز للمسلمين.

#### [مطلب وقف المرتد]

قلت: فما تقول في المرتد عن الإسلام إذا انتحل دينا من أديان أهل الذمة إما دين النصارى أو دين اليهود أو دين المجوس فوقف وقفاً في حال ردته؟ قال: أما قول أبي حنيفة رحمه الله فإنه إن قتل على ردته أو مات بطل وقفه ولم يجز ما صنع من ذلك وأما قول محمد بن الحسن رحمه الله فإنه يجيز له من ذلك ما يجوز لأهل الدين

الذي انتحله ويسلك به تلك السبل. قلت: والنساء من أهل الذمة في جميع ما ذكرت من أمر صدقاتهن ووقوفهن بمنزلة الرجل؟ قال: نعم. قلت: فما تقول في المرأة المرتدة من أهل الإسلام؟ قال: أما في قول أبي حنيفة فإنه يجيز لها الوقف إن وقفت شيئاً أمضيته على ما سمت له إلا أن تكون جعلت ذلك لقوم بغير أعيانهم مثل الحج والعمرة وما أشبه ذلك فلا يجوز هذا.

### [مطلب مسلم وقف على أقاربه من أهل الذمة]

قلت: أرأيت الرجل المسلم يجعل أرضه أو داره صدقة موقوفة على أهل بيته أو على قرابته وهم من أهل الذمة ثم من بعدهم على المساكين؟ قال: فالوقف جائز ويكون وقفاً على ما وقفه وعلى ما اشترط من ذلك. قلت: وكذلك لو قال على فقراء قرابتي أو على فقراء أهل بيتي؟ قال: هذا جائز. قلت: وكذلك لو كان قال على قرابتي وقد أسلم وله ولد كبار من ذكور وإناث فوقف عليهم وقفاً وجعل آخره للمساكين؟ قال: هو جائز. قلت: وكذلك إن جعله وقفاً عليهم وعلى أولادهم وأولاد أولادهم ونسلهم أبداً ما تناسلوا؟ قال: هو جائز إذا جعل آخر ذلك للمساكين.

# [مطلب نصراني شرط أن من أسلم من أولاده فهو خارج]

قلت: فما تقول إن وقف نصراني وقفاً على ولده وولد ولده ونسلهم أبداً ومن بعدهم على المساكين وشرط أن كل من أسلم من ولده وولد ولده ونسلهم أبداً ما تناسلوا فهم خارجون من صدقته؟ قال: هذا جائز وهو على ما شرط من ذلك. قلت: وكذلك لو قال كل من انتقل من دين النصرانية من ولدي وولد ولدي ونسلي وعقبي إلى غير دين النصرانية فهو خارج من صدقتي ولا حق له فيها فانتقل بعض ولده إلى دين الإسلام وبعضهم إلى دين المهود وبعضهم إلى دين المجوس؟ قال: له شرطه وما استثنى من ذلك ينفذ على ما قال وعلى ما حدّ من ذلك. قلت: فما تقول إن وقف هذا الذمي ثم جحد ذلك فشهد عليه بذلك شاهدان نصرانيان أو يهوديان أو مجوسيان؟ قال: الكفر كله ملة واحدة وشهادة بعضهم على بعض جائزة إذا كان الشهود عدولاً في أديانهم. قلت: فإن شهد شاهدان على شهادة شاهدين والشهود كلهم من أهل الذمة؟ قال: إذا كانوا عدولاً في أديانهم فالشهادة جائزة. قلت: فإن كان الواقف قد مات فشهد هؤلاء الشهود على إقرار الذمي بالوقف بحضرة بعض ورثته أو بحضرة وصيه؟ قال: الشهادة جائزة. قلت: فإن شهد عند القاضي رجلان مسلمان على شهادة نصرانيين على إقرار الواقف بالوقف؟ قال: الشهادة جائزة. قلت: فإن شهد عند القاضي رجلان مسلمان على شهادة نصرانيين على إقرار الواقف بالوقف؟ قال: الشهادة جائزة. قلت: فإن شهد عند القاضي رجلان ذميان على شهادة رجلين مسلمان على شهادة القاضي رجلان ذميان على شهادة رجلين مسلمان على شهادة القاضي رجلان ذميان على شهادة رجلين مسلمين على إقرار الواقف بذلك؟ قال: لا

تقبل شهادة أهل الذمة على شهادة المسلمين من قبل أنَّ أهل الذمة لا يؤدّون على المسلمين ما عندهم من الشهادة ولا يقبل قول أهل الذمة على المسلمين فيما يشهدون من الشهادة على شهادتهم.

## [مطلب كل ما جاز للمسلم أن يشترطه من الشروط في الوقف كان للذمي مثله]

قلت: والذمي فيما يشترطه في وقفه إذا كان الوقف صحيحاً بمنزلة المسلم فيما يشترط من الزيادة والنقصان وإدخال من أراد أن يدخله في الوقف وإخراج من رأى إخراجه من الوقف، وفي الاستثناء لنفسه أن ينفق من غلة الوقف؟ قال: نعم هو بمنزلة المسلم في ذلك فما جاز للمسلم أن يشترطه من هذه الشروط كان للذمي مثل ذلك. قلت: والنساء بمنزلة الرجال؟ قال: نعم. قلت: أرأيت النصراني إذا وقف أرضاً له أو داراً له وجعل غلتها تنفق في مرمة بيت المقدس وفي ثمن زيت لمصابيحه وفيما يحتاج إليه؟ قال: هذا جائز من قبل أن ذلك قربة عند المسلمين وعندهم. قلت: وكذلك اليهود؟ قال: هم في ذلك بمنزلة النصارى.

# [مطلب هل المجوس في وقفهم كأهل الذمة]

قلت: فما تقول في المجوس هل يكونون في ذلك بمنزلة النصارى واليهود؟ قال: لا أحسب أنَّ المجوس يتقربون بذلك ولا يرونه قربة والجملة في هذا أنْ كل ما كان قربة عند أهل دين من الأديان وهو عند المسلمين قربة أنَّ ذلك جائز نافذ على ما حده الواقف وشرطه. قلت: فما تقول في النصراني إذا وقف وقفاً صحيحاً فيما يجوز عند المسلمين وعندهم ثم أسلم ما يكون حال وقفه؟ قال: إسلامه مما يزيد في تأكيد الوقف وفي إنفاذه وشروطه التي اشترطها.

#### [مطلب وقف الزنديق]

قلت: فما تقول في الزنادقة إذا وقف الرجل منهم وقفاً مما يتقرب به المسلمون وأهل الذمة؟ قال: قد اختلف أصحابنا في الذمي يتزندق اليهودي أو النصراني أو المجوسي فقال بعضهم أقرّه على ما اختار من ذلك وأقر الجزية عليه لأني إن ذهبت آخذه بالرجوع إلى الدين الذي كان عليه فإنما أرده من كفر إلى كفر ولا أرى ذلك يجوز وقال بعضهم لا أقره على الزندقة.

# [مطلب هل الصابئة بمنزلة أهل الذمة أم لا؟]

قلت: فما تقول في الصابئين؟ قال: في قول أبي حنيفة هم بمنزلة أهل الذمة توضع عليهم الجزية وتجري عليهم أحكام أهل الذمة وقال غيره إن كانوا دهرية ممن

يقول ما يهلكنا إلا الدهر فهم صنف من الزنادقة، وإنْ كانوا يقولون بقول أهل الكتاب كانوا بمنزلة أهل الكتاب. قلت: فما تقول فيمن اختلف من أهل القبلة وقال بقول بعض أهل الأهواء؟ قال: كل من انتحل الإسلام فحكمه في وصاياه ووقوفه حكم سائر المسلمين ألا ترى أنه روي عن أبي يوسف أنه قال أجيز شهادة أهل الأهواء جميعاً إلا الخطابية فإنهم صنف من الرافضة وذلك أنه يقال إنْ بعضهم يشهد لبعض فيما يقول ويصدقه في دعواه فأما وصاياهم ووقوفهم فإنه يجوز لهم من ذلك ما يجوز للمسلمين ويلزمهم في ذلك ما يلزم المسلمين.

#### باب

# الذمي يكون في يده الأرض فيقرّ أنَّ رجلاً مسلماً وقفمًا ودفعمًا إليه على وجوه سماها أو يقر أنَّ رجلاً من أهل الذمة وقفمًا

قلت: أرأيت رجلاً من أهل الذمة أقر في صحة بدنه أنَّ هذه الأرض التي في موضع كذا التي حدها الأول ينتهي إلى كذا والثاني والثالث والرابع التي في يده وقفها رجل حر مسلم كان يملكها وقفها على المساكين أو على أبواب البر أو قال في بناء المساجد أو قال في أكفان الموتى أو قال في الحج عني بغلتها في كل سنة أو قال يغزى عني في كل سنة بغلتها أو قال وقفها على قوم سماهم بأعيانهم وعلى أولادهم ونسلهم أبدا ومن بعدهم على المساكين أو سمى شيئاً مما يتقرب به المسلمون إلى الله تعالى؟ قال: إقراره جائز في جميع ما أقر به من ذلك وتكون الأرض موقوفة على الوجوه التي أقر بها الذمي أنَّ المسلم وقفها عليه.

#### [مطلب الإقرار بوقف باطل لا يعتبر من ذي اليد]

قلت: فإن أقر الذمي الذي الأرض في يديه أنّ المسلم وقفها على البيع والكنائس وبيوت النيران أو أقر أنّ المسلم وقفها على شيء من الوجوه التي لا يتقرب بها المسلمون إلى الله تعالى؟ قال: إقراره على هذه الأشياء باطل لا يجوز. قلت: فما حال الأرض وما السبيل فيها؟ قال: قد أقر الذي الأرض في يده أنّ ملك هذه الأرض للرجل المسلم الذي أقر أنه وقفها فأخرجها من يده وأجعلها لبيت مال المسلمين. قلت: فإن كان الذمي أقر بهذا الإقرار الأول في مرضه الذي مات فيه؟ قال: إن كانت تخرج من ثلث ماله كان إقراره بما أقر به من ذلك جائزاً على ورثته وينظر فإن كان أقر أن المسلم وقفها فيما يتقرب به المسلمون إلى الله تعالى نفذ ما أقر به وإن كان إنما أقر بم يقبل إقراره أنها وقف هذه الأرض في الوجوه التي لا يتقرب بها المسلمون إلى الله تعالى لم يقبل إقراره أنها وقف وأخرجت من يده فصارت لبيت مال المسلمين، وإن كانت هذه الأرض لا تخرج من ثلث ماله كان مقدار ثلث ماله خارجاً من أرضه فيجوز إقراره في ذلك فيما يتقرب به المسلمون إلى الله تعالى ويبطل إقراره في ذلك فيما لا يتقرب به إلى الله تعالى وتكون تلك الأرض لبيت المال. قلت: فما تقول إن كان لم يقر بأن

مسلماً وقفها ولكنه أقرّ أنَّ رجلاً من أهل الذمة كان يملكها وقفها على وجوه سماها؟ قال: يجوز إقراره في هذه الأرض فيما كان يجوز وقفه فيها أنْ لو وقفها على ما فسرنا وشرحنا في باب وقف الذمي ويبطل إقراره فيما لا يجوز فيها لو وقفها هو. قلت: فإذا بطل إقراره فما حال الأرض وما السبيل فيها؟ قال: تخرج من يده وتكون لبيت مال المسلمين لأنه لم يسم مالكها. قلت: فإقراره بذلك في الصحة والمرض سواء؟ قال: لا إذا أقرّ به في صحته أخرجت الأرض كلها من يده وصارت لبيت المال وإذا كان في المرض أخرج منها مقدار ثلث ماله وكان لبيت المال. قلت: فإن أقرّ الذمي أنَّ مسلماً ونصرانياً وقفا هذه الأرض وهما مالكان لها يوم وقفها وقف المسلم فيها النصف على وجوه سماها ووقف النصراني النصف منها على وجوه سماها؟ قال: إنَّ أقرّ أنْ كل واحد منهما وقف النصف منها فيما يجوز وقفه فيه فإقراره جائز، وإنْ أقرّ أنه وقف ذلك فيما لا يجوز الوقف فيه فإقراره باطل وتخرج الأرض من يده إنْ أقرّ بذلك في صحته، وإنْ كان إقراره في مرضه أخرج مقدار الثلث من ماله فكان ذلك في بيت مال المسلمين. قلت: فإنْ كانت هذه الأرض في يدي مسلم وذمي فأقر المسلم منهما أنَّ رجلاً حراً مسلماً وقف هذه الأرض وهو يملكها على وجوه سماها المسلم الذي في يديه الأرض وهذه الوجوه التي سماها ليس مما يتقرب به المسلمون إلى الله عز وجلُّ ثناؤه؟ قال: إقراره باطل بما أقرَّ به من ذلك ويخرج النصف الذي في يده من هذه الأرض فيكون لبيت المال إنْ كان أقرّ بذلك في صحته، وإنْ كان أقرّ بذلك في مرضه لم يجز إقراره على ورثته في النصف الذي في يده من هذه الأرض وإنما يجوز إقراره في مقدار الثلث. قلت: وأما الذمي الذي في يده نصف هذه الأرض فإنْ أقرّ أنَّ المالك لهذه الأرض وهو حر مسلم وقفها في أبواب البر أو قال على قوم بأعيانهم وسماهم؟ قال: يقبل إقراره في النصف الذي في يده منها وينفذ ذلك على ما أقرّ به والله سبحانه وتعالى أعلم.

#### باب

# الرجل يقف الأرض على قوم بأعيانهم ومن بعدهم على المساكين ويجعل للذي يقوم بالوقف شيئاً من غلته

قلت: أرأيت رجلاً جعل أرضاً له وحدّها صدقة موقوفة لله تعالى أبداً على وجوه سماها وقفاً صحيحاً وجعل القيام بأمر هذا الوقف في حياته وبعد وفاته إلى رجل وجعل لهذا الرجل من غلة هذا الوقف في كل سنة مالاً معلوماً لقيامه بأمر هذا الوقف هل يجوز هذا؟ قال: هذا جائز قياساً على ما فعله عمر بن الخطاب رضي الله عنه فيما جعل للقيم بصدقته إذ قال على أنَّ لوالي هذه الصدقة أنْ يأكل منها غير متأثل مالاً وعلى ماجعله علي بن أبي طالب رضي الله عنه للعبيد الذين كان وقفهم مع صدقته، يقومون بعمارة صدقته وهذا بمنزلة الأجراء والوكلاء في الوقف، ألا ترى أنْ لوالي الوقف أنْ يستأجر الأجراء لما يحتاج إليه من العمارة؟ وهذا شيء قد كفينا مؤونة الاحتجاج له لأنَّ عمل الناس عليه. قلت: وهل يحد القيام الذي يستحق به هذا الرجل ما جعل له الواقف من غلة هذه الصدقة؟ قال: يس عندنا في هذا شيء محدود وإنما ذلك على ما يتعارفه الناس من القيام بعمارة ما وقعت عليه عقدة هذه الصدقة واستغلال ذلك وبيع غلاته وتفرقة ما يجتمع من غلاته في الوجوه التي سبلها فيها.

#### [مطلب لا يكلف القيم بأمر الوقف إلا بمباشرة ما يفعله مثله]

قلت: أرأيت إنْ لم يباشر الرجل هذا بنفسه؟ قال: إنما يكلف من هذا ما يجوز أنْ يفعله مثله ولا ينبغي له أنْ يقصر عن ذلك وأما ما كان يفعله الوكلاء والأجراء فليس ذلك عليه ألا ترى أنه لو جعل القيام بذلك إلى امرأة من أهله أو من بيته وجعل لقيامها بذلك مالاً سماه لها في كل سنة هل تكلف المرأة من القيام إلا مثل ما يفعله النساء؟ قال: ليس عليها من ذلك إلا ما يتعارفه الناس في هذا الأمر، ألا ترى أنَّ الرجل يكون له الضياع فلا يباشرها بنفسه ولا يشاهدها وإنما يقوم بأمرها كفاته فكذلك حال القيم بأمر هذه الصدقة فيما يتولاه من ذلك. قلت: أرأيت إنْ نازع أهل هذا الوقف هذا القيم وقالوا للحاكم إنما جعل الواقف لهذا الرجل هذا المال على قيامه وليس يقوم بأمر هذا الوقف؟ قال: الحاكم لا يكلف القيم من القيام مالاً يفعله القوام مما وصفنا.

# [مطلب لو حلّ بالقيم مرض أو آفة لا تمنعه من القيام بأمر الوقف لا يمنع مما جعل له من الغلة]

قلت: أرأيت إن حلت بهذا القيم آفة من الآفات مثل الخرس والعمى وذهاب العقل والفالج وأشباه ذلك هل يكون هذا الأجر له قائم، وإذا حلّ به شيء لا يمكنه شيء يمكنه معه الكلام والأمر والنهي فالأجر له قائم، وإذا حلّ به شيء لا يمكنه معه الأمر والنهي والأخذ والإعطاء لم يكن له من هذا الأجر شيء، ألا ترى أنه إن كان يمكنه الأمر في ماله وتدبيره والنظر فيه فأمر الوقف بهذه المنزلة وإن تعطل عن حفظ ماله وعن تدبيره كان سبيل الوقف الذي جعل إليه كسبيل ماله إذا لم يمكنه تدبيره قطع عنه الأجر؟ قلت: فما تقول إن طعن عليه في الأمانة فرأى الحاكم أن يدخل معه يداً في هذا الوقف أو رأى الحاكم إخراج الوقف من يده وتصييره إلى غيره؟ قال: أما إخراج يد هذا الرجل فليس ينبغي أن يكون ذلك إلا بخيانة ظاهرة منه فإذا جاء من ذلك ما يصح واستحق إخراج الوقف من يده قطع بخيانة ظاهرة منه فإذا جاء من ذلك ما يصح واستحق إخراج الوقف من يده قطع عنه ما كان أجرى له الواقف، وأما إذا أدخل معه رجلاً في القيام بذلك فالأجر له قائم فإن رأى الحاكم أن يجعل للرجل الذي أدخله معه شيئاً من هذا المال فلا بأس بذلك وإن كان المال الذي سمي له قليلاً ضيقاً فرأى الحاكم أن يجعل للرجل الذي أدخله مع القيم رزقاً من غلة الوقف فلا بأس بذلك وينبغي للحاكم أن يقتصد فيما يجريه من ذلك.

#### [مطلب يستحق القيم ما شرطه له الواقف لقيامه بالوقف ولو أكثر من أجر مثله]

قلت: فما تقول إنْ كان الواقف قد جعل القيام بأمر هذه الصدقة إلى رجل وجعل له على القيام به مالاً معلوماً في كل سنة وكان هذا المال الذي سماه الواقف لهذا الرجل أكثر من أجر مثله على القيام به قال: هذا جائز له لا ينظر في هذا إلى أجر مثله ، ألا ترى أنه لو سمي له مالاً معلوماً يأخذه في كل سنة من غلة هذا الوقف ولم يقل أنَّ ذلك له لقيامه بأمر هذا الوقف أما كان يجوز له ذلك؟ هذا جائز ، ألا ترى أنه لو جعل هذا الوقف على رجل واحد وجعل غلته له ما دام حياً وجعل القيام بأمرهذا الوقف إليه فإذا مات هذا الرجل كانت هذه الغلة للمساكين أو لقوم آخرين ثم تصير للمساكين أما يجوز ذلك؟ هذا كله جائز مطلق للواقف. قلت: فما تقول إنْ كان هذا الوقف جعل لهذا الرجل القيم هذا المال في كل سنة وجعل له أنْ يوكل بالقيام بأمر هذا الوقف في حياته من رأى ويجعل لمن وكله من المال ما رأى؟ قال: هذا جائز فإنْ كان وكل فيه واحداً وجعل له من المال

شيئاً فله إخراج من وكله من ذلك والاستبدال به وإن رأى إخراج من وكله من ذلك ولم يستبدل به فذلك جائز وإن قطع عنه ما سمي له فذلك جائز . قلت: وكذلك إن كان اشترط أن لهذا الرجل أن يوصي بما إليه من القيام من ذلك إلى من رأى ويجعل له هذا المال أو ما رأى منه؟ قال: هذا جائز .

#### [مطلب ينعزل القيم بالجنون المطبق]

قلت: فما تقول إنْ وكل هذا القيم وكيلاً في حياته بالقيام بما كان إليه من ذلك وجعله وصيه في ذلك بعد وفاته وجعل له جميع الذي كان جعله له أو بعضه ثم إنَّ القيم الذي كان جعله الواقف جنّ جنوناً مطبقاً أو ذهب عقله من مرار (١) أو غير ذلك؟ قال: تبطل الوكالة التي كان جعلها لمن وكله ويبطل المال وكذلك وصيته تبطل إلى من أوصى إليه ويبطل المال ويرجع ذلك إلى غلة الوقف إلا أنْ يكون الواقف اشترط أنْ يكون ذلك في وجه آخر إن انقطع عن هذا القيم فينفذ فيما جعله الواقف فيه. قلت: فما تقول إنْ كان الواقف جعل لهذا الرجل هذا المال في كل سنة ولم يشترط للقيم أنْ يجعل هذا المال لغيره؟ قال: فليس لهذا القيم أنْ يوصى بهذا المال ولا بشيء منه لغيره، وأما الوصية فله أنْ يوصى بالقيام بأمر الوقف إلى من رأى، وأما المال فإذا مات انقطع المال عنه وعن غيره. قلت: والجنون المطبق وذهاب العقل الذي يخرج به القيم من القيام بأمر الوقف ما هو؟ قال: قول أصحابنا إذا دام ذلك بالرجل سنة أخرج من القيام بذلك. قلت: وكيف جعلت المدة فيه سنة؟ قال: لأن في السنة تزول عنه الفرائض كلها، ألا ترى أنه لو ذهب أقل من سنة لم تزل عنه الزكاة؟ قلت: فما تقول إنْ زال عقله سنة أو سنتين فخرج من القيام بأمر هذا الوقف ثم رجع إليه عقله وصح هل يعود إلى ما كان من القيام بأمر الوقف؟ قال: نعم لأنَّ خروجه من ذلك إنما كان لتلك العلة فإذا ذهبت تلك العلة عاد إلى ما كان عليه.

# [مطلب أخرج القاضي الوقف من يد القيم ثم عزله أو مات وتولى قاض آخر فتقدّم إليه القيم وطلب عوده إلى ما كان]

قلت: فما تقول إن كان الحاكم أخرجه من القيام بأمر هذا الوقف وقطع عنه ما كان أجراه له الواقف ثم جاء حاكم آخر فتقدم إليه هذا الرجل ثم قال إنَّ الحاكم الذي كان قبلك إنما أخرجني من القيام بأمر هذا الوقف بتحامل من قوم سعوا بي إليه ولم يصح عليّ شيء أستحق به إخراجي من القيام بأمر هذا الوقف؟ قال: أمور

<sup>(</sup>١) المرار جمع مرة بكسر الميم وهي خلط من أخلاط البدن كذا في كتب اللغة اهـ. مصححه.

الحاكم عندنا إنما تجري على الصحة والاستقامة ولا ينبغي للحاكم أن يقبل قول هذا الرجل فيما ادعاه على الحاكم المتقدم ولكنه يقول صحح أنك موضع للقيام بأمر هذا الوقف حتى أردّك إلى القيام بذلك فإن صح عند هذا الحاكم أنه موضع لذلك ردّه وأجرى ذلك المال له من غلة هذا الوقف، وكذلك لو أنَّ الحاكم الذي كان أخرجه من القيام بأمر الوقف صح عنده بعد ذلك أنه قد أناب ورجع عما كان عليه وصار موضعاً للقيام به وجب أنْ يردّه إلى ذلك ويرد عليه المال الذي كان الواقف جعله له وأجراه عليه من الوقف الذي يرده إلى القيام به. قلت: وكذلك إنْ كان الواقف اشترط أن كل من أوصى إليه في القيام بأمر هذا الوقف كان هذا المال جارياً له؟ قال: نعم. قلت: وكذلك إنْ كان قال أنَّ هذا المال جار لفلان ثم فلان هذا ما كان حياً، وأنَّ له أنْ يوصي بالقيام بأمر هذا الوقف إلى من رأى وأنْ . يجعل هذا المال لقيامه بأمر الوقف أو ما رأى منه وكذلك كل من صارت إليه ولاية هذا الوقف وصية ممن أوصى إليه فلان الرجل القيم بأمره وإن تناسخ ذلك قوم بعد قوم فهذا المال له لقيامه به أو يسميه له من يوصى إليه بذلك؟ قال: هذا جائز كله. قلت: فما تقول إنْ كان القيم بأمر هذا الوقف أوصى إلى رجل بالقيام بهذا الوقف من بعده وسمى له بعض هذا المال وسكت عن الباقى فلم يذكر منه شيئاً؟ قال: يكون للذي أوصى إليه القيم من هذا المال ما سماه والباقي يبطل إذا مات القيم. قلت: فما تقول في صاحب القاضي الذي أقامه مقام هذا القيم ما يكون له من هذا المال؟ قال: ينبغى للقاضى الذي أقامه أنْ يجري لصاحبه من ذلك بالمعروف ويرد الباقي إلى الغلة. قلت: فلم لا يكون جميع هذا المال لمن يوكله القاضى إذ كان قد صار يقوم في الوقف مقام الرجل المجعول له ذلك قال: للواقف من هذا ما ليس للحاكم أنْ يفعله، ألا ترى أنَّ الواقف لو جعل للقيم ألف دينار في كل سنة لقيامه بأمر الوقف وعمالة مثله في السنة تكون مقدار مائة دينار هل يجب أنْ يرد إلى عمالة مثله وذلك مائة دينار؟ قال: لا يجب أنْ يرد إلى مائة دينار ولكن يطلق له ما جعل له الواقف من ذلك لأنَّ الواقف لو قال يعطى فلان من غلة هذا الوقف في كل سنة ألف دينار ولم يقل لقيامه بذلك لكان ذلك له ويكون في ذلك كحال أهل الوقف، ولا يقال لم أجري عليهم والقاضي إنما هو ناظر ومحتاط وإنما يجري على حسب القيام واستحقاق الرجل.

قلت: فما تقول إنْ قال الواقف لست آمن أنْ يعترض معترض على هذا القيم في هذا المال الذي جعلته له بسبب القيام فيدخل حاكم يده على يده ويخرجه من القيام بأمر الوقف فأريد أنْ يكون هذا المال جارياً له في كل سنة وإنْ خرجت يده

عن الوقف؟ قال: يشترط في وقفه أنَّ هذا المال جار لفلان أبداً ما دام حياً، وإنْ خرجت يده عن القيام بأمر هذا الوقف لم يقطع عنه وكان ذلك له في كل سنة يأخذه من غلة هذا الوقف ما دام حياً وإنْ شَاء قال قد جعلت لفلان من غلة هذا الوقف في كل سنة كذا وكذا ولا يقول في ذلك لقيامه فيكون ذلك له. قلت: فإنْ قال قد جعلت لفلان أبداً القيام بأمر هذا الوقف فإنْ حدث عليه الموت كان ذلك لولده وولد ولده وأولاد أولادهم أبداً؟ قال: هذا جائز وهو على ما اشترطه من ذلك. قلت: أرأيت هذا القيم إذا قلت أنه إنْ زال عقله سنة بطل ما كان إليه وبطلت الوصية إليه فما تقول في الرجل يوصى بالوصية فيها تدبير ووصايا لقوم وأشياء في أبواب البر ثم يزول عقله بأمر من هذه الأمور التي ذكرناها؟ قال: يبطل ما أوصى به كله إلا التدبير فإنه يجب ولا يبطل. قلت: فلم لا كان هذا مثل البرسام ونحوه من الأمراض؟ ألا ترى أنَّ رجلاً لو أوصى بأشياء لقوم في أبواب البر ثم برسم وذهب عقله ثم مات أنَّ وصيته لا تبطل وما أوصى به من ذلك فهو نافذ؟ قال: لأنَّ الأمراض والأسقام لا تخلو الناس منها فلو كان هذا يبطل بالمرض لبطلت وصايا الناس كلهم، فأما ذهاب العقل من الجنون والوسواس والمرار إذا دام على إنسان سنة بطلت وصيته ووكالته ولو ذهب عقله شهراً أو شهرين أو أقل من سنة كان مثل البرسام ولا تبطل وكالته ولا وصيته وإنما قالوا أنه إذا دام ذلك عليه سنة أو أكثر بطلت وصيته ووكالته، والبرسام ليس مما يدوم هكذا فهو على أمره الذي كان عليه. قلت: أرأيت إن وقف الرجل أرضه ووقف معها عبيداً له يعملون فيها ووقفها وقفأ صحيحاً وجعل آخرها للمساكين واشترط أن تكون نفقة هؤلاء العبيد من غلة هذه الصدقة نفقة بالمعروف في طعامهم وكسوتهم أبداً؟ قال: هذا جائز. قلت: فما تقول إنْ مرض أحد منهم مرضاً لا يمكنه العمل معه أو أصابته آفة تعطله عن العمل من أين ينفق عليه؟ قال: ينظر إلى ما اشترط فإن قال قد وقفت هؤلاء العبيد مع هذه الضيعة يعملون فيها على أنْ تجري عليهم نفقاتهم من غلة هذه الصدقة أبداً ما كانوا أحياء ولم يقل لعملهم فيها فإنه يجب أنْ تجري عليهم أبداً، وإنْ تعطل أحد منهم عن العمل لم تقطع عنه نفقته ما كان حياً، وإنْ قال تجري عليهم نفقاتهم من غلة هذه الصدقة لعملهم فيها فإنه يجب أنْ تجري على من يعمل ولا تجري على من تعطل عن العمل. قلت: فما تقول إن تعطل منهم اثنان أو ثلاثة هل ترى للقيم بأمر هذه الصدقة أنْ يبيع من تعطل منهم عن العمل ويشتري بأثمانهم عبيداً يعملون في هذه الصدقة؟ قال: لا بأس بذلك. قلت: فإنْ قتل بعضهم فأخذ القيم قيمة المقتول من قاتله؟ قال: يشتري بها عبداً مكانيه يعمل في هذه الصدقة. قلت: فإنْ جنى أحد منهم جناية؟ قال: يجب أن

ينظر القيم أيما أصلح في أمر هذه الصدقة دفع العبد الجاني أو فداؤه بأرش الجناية فإنْ كان الذي هو أصلح أنْ يفديه فداه من غلة الصدقة وإنْ كان دفعه أصلح فعل ذلك. قلت: فما تقول إن فداه الوصي بأكثر من قيمته من غلة هذه الصدقة؟ قال: هو متطوّع بالفضل وهو ضامن لذلك. قلت: فهل إلى أهل الوقف من الدفع والفداء شيء؟ قال: إن فداه أهل الوقف كانوا متطوعين وكان الجاني في العمل في الصدقة على ما كان عليه.

#### باب

# الرجل المسلم يقف الأرض على قوم بأعيانهم أو في أبواب البر ويجعل آخر ذلك للمساكين ثم يرتد عن الإسلام والعياذ بالله

قلت: أرأيت الرجل المسلم إذا وقف أرضاً له وقفاً صحيحاً على المساكين ثم إنه ارتد عن الإسلام بعد ذلك فقتل على ردته أو مات؟ قال: يبطل الوقف وتصير الأرض ميراثاً بين ورثته من قبل أن عمله قد حبط وهذا إنما هو قربة إلى الله تعالى فلا يتم ذلك. قلت: وكذلك إن قال يحج عنى بغلة هذا الوقف في كل سنة أبداً أو قال يغزي عني بغلة هذا الوقف في كل سنة أبداً أو قال يصرف ذلك في أكفان الموتى أو قال في حفر القبور؟ قال: الوقف يبطل في هذا كله وتعود الأرض ميراثاً إلى ورثته. قلت: وكذلك كل ما كان من هذا مما يتقرب به إلى الله تعالى فإن الوقف فيه باطل لارتداده وكفره؟ قال: نعم. قلت: وكذلك لو قال يسقى الماء عنى بغلة هذا الوقف؟ قال: نعم هذا كله باطل. قلت: فما تقول إن كان جعل أرضه صدقة موقوفة مؤبدة في شيء مما سمينا ووصفنا في هذه الأبواب أو من أبواب البر ثم إنه ارتد عن الإسلام ثم رجع إلى الإسلام؟ قال: قد بطل ما كان قد تقدّم من ذلك فإن أعاده بعد رجوعه إلى الإسلام كان جائزاً وإن لم يعد لم يجز. قلت: وكذلك إن جعل أرضه صدقة موقوفة مؤبدة على وجه من هذه الوجوه ثم ارتد عن الإسلام ولحق بدار الحرب ثم رجع إلى دار الإسلام مسلماً؟ قال: قد بطل وقفه فإن جدِّده بعد رجوعه إلى دار الإسلام جاز وإن لم يجدِّد ذلك حتى مات فالأرض ميراث بين ورثته. قلت: ولم كان ذلك باطلاً وهو قد أمضاه وأخرجه من ملكه؟ قال: ألا ترى أن حجه يبطل إن كان قد حج حجة الإسلام ثم ارتد كان عليه أن يعيدها وكذلك صلاته وزكاته وصيامه وجميع عمله يبطل؟ فكذلك وقفه يبطل. قلت: أرأيت رجلاً جعل أرضاً له صدقة موقوفة لله عز وجل أبداً على ولذه وولد ولده وأولاد أولادهم ثم من بعدهم على المساكين ثم ارتد عن الإسلام فقتل أو مات على ردّته؟ قال: يبطل وقفه ويرجع ميراثاً. قلت: ولم

يبطل وقفه وهو على قوم بأعيانهم؟ قال: ألا ترى أن آخره للمساكين وذلك قربة إلى الله تعالى فلما بطل ما تقرّب به إلى الله تعالى بطل الباقي؟ ألا ترى أنه لو قال قد جعلت أرضى هذه صدقة موقوفة لله عز وجل أبدأ على ولدى وولد ولدي وأولاد أولادهم ما تناسلوا وتوالدوا ولم يجعل ذلك للمساكين بعد انقراضهم أن الوقف باطل؟ وكذلك إذا بطل ما جعله للمساكين، بارتداده فكأنه وقف وقفه ولم يجعل آخره للمساكين، فإذا لم يكن آخره للمساكين بطل الوقف في قول من لا يجيز الوقف إذا لم يجعل آخره للمساكين، وكذلك لو قال وقفاً على زيد وولده وولد ولده أبداً ما تناسلوا ثم من بعد انقراضهم على المساكين ثم ارتد عن الإسلام إن الوقف يبطل وتكون الأرض ميراثاً للعلة التي ذكرناها(١١) وكذلك لو قال هي وقف على أهل بيتي أبداً أو قال على قرابتي أبداً أو قال على موالي أبداً أو قال على بني فلان أبداً ثم من بعدهم على المساكين؟ قال: هذا كله باطل وتكون الأرض ميراثاً إذا ارتد عن الإسلام. قلت: فإن وقف هذه الأرض على ما ذكرنا ثم ارتد عن الإسلام ثم رجع إلى الإسلام هل تكون هذه الأرض وقفاً؟ قال: لا تكون وقفاً لأن ذلك الأمر الذي كان منه قد بطل بارتداده وعادت الأرض مطلقة غير موقوفة فلا تعود إلى الوقف إلا بأمر يجدّده. قلت: فما تقول إن وقف هذا الرجل هذا الوقف وهو مسلم ثم ارتد عن الإسلام أو ارتد ثم وقف ذلك بعد ارتداده؟ قال: كل ما كان من ذلك مما هو قربة إلى الله تبارك وتعالى فقد أبطله من قبل أنه لما فعل ذلك وهو مسلم ثم ارتد عن الإسلام فقد كفر بالذي تقرّب بذلك إليه وأحبط أجره وإن ارتد عن الإسلام ثم وقف هذا الوقف فإن أبا حنيفة رحمه الله قال لا يجوز أمره في المال الذي في يديه إن قتل على ردته أو مات على الردة وجميع ما يفعله في ماله باطل، وأما أبو يوسف رحمه الله فإن المحفوظ من قوله أنه إذا اشترى شيئاً أو باع أو آجر أو استأجر أو عامل في ماله بشيء وهو مرتد فإنه روي عنه أن ذلك جائز ولم يرو عنه فيما يتقرب به إلى الله تعالى شيء نعرفه ألا ترى أنه إن أوصى بعتق عبد له أو أوصى بحج أو أوصى بغزو أو أوصى للمساكين بشيء أن ذلك باطل لا يجوز لأنه لا يملك من ماله شيئاً بعد موته وكيف تجوز له وصية بحج أو بغزو أو بصدقة وهو كافر بالذي يتقرب بذلك إليه، فإن قال قائل هذا إنما قلته إذا فعل ذلك وهو مرتد أن ذلك لا يجوز فلم لا يجوز ما فعل من ذلك وهو مسلم ثم ارتد عن الإسلام؟ قال: أما ما كان من ذلك مستهلكاً مثل عبد أعتقه أو مال وهبه أو دار تصدّق بها على رجل ملكه إياها ثم ارتد بعد ذلك عن

<sup>(</sup>١) يظهر هنا سقط كلمة قلت وهذا ظاهر من السياق.

الإسلام فإن هذا جائز ماض لا يرد وما كان من أمور قائمة فهي مردودة، ألا ترى أنه لو دفع إلى رجل مالاً فقال له إن هذا المال وجب علي زكاة المال ففرقه في المساكين فلم يفرقه الرجل حتى ارتد الدافع لذلك عن الإسلام أن ذلك مردود؟ وكذلك لو دفع إلى رجل ألف درهم يحج بها عنه أو يغزو بها عنه فلم يحج الرجل ولم يغز حتى ارتد الدافع عن الإسلام إن ذلك مردود، لا يجوز للرجل أن يفعله؟ والله أعلم.

# فمهرس محتويات

كتباب أحكام الأوقباف

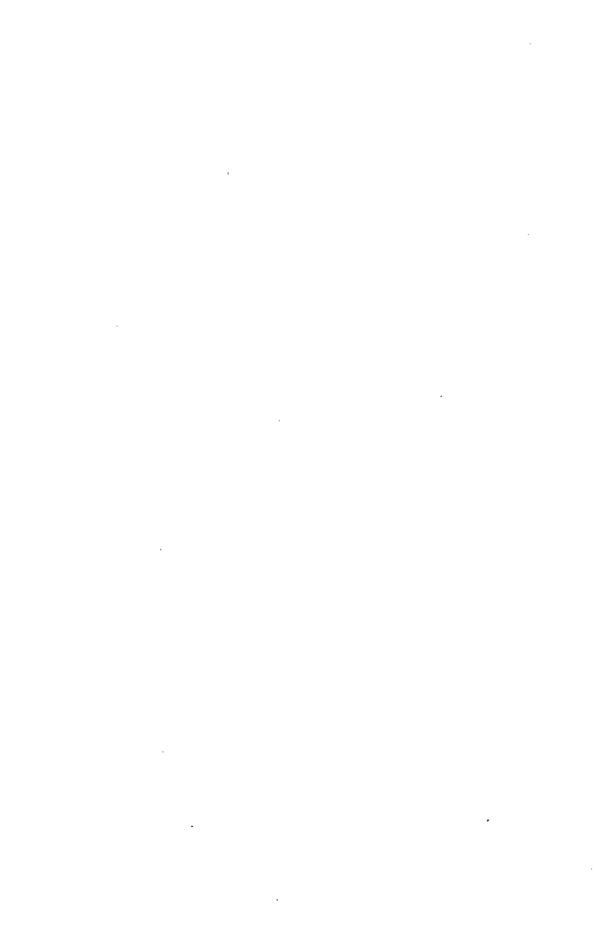

# فهرس المحتويات

| قليم تا                                                |
|--------------------------------------------------------|
| رجمَٰة المؤلف٣                                         |
| قدمة قدمة                                              |
| ىا روي في صدقات النبي ﷺ                                |
| با روي في صدقة أبي بكر رضي الله عنه ٨                  |
| عالي في صدقة عمر بن الخطاب رضي الله عنه                |
| روي في صدقة عثمان بن عفان رضي الله عنه                 |
| ىا روي فى صدقة على بن أبى طالب رضى الله عنه            |
| ىا روي في صدقة الزبير رضي الله عنه                     |
| ىا روي في صدقة معاذ بن جبل رضي الله عنه                |
| ىا روي في صدقة زيد بن ثابت رضي الله عنه                |
| ىا روي فى صدقة عائشة رضى الله عنها                     |
| ىا روي في صدقة أسماء بنت أبى بكر رضى الله عنهما        |
| ما روي في صدقة أم سلمة زوج النبي ﷺ ورضي الله عنها      |
| روي في صدقة أم حبيبة زوج النبي ﷺ ورضي الله عنها        |
| عاروي في صدقة صفية بنت حيتي زوج النبي ﷺ ورضي الله عنها |
| نا روي في صدقة سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه            |
| روي في صدقة خالد بن الوليد رضى الله عنه                |
| ما روي في صدقة أبي أروى الدوسي رضي الله عنه            |
| ى روي في صدقة جابر بن عبد الله رضي الله عنه            |
| ى روي في صدقة سعد بن عبادة رضى الله عنه                |
|                                                        |
| ىا روي في صدقة عقبة بن عامر رضي الله عنه               |
| ما روي في الجملة من صدقات أصحاب رسول الله ﷺ ١٥         |
| ىا روي في صدقة عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما       |
| با روي في صدقة التابعين ومن بعدهم ١٧                   |

| ١٨. | باب الوقوف على الرجل والشرط فيه                                            |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|
| ١٨. | [مطلب قال أرضي صدقة موقوفة على فلان بن فلان ما كان حياً]                   |
| 19. | [مطلب أوصى بغلَّة أرضه أبداً للمساكين وهي تخرج من ثلثه تكون وقفاً]         |
| 19. | [مطلب خروج الوقف عن الملك]                                                 |
|     | [مطلب أرضي صدقة موقوفة على فلان أبداً]                                     |
| 19. | [مطلب وقف المشاع]                                                          |
|     | [مطلب شرط بيعه والاستبدال به جاز عند أبي يوسف]                             |
|     | [مطلبُ الشرط الثاني ناسخ للأول]                                            |
|     | [مطلب شرط الإدخال والإخراج والزيادة والنقصان]                              |
|     | [مطلب اشترط الواقف شروطاً لوالي الصدقة تكون أيضاً له وإن لم يشترطها لنفسه] |
|     | [مطلب شرط له ما دام فلان حياً]                                             |
| ۲۳. | [مطلب شرط للناظر الاستبدال]                                                |
| ۲۳. | [مطلب الناظر وكيل ووصي]                                                    |
|     | [مطلب ليس للوالي أن يجعل ما جعله الواقف لغيره]                             |
|     | [مطلب هل للواقف أن يشترط لغيره ما شرطه لنفسه]                              |
|     | [مطلب شرط الواقف قضاء دينه بعد موته]                                       |
|     | [مطلب شرط أن ينفق على أهله فجمع الغلة ومات قبل الإنفاق]                    |
|     | [مطلب إذا قدم الواقف بعض المصارف]                                          |
|     | [مطلب إذا شرط بيع الوقف والتصدّق بثمنه عند منازعة أهله]                    |
|     | [مطلب يدخل ولد الولد مع الولد]                                             |
|     | [مطلب ينظر إلى وقت الغلة]                                                  |
| ۲٦. | [مطلب دخول وَلد البنات]                                                    |
| ۲۷. | [مطلب دخول ولد البنات]                                                     |
|     | [مطلب إذا مات واحد من الأعلى وترك ولداً]                                   |
| ۲٧. | [مطلب أولاد من مات قبل أن يستحق في الوقف]                                  |
|     | [مطلب الفرق بين قوله صدقة وموقوفة] ً                                       |
|     | [مطلب الوقف محتمل لمعان]                                                   |
|     |                                                                            |
|     | [مطلب الوقف على الغزو والجهاد والحج]                                       |

| ۳. | [مطلب الوقف على اليتامي]                                                    |
|----|-----------------------------------------------------------------------------|
| ۳. | [مطلب الوقف على يتامى بني فلان]                                             |
| ۳. | [مطلب الوقف على أكفان الموتى]                                               |
| ٣. | [مطلب الوقف على بناء المساجد]                                               |
|    | باب الرجل يقف الأرض من أرض الخراج أو من أرض الصدقةوما يدخل في هذا الباب     |
|    |                                                                             |
| ۲۱ | [مطلب وقف الإقطاع]                                                          |
|    | [مطلب وقف الحانوت في السوق]                                                 |
| ٣٢ | [مطلب وقف أرض الحوز]                                                        |
| ٣٢ | [مطلب الإقطاع من بيت المال]                                                 |
|    | [مطلب وقف المبيع فاسداً]                                                    |
| ٣٢ | [مطلب لو ظهر الموقوف مستحقاً]                                               |
| ٣٣ | [مطلب وقف الأرض في مدّة الخيار]                                             |
| ٣٣ | [مطلب وقف الوارث فظُهر على أبيه دين]                                        |
| ٣٣ | [مطلب اشتراها بخمر أو خنزير ووقفها]                                         |
| ٣٣ | [مطلب اطلع على عيب بعد وقفها]                                               |
| ٣٤ | [مطلب وقف المرهون]                                                          |
|    | باب الرجل يقف الأرض على أهل بيته أو على حشمه أو على قرابته أو على أرحامه أو |
| ۳٥ | على أنسابه                                                                  |
| 30 | [مطلب الوقف على الجنس والآل]                                                |
| 30 | [مطلب معنى الفقير والغني][                                                  |
| 47 | [مطلب العبرة للفقر يوم القسمة]                                              |
| 47 | [مطلب الوقف يجوز على من لم يخلق دون الوصية]                                 |
| ٣٧ | [مطلب الوقف يقاس على الوصية فيما يشبهها]                                    |
| ٣٧ | [مطلب يدخل في أهل بيته المماليك]                                            |
| 49 | باب ذكر القرابة                                                             |
| ٤٠ | [مطلب الوقف على عيال زيد]                                                   |
| ٤١ | [مطلب وقف على من حفظ القرآن من قرابته]                                      |
| ٤٢ | [الفقير الذي يعطى من غلة الوقف]                                             |

|     | [مطلب الوقف على الأهل]                                                        |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------|
| ٥٤  | [مطلب الوقف على فقراء قرابته ولم يزد]                                         |
|     | باب الرجل يقف الأرض على أقرب الناس منه أو على أقرب الناس من رجل آخر           |
|     | [مطلب وقف على أقرب قرابته]                                                    |
| ٤٩  | [مطلب قوله وصية بين زيد وعمرو فكان أحدهما ميتاً]                              |
| ٥١  | باب الرجل يقف الأرض على قرابته فيتنازعون في ذلك                               |
| ٥١  | [مطلب خصم مدعي القرابة وصي الواقف]                                            |
| ٥١  | [مطلب لا تقبل البينة على القرابة حتى يفسروها وينسبوه]                         |
|     | [مطلب الدعوى على أحد الأوصياء كافية]                                          |
| ٤٥  | باب الوقف على فقراء القرابة وما يجب في ذلك [مطلب كيفية صحة الشهادة على الفقر] |
|     | ·                                                                             |
| ٥٥  | [مطلب لا تقبل شهادة القرابة بعضهم لبعض]                                       |
| 07  |                                                                               |
| ٥٧  | باب الرجل يجعل داره موقوفة ليسكنها قوم بأعيانهم ومن بعدهم تكون غلتها للمساكين |
| ٥٧  | [مطلب ليس لمن جعل له السكني أن يستغل ولا لمن له الغلة أن يسكن]                |
| ٥٨  | [مطلب شرط أن من تزوجت منهن فلا حق لها في السكني]                              |
| ٥٨  |                                                                               |
| ٥ ٩ | [مطلب إذا كان سكناها لواحد بعد واحد على من مرمتها]                            |
| ٠,  | [مطلب لو امتنع من المرمة من له السكني]                                        |
| ٠,  | [مطلب صارت الدار للمساكين ترم من كرائها]                                      |
| 17  | [مطلب يباع ما سقط ويرم به]                                                    |
| 77  | باب الرجلُّ يجعل أرضه صدقة موقوفة على نفسه وولده وولد ولده ونسله              |
| 3 8 | [مطلب مما يحفظ من مسائل الوصايا]                                              |
| ٥٢  | [مطلب الفرق بين البنين والولد]                                                |
| 70  | [مطلب لو قال يبدأ بالبطن الأعلى]                                              |
|     | [مطلب مسألة الأولاد العشرة]                                                   |
| ٧٠  | [مطلب بيان نقض القسمة]                                                        |
|     | [مطلب مسألة الأولاد العشرة الثانية]                                           |
| ٧٣  | [مطلب اشتراطه النفقة على نفسه وعياله من الغلة ليس بوقف على نفسه]              |

| ٧٤ | [مطلب إذا كان آخر كلامي الواقف مناقضاً لأوله يعمل بآخر الكلامين]                   |
|----|------------------------------------------------------------------------------------|
|    | [مطلب اشترط نفقة نفسه وعياله من وقفه فاستغل ماله وتوفي والمال في يده يكون          |
| ٧٥ | لورثته]                                                                            |
|    | باب الرجل يجعل أرضه وقفاً على رجل بعينه وعلى ولده وولد ولده ثم على المساكين        |
| ٧٧ | من بعدهم أو يقفها على قوم بأعيانهم ويجعل آخرها للمساكين وما يدخل في ذلك            |
| ۸٠ | باب الرجل يجعل أرضه صدقة على نسل رجل أو على ذريته أو على عقبه                      |
| ۸٠ | [مطلب تفسير النسل]                                                                 |
| ۸٠ | [مطلب الذرية والنسل واحد]                                                          |
| ۸١ | [مطلب ضمير الجمع يرجع لجميع ما قبله]                                               |
| ۸۲ | [مطلب إذا نزل الأولاد إلى ثلاثة أبطن صاروا بمنزلة القبيلة]                         |
| ۸۲ | [مطلب إذا سمى ثلاثة أبطن يدخل النسل كله]                                           |
| ٨٤ | باب الوقف على العقب                                                                |
| ۸٤ | [مطلب تفسير العقب]                                                                 |
| ٨٦ | [مطلب حجب الأب لأولاده في الوقف]                                                   |
| ۸٩ | باب الرجل يقف الأرض على وُلده أو يقول قد وقفّتها على ولد زيد                       |
| ۹١ | [مطلب وقف على ولده وليس له ولد]                                                    |
| ۹١ | [مطلب الوقف على العور والعميان]                                                    |
| ۹١ | [مطلب وقف على الأصاغر من ولده وهو من لم يبلغ الحنث]                                |
| 97 | [مطلب وقف ولم يذكر العمارة]                                                        |
| 93 | باب الرجل يقف الأرض على بنيه أو على بني زيد                                        |
| 93 | [مطلب وقف على بنيه تدخل بناته]                                                     |
| 94 | قول أبي حنيفة رحمه الله في الوقف                                                   |
|    | باب الرَّجل يبني المسجد ويأذن للناس في الصلاة فيه أو يبني خاناً أو يجعل أرضه مقبرة |
| 9٧ | أو يجعل سقّاية للمسلمين وما يدخل في هذا الباب                                      |
| 99 | أو يجعل سقاية للمسلمين وما يدخل في هذا الباب                                       |
|    | باب الرجل يقف الأرض على أمهات أولاده وعلى مدبراته وعلى أمهات أولاد غيره            |
| ١. | ومماليك رجل۲                                                                       |
|    | باب الرجل يقف الأرض على أمهات أولاد الرجل أو على مدبرات الرجل أو على               |
| ١. | مماليك رجل وما يدخل في ذلك                                                         |

| [مطلب يجوز الوقف على مملوك الغير]١٠٤                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------|
| [مطلب وقف الرجل على مماليكه غير صحيح]                                            |
| باب الوقف الذي لا يجوز                                                           |
| [مطلب الوقف على أهل بغداد أو على المسلمين باطل]                                  |
| [مطلب لو وقف سنة أو شهراً لا يجوز]                                               |
| [مطلب وقف مملك الغير ثم أجاز الملك جاز]                                          |
| [مطلب جعل داره مسجداً ثم شرط إبطاله لا يصح شرطه] ١١٠                             |
| باب الرجل يقف الأرض أو داراً له على مرمة مسجد بعينه أو على سقاية بعينها وما جاء  |
| في ذلك ً                                                                         |
| [مطلب وقف على مرمة المسجد وما يحتاج إليه فرمّ واشترى له وفضلت فضلة ما            |
| حكمها]                                                                           |
| [مطلب المرمة غير البناء] ١١٣                                                     |
| باب الوقوف المتقادمة                                                             |
| [مطلب تنازع قوم وقفاً يرجع فيه إلى قول ورثة الواقف]                              |
| باب الرجل يقف الأرض على ولده وليس له ولد١١٦                                      |
| باب الرجل يقف الأرض على رجلين فيكون أحدهما ميتاً أو يقبل أحدهما ذلك ولا          |
| يقبله الآخر                                                                      |
| [مطلب وقف على زيد وعمرو فردًا ثم قبلا]١١٨                                        |
| [مطلب قبل الوقف ثم ردّه]                                                         |
| [مطلب علق الوقف على قبولهما فردّ أحدهما يصح الوقف وتكون حصته للمساكين] . ١٢٠.    |
| باب الرجل يقف الأرض على رجلين ويسمي لكل واحد منهما من غلتها شيئاً                |
| باب الوقف على ورثة فلان                                                          |
| [مطلب أقل ما يقع عليه اسم الورثة اثنان]١٢٥                                       |
| [مطلب أقل ما يقع عليه اسم الأولاد اثنان]                                         |
| باب الرجل يقف الأرض على قوم بأعيانهم على أن يقدّم بعضهم على بعض ٢٢٧              |
| باب الرجل يقف الأرض على نفسه ثم من بعده على المساكين١٢٨                          |
| باب الرجل يقف الأرض ومعها رقيق أو بقر يعملون فيها أو يقف الرقيق دون الأرض . ١٣٠٠ |
| باب الرجل يقف الأرض على قوم فيقبل بعضهم ذلك ولا يقبل بعضهم أو لا يقبل ذلك        |
| أحد منهم                                                                         |
| [مطلب وقف على رجل فقبل ثم رد أو رد ثم قبل هل يصح]                                |

| باب الرجل يقف الأرض على أن له أن يبيعها                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| [مطلب باع الأرض وقبض الثمن فضاع لا ضمان عليه]                                 |
| [مطلب باع الوقف بالنقد واشترى به عرضاً كان له والثمن عليه]                    |
| [مطلب شرط بيعها والاستبدال بثمنها ولم يقل غير ذلك فالوقف باطل]١٣٦             |
| باب الرجل الموقوف عليه يقرّ بأن الوقف عليه وعلى رجل آخر                       |
| باب الرجل يقف الأرض على قرابته الأقرب فالأقرب                                 |
| [مطلب أوصى للأحوج فالأحوج أو وقف كذلك]                                        |
| باب الرجل يقف الأرض على ذوي قرابته                                            |
| باب الرجل يقف الدار على قوم يسكنونها أو يستغلونها                             |
| باب الرجل يقف الأرض على قرابته على أن يعطى الأقرب فالأقرب يبدأ بأقربهم ١٤٦    |
| باب الرجل يقف الأرض والدار على قوم ويقف أرضاً أخرى على قوم آخرين ويشترط       |
| في وقف إحدى هاتين الأرضين أن ينفق من غلتها على الأرض الأخرى أو على أن         |
| يجري على القوم الذين وقف عليهم تلك الأرض أن يعطوا من غلة هذه الأرض تمام       |
| ما سمي لهم                                                                    |
| باب الرجل يقفُ الأرض على جيرانه                                               |
| [مطلب تفسير الجيران في الوقف عليهم]                                           |
| باب إقرار الرجل بأرض في يديه أنها وقف والإقرار في المرض١٥٦                    |
| [مطلب السبيل في الوقوف المتقادمة أن ينظر فيها إلى ما يوجد من رسومها في دواوين |
| القضاة]                                                                       |
| [مطلب أقر ذو اليد بأرض أنها ملك فلان فلم يصدقه ثم رجع إلى تصديقه]             |
| [مطلب أقر الوارث أن مورثه أوصى بكذا لزيد فلم يصدقه ثم رجع إلى تصديقه] ١٦٢     |
| [مطلب قال رجل في يده أرض أن فلاناً دفعها إليّ على أنها وقف على فلان وولده وهو |
| أحدهم ليس لفلان وولده منها شيء]                                               |
| [مطلب لا يتعرض لذي يد على أرض أقر بأنه وهبها له رجل]                          |
| [مطلب لو قال ذو يد هذه الأرض لرجل استأجرتها منه لا يتعرض له]                  |
| باب الولاية في الوقفباب الولاية في الوقف                                      |
| [مطلب جعل ولاية وقفه لرجلين فقبل أحدهما دون الآخر]                            |
| [مطلب وقف وقفاً لم يول عليه أحداً]                                            |
| [مطلب للقاضي إخراج الوقف من يد واقفه إذا كان غير مأمون عليه]                  |

| مطلب لو جعل لكل من وقفيه ولياً لا يشارك أحدهما الآخر]                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| مطلب ولي على وقفه ولياً وشرط أنه لا يخرجه فالشرط باطل]                                                                                            |
| اب في إجارة الوقف١٧٢                                                                                                                              |
| مطلب آجر الأرض ولي الوقف بما لا يتغابن الناس في مثله أو ممن يخاف منه                                                                              |
| عليها سنين كثيرة]                                                                                                                                 |
| مطلب لو آجرها الواقف ممن لا تقبل شهادته له]                                                                                                       |
| مطلب آجر الواقف الأرض إجارة فاسدة]                                                                                                                |
| اب المعاملة والمزارعة في أرض الوقف١٧٤                                                                                                             |
| مطلب لولي الوقف أن يزرع ببذر لأهله]١٧٤                                                                                                            |
| اب الرجل يقف الأرض ثم يجحد وهي في يده أو تكون في يدي غيره وهو جاحد أن                                                                             |
| تكون الأرض التي وقفها والشهادة على ذلك                                                                                                            |
| [مطلب الشهادة بأن فلاناً أقر أنه وقف هذه الأرض ومات وهي في يده لا تقبل]                                                                           |
| [مطلب الشهادة التي تقبل في الوقف]                                                                                                                 |
| [مطلب لا تسمع دعوى الوقف إلا على وارث الواقف أو وصيه لا على من يدّعي                                                                              |
| الوكالة أو الإجارة أو الرهن]                                                                                                                      |
| [مطلب إذا ادّعي قوم على ذي يد أنه وقف ما في يده عليهم وبرهنوا يقبل برهانهم]  ١٧٨                                                                  |
| [مطلب إذا قال الشهود سمى لنا الحدود ولم نحفظها لا تقبل]                                                                                           |
| ي .<br>[مطلب شهد أحدهما أنه وقفها كلها وآخر أنه وقف نصفها مشاعاً يحكم بوقف النصف                                                                  |
| المشاع]                                                                                                                                           |
| [مطلب شهدا أنه وقف جميع حصته وهي الثلث وكانت حصته النصف تصير وقفاً] ١٧٩                                                                           |
| [مطلب شهدا أن الواقف وقفها على أهل بيته وهما منهم تبطل] · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                     |
| [مطلب شهدا أنه وقف على فقراء الجيران والمسلمين وهما منهم]١٨٢                                                                                      |
| يستب مهدات وعط على عر المبيرة والمسلمين و المراعد الذي الأرض في يديه أن<br>باب الأرض تكون في يدي رجل فيدعي رجل أنها له فيقر الذي الأرض في يديه أن |
| ب ب رولاً حراً من المسلمين وقفها ودفعها إليه                                                                                                      |
| رجور عرب مل المستعيل وعله إلياً                                                                                                                   |
| [مطلب يعتبز إقرار ذي اليد لرجل أنه وقف أرضاً وولاه عليها]١٩٠                                                                                      |
| [مطلب قال ذو اليد على أرض هي لزيد وقفها وقال زيد هي باقية على ملكي لا يقبل] . ١٩٠٠                                                                |
|                                                                                                                                                   |
| [مطلب تنازع خارجان في عين بيد ثالث كل منهما يدعي الملك وذو اليد يقول كانت<br>مككًا لذ كيا وقفها على محدد كذا]                                     |
| ملكاً لغيركما وقفها على وجوه كذا]                                                                                                                 |
| [مطلب أقر مريض بأرض في يده أنها كانت لرجل لم يسمه وأنه وفقها على تعداء ١٠٠٠٠٠                                                                     |

| باب وقف المشاع وهل يقسم وما يدخل في ذلك                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| [مطلب قال وقفت حصتي من هذه الدار وهي الثلث وكانت حصته النصف أو أكثر           |
| كانت كلها وقفاً]                                                              |
| [مطلب وقف نصف لُاإِره ليس له القسمة]                                          |
| [مطلب يصح وقف أذال من الدار]                                                  |
| [مطلب وقف بيتاً من دار لا يصح إلا إذا وقفه بطريقه]                            |
| [مطلب يبطل وقف عشلاً نخلات بأرضها من بستانه]                                  |
| [مطلب إذا قسم الوقف من الملك وكان أحد القسمين زائداً في الفضل هل لقيم الوقف   |
| أن يأخذ أو يعطي دراهم بما صار إليه أو خرج منه من الوقف]                       |
| باب الرجل يقف الأرض في أبواب البر أو في الحج أو في ابن السبيل أو في غير ذلك   |
| فيحتاج ولده أو قرابته إلى ذلك                                                 |
| [مطلب تصرف غلة الوقف فيما سمى الواقف لا يتعداه]                               |
| [مطلب لا يقضى دين الواقف من غلة وقفه]                                         |
| باب الأرض أو الدار توقف فتغصب                                                 |
| [مطلب ادّعي قيم الأرض ملكيتها لنفسه فهو غاصب]                                 |
| [مطلب أرش نقص الوقف ليس من غلته فلا يستحقه أهل الوقف]                         |
| [مطلب حق أمل الوقف في الغلة دون الرقبة]                                       |
| [مطلب لا تقبل شهادة بأن فلاناً وقفها على هؤلاء ومن بعدهم على الفقراء وإنه مات |
| وهو مالكها]                                                                   |
| باب الوقف في المرض                                                            |
| [مطلب كل من أوصى بوصية فله الرجوع عنها]                                       |
| [مطلب شرط في وقفه على ولد زيد ومن بعدهم على المساكين إلا إذا احتاج أولاده     |
| فهم أحق بالغلة]                                                               |
| [مطلب إذا شرط لبعض الموقوف عليهم قدر ما يسعه لنفقته وبيان مقدار ذلك]          |
| [مطلب وقف المريض أرضه على بعض ورئته دون بعض وهي تخرج من ثلثه]                 |
| [مطلب لو قال تعطى غلة أرضي بعد موتي لولد زيد كان وصية]                        |
| [مطلب لو قال أرضي وقف بعد موتي على ولد زيد الخ فإذا انقرضوا كانت لورثتي       |
| تكون وصية لا وقفاً]                                                           |
| [مطلب يبطل الوقف إذا شرط فيه أن له إبطاله أو بعضه أو رده لملكه]               |

| [مطلب وقف الأرض وفيها ثمرة لا تدخل]                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------|
| باب الرجل يقف الأرض أو الدار أو البستان أو الحوانيت أو الحمام أو المستغلّ وما    |
| يدخل في الوقف من ذلك                                                             |
| [مطلب يدخل في وقف الأرض البناء والشجر لا الزرع وثمرة الشجر]                      |
| [مطلب ما زرع في الأرض الموقوفة إن كان يجذ في كل سنة فهو للواقف وما يبقى فيها     |
| سنين داخل في الوقف]                                                              |
| [مطلب لا يدخل في وقف الدار طريقها في دار أخرى أو مسيل مائها]                     |
| [مطلب وقف ضيعة وهي في يده سنين ثم تنازع مع أهل الوقف في غلة حدثت]                |
| باب الرجل يجعل أرضاً له صدقة موقوفة ثم يزرعها فيختلف هو وأهل الوقف في الزرع      |
| أو فيما أنفق                                                                     |
| [مطلب زرع الواقف أرض الوقف لنفسه فطلب أهل الوقف إخراجها من يده]                  |
| [مطلب زرع الواقف أرض الوقف فأصاب الزرع آفة فقال زرعت لأهل الوقف وكذبوه] ٢٢٥      |
| [مطلب القول قول ناظر الوقف أنه زرع الأرض لنفسه ولكن تخرج من يده]                 |
| باب الرجل يقف الأرض أو الدار على أنه ليس لواليها أن يؤاجرها أو على أنه إن نازع   |
| أحد من أهل الوقف في ذلك فهو خارج من الوقف                                        |
| [مطلب شرط الواقف إنه لا يؤاجرها المتولي إلا ثلاث سنين]                           |
| [مطلب شرط إن أحدث أحد من أهل الوقف ما يؤدّي إلى إبطاله فهو خارج من أهله          |
| يعمل بشرطه]                                                                      |
| باب الرجل يقف الأرض على ولده وولد ولده ونسله أبداً أو على أهل بيته أو على قرابته |
| ويشترط أن من انتقل عن كذا وكذا وصار إلى كذا وكذا فهو خارج من وقفه ٢٣٠            |
| [مطلب شرط في وقفه على قوم أن من انتقل منهم عن مذهب كذا فهو خارج من الوقف         |
| يعمل بشرطه]                                                                      |
| مطلب الوقف على العميان باطل وكذا العور والعرج والزمني                            |
| باب الشهادة في الوقف وما يدخل في ذلك                                             |
| [مطلب لا تقبل شهادة من قال أشهد أنه وقف أرضه بموضع كذا ولم يحدّدها]              |
| [مطلب تقبل الشهادة بأنه وقف أرضاً لم يحدّدها لنا ونحن نعرف حدودها] ٢٣٤           |
| [مطلب تبطل الشهادة لو قال أحدهما جعلها وقفاً على كذا وقال الآخر جعلها وقفاً بعد  |
| موته]                                                                            |
| باب الرجل يقف الأرض أو الدار ولا يحدّد ذلك ويقول هي مشهورة يستغني بشهرتها        |
|                                                                                  |

| 747                 | [مطلب لاهل الوقف تحليف الواقف لو أنكر بعضه]                       |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------|
| ن                   | باب الرجل يشتري داراً أو أرضاً فيقفها ثم يقول: إني اشتريتها لفلا  |
| فت هذه الأرض بعد    | باب الرجل يقف الأرض على إنسان بعينه سنين ثم يقول قد وق            |
| 7 8 1               | مضي السنين على كذا                                                |
| 7 8 7               | باب الرجل يؤاجر ضيعة له ثم يقفها                                  |
| 7 £ £               | باب الرجل يرهن ضيعة له ثم يقفها                                   |
| 7 8 0               | باب الرجل يقف الأرض من مال المضاربة                               |
|                     | باب العبد المأذون يشتري داراً فيقفها المولى                       |
| Y & V               | باب الرجل يغصب ضيعة من رجل فيقفها                                 |
| خيار                | باب الرجل يبيع أرضاً له على أنه بالخيار فيقفها أيكون هذا نقضاً لل |
| P37                 | باب الرجل يهب الرجل أرضاً فيقفها الموهوب له قبل القبض             |
| 70.                 | بأب المحجور عليه يقف أرضاً له                                     |
| سي                  | باب الرجل يوصي لرجل بأرض فيقفها الموصى له قبل موت الموص           |
| 707                 | باب الوقف في أبواب البر                                           |
| وغيرهم              | باب الرجل يقف الأرض على الفقراء والمساكين وعلى فقراء قرابته       |
|                     | باب الرجل يقف الأرض على فلان أو على فلان أو يقول في الح           |
| Y 0 V               | عني                                                               |
| Y 0 V               | [مطلب قياس كثير من مسائل الوقف على الوصايا]                       |
| ۲٦٠                 | [مطلب وقف الأرض على أن يغزى عنه بغلتها]                           |
| لك ردّت غلة الوقف   | باب الرجل يقف الأرض على قوم على أنه إن احتاج قرابته إلى ذا        |
| 377                 | عليهم فاحتاج بعض القرابة ولم يحتاجوا كلهم                         |
| V77                 | [مطلب كيفية ثبوت الحاجة للدخول في الوقف]                          |
| 779                 | باب الرجل يشتري الأرض بيعاً فاسدا فيقفها                          |
| والخان يبنيه لتسكنه | باب الوقف في دور الثغور أو في بعض مزارعها أو في دور مكة و         |
| ٢٧٣                 | السابلة                                                           |
| TVT                 | [مطلب عمارة الوقف الذي يستغل من غلته]                             |
|                     | [مطلب الوقف على سكني الحاج]                                       |
|                     | [مطلب وقف الخان لسكني أبناء السبيل]                               |
|                     | [مطلب وقف المقبرة والسقاية]                                       |

| ب الرجل يقف الأرض على الصلحاء من فقراء قرابته أو قال على أهل العفاف من            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
| فقراء قرابته                                                                      |
| مطلب بيان الصالح الذي يدخل في الوقف على الصلحاء]                                  |
| ب الوقف على اليتامى والأرامل والأيامى والثيبات والأبكار                           |
| مطلب تعريف اليتيم]                                                                |
| مطلب وصف اليتيم لا ينقطع كوصف المسكنة]٢٧٧                                         |
| مطلب تعريف الأرملة]                                                               |
| مطلب تعريف الأيم]                                                                 |
| مطلب تعريف الثيب ]                                                                |
| مطلب تعريف البكر]مطلب تعريف البكر]                                                |
| ب الحربي يدخل دار الإسلام بأمان فيشتري أرضاً أو داراً فيوقفها أو يوصي بوصية ٢٨٤٠٠ |
| اب الشهادة على الوقف والمسجد والمقبرة وخان السبيل والرجوع بعد ذلك عن              |
| الشهادة٠٠٠٠                                                                       |
| اب الشهادة على الصدقة والاختلاف فيها٢٨٠                                           |
| اب وقوف أهل الذمة٧٨٠                                                              |
| مطلب جعل الذمي داره بيعة أو كنيسة وإخراجه من ملكه باطل]٨٨٪                        |
| مطلب وقف الذمي داره على البيعة أو الكنيسة]٨٠                                      |
| مطلب الوقف على الرهبان والقسيسين باطل إلا أن يخص الفقراء] ٨٨٪                     |
| مطلب وقف الذمي على بيت المقدس صحيح]٩٠                                             |
| مطلب وقف المرتد]مطلب وقف المرتد]                                                  |
| مطلب مسلم وقف على أقاربه من أهل الذمة]٩١                                          |
| مطلب نصراني شرط أن من أسلم من أولاده فهو خارج]٩١                                  |
| مطلب كل ما جاز للمسلم أنْ يشترطه من الشروط في الوقف كان للذمي مثله] ٩٢            |
| مطلب هل المجوس في وقفهم كأهل الذمة]٩٢                                             |
| مطلب وقف الزنديق]٩٢                                                               |
| مطلب هل الصابئة بمنزلة أهل الذمة أم لا]                                           |
| اب الذمي يكون في يده الأرض فيقرّ أنَّ رجلاً مسلماً وقفها ودفعها إليه على وجوه     |
| سماها أو يقر أنَّ رجلاً من أهل الذَّمة وقفها ٩٤                                   |
| مطلب الإقرار بوقف باطل لا يعتبر من ذي اليد]                                       |
|                                                                                   |

| باب الرجل يقف الارض على قوم باعيانهم ومن بعدهم على المساكين ويجعل للذي           |
|----------------------------------------------------------------------------------|
| يقوم بالوقف شيئاً من غلته                                                        |
| [مطلب لا يكلف القيم بأمر الوقف إلا بمباشرة ما يفعله مثله]                        |
| [مطلب لو حلِّ بالقيم مرض أو آفة لا تمنعه من القيام بأمر الوقف لا يمنع مما جعل له |
| من الغلة]                                                                        |
| [مطلب يستحق القيم ما شرطه له الواقف لقيامه بالوقف ولو أكثر من أجر مثله]          |
| [مطلب ينعزل القيم بالجنون المطبق]                                                |
| [مطلب أخرج القاضي الوقف من يد القيم ثم عزله أو مات وتولى قاض آخر فتقدّم إليه     |
| القيم وطلب عوده إلى ما كان]                                                      |
| باب الرجل المسلم يقف الأرض على قوم بأعيانهم أو في أبواب البر ويجعل آخر ذلك       |
| للمساكين ثم يرتد عن الإسلام والعياذ بالله                                        |